# ظِبْهُ الْمِنْ الْمِنْ

للقاضى بالحسين مُحِرَّ بني الحِسَانِ مُحَرِّ بني الحَسَانِ مُحَرِّ بني الحَسَانِ مُحَرِّ بني المُحَالِي المُحَالِقُولِيُ المُحَالِقُولِينِ المُحَالِقُولِينَ المُحَالِقُولِينَ المُحَالِقُولِينَ المُحَالِينِ المُحَالِقُولِينَ المُحَالِينَ المُحَالِقُولِينَ المُحَالِينَ المُحَالِقُولِينَ المُحَالِينَ المُحَالِقُولِينَ المُحَالِقُولِينَ المُحَالِقُولِينَ المُحَالِينَا المُحَالِقُولِينَا المُحَالِقُولِينَا المُحَالِقُولِينَا المُحَالِقُولِينَا المُحْلِقُولِينَا المُحَالِقُولِينَا المُحْلِقُولِينَا المُحَالِقُولِينَا المُحْلِقُولِينَا المُحْلِقِينَالِينَا المُحْلِقُلِقُولِينَا المُحْلِقِينَ المُحْلِقُولِينَا المُحْلِقُولِينَا المُحْلِقُولِينَا المُحْلِقُولِينَا المُحْلِقُولِينَا المُحْلِقُولِينَا المُحْلِقُولِينَا المُحْلِقِينَا المُحْلِقِينَ المُحْلِقُلِقُولِينَا المُحْلِقُلِينَا المُحْلِقُلِينَا الْعُلِينَا الْعُلِقُلِقُلِينَا المُحْلِقُلِينَا الْعُلِينَا الْعُلِينَا الْعُلِينَا الْعُلِينَا الْعُلِينَا الْعُلِينَا الْعُلْمُ

> وقف على طبعه وصحه محمن حامد الفيقي

مطبعنا لينذا المتنت ه شارع غيط النوبي - القاهرة ت ٧٩٠١٧

# بسسامتيار حمرارحيم

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

حدثنا الشيخ الإمام الحافظ أبو العز عبد المغيث بن الحرث بن زهير الحريف قال: حدثنا القاضى الإمام الأوحد السعيد الشهيد، أبو الحسين محمد بن الحسين بن خلف الفراء الحنبلي رضى الله عنه \_ من لفظه وكتابه \_ وذلك في سنة أربع وعشرين وخسمائة قال:

الحمد لله العلى العظيم ، السميع البصير، ذى الفضل الواسع ، والمثن التوابع ، والنعم السوابغ ، والحجج البوالغ . علا ، فكان فوق سبع سمواته . ثم على عرشه استوى . يعلم السر وأخفى . ويسمع الكلام والنجوى . أنزل القرآن بعلمه ، وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده . ثم كوّنه بكلمته . واصطفى رسوله إبراهيم يخليّه . ونادى كليمه موسى بلُغته ، فقرّبه تجيّا . وكلمه تكلياً . وأم نوحاً بصنعة ونادى كليمه موسى بلُغته ، فقرّبه تجيّا . وكلمه تكلياً . وأم نوحاً بصنعة الفلك على عينه . وخبرنا أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه ، كما أعلمنا أن كلّ شيء هالك إلا وجهه . وحَذّر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوقين . .

أحمده على ما من على من الإيمان بجميع صفات ربي عز وجل ، وعلى جميع الأنبياء . حمد شاكر لنعائه ، التي لا يحصيها أحد سواه . وأشكره شكر مُقرِت مصدق بحسن آلائه التي لا يقف على كثرتها غيره عز وجل ، وأؤمن به إيمان معترف بوحدانيته ، راغب في جزيل ثوابه وعظيم ذُخره ، بفضله وكرمه وجوده ، راهب وَجِل خائف من أليم عقابه ، لكثرة ذنو به وخطاياه وحُو باته .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، إله واحد فَرْد صمد ، قاهر قادر ، روف وحيم ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، ولا شريكا في ملكه ، العدل في قضائه ، الحكيم في أفعاله ، القائم على خلقه بالقسط ، الممتن على المؤمنين بفضله . بذل لهم الإحسان ، ورَبَّ البهم الكفر والفسوق والعصيان . وأنزل على وزيَّن في قلوبهم الإيمان . وكرَّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان . وأنزل على

محمد رسوله الفرقان . وعلم القرآن . فتمت نعاء ر بنا جل وعلا ، وَعظُمُت آلاؤُهُ على المطيعين له . فر بنا \_ جل ثناؤه \_ المعبود موجوداً ، والمحمود تمَجَّداً .

وأشهد أن محداً \_ صلى الله عليه وسلم \_ رسوله المصطفى ، ونبيه المرتضى . اختاره الله تعالى لرسالته ، ومستودع أمانته . فجعله خاتم النبيين . وخير خلقه أجمعين . أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . بعثه بالكتاب المسطور فى الرّق المنشور . فبلّغ عن الله عز وجل حقائق الرسالة . وأنقذ به أمته من الرَّدَى والضلالة . قام بما استرعاه ر به من حقه ، واستحفظه من تنزيله ، حتى قبضه على كرامته . ومنزلة أهل ولايته الذين رضى أعمالهم . حميداً رضياً سعيداً . بما سبق له من السعادة فى اللوح المحفوظ قبل أن ينشىء الله نَسْمتَه . فعليه صلوات بما سبق له من السعادة فى اللوح المحفوظ قبل أن ينشىء الله نَسْمتَه . فعليه صلوات الله وسلامه حياً محموداً . وميتاً مفقوداً ، أفضل صلوات وأعاها . وعلى إخوانه من النبيين وآله أجمين .

هذا كتاب استخرنا الله تعالى فى تأليفه . وسألناه المعونة على تصنيفه . وسطرنا فيه ما انتهى إلينا من أخبار شيوخنا أصحاب إمامنا الإمام الأفضل . أبى عبد الله .

ا - أصمر بن محر بن منبل بن هلال بن أسد بن إدر يس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن ذُهل بن شيبان بن ثعلبة بن عُـكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هُنب بن أفْصَى ابن دُعُمِى بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعَدًّ بن عدنان بن أدّ بن أدد ابن الهميسَع بن جَمَل بن النّبت بن قيدار بن إسماعيل بن ابراهيم صلوات الله عليه وعلى جميع النبيين .

هكذا أخبرنا المبارك بن عبد الجبار بن أحمد \_ قراءة عليه \_ قال : أخبرنا أبو على الحسن بن على التميمي . قال : أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالك ، حدثنا عبد الله ابن أحمد

وقال أبو بكر بن أبى داود : كان فى ربيعة رجلان ، لم يكن فى زمانهما مثلهما . لم يكن فى زمانهما مثلهما . لم يكن فى زمان أحمد بن حنبل مثله . وهذا النسب فيه منقبة عميمة . ورتبة عظيمة ، من وجهين .

أحدهما: حيث تلاقى فى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم . لأن نزاراً كان له ابنان . أحدهما: مُضَرُ . ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولده . والآخر ربيعة . وإمامنا أحمد من ولده

والوجه الثانى: أنه عربى صحيح النسب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أحبوا العرب لثلاث: لأنى عربى. والقرآن عربى، ولسان أهل الجنة عربى " هكذا ذكره ابن الأنبارى في كتاب الوقف والابتداء.

وقال الربيع بن سليمان : قال لنا الشافعي : أحمد إمام في ثمان خصال : إمام في العديث ، إمام في الفقه ، إمام في اللغة ، إمام في العرآن ، إمام في الفقر ، إمام في الزهد ، إمام في الورع ، إمام في السنة . وصدق الشافعي في هذا الحصر .

أما قوله «إمام في الحديث» فهذا ما لاخلاف فيه ولا تزاع ، حصل به الوفاق والاجماع . أكثر منه التصنيف ، والجمع والتأليف . وله الجرح والتعديل ، والمعرفة والتعليل ، والبيان والتأويل . قال أبو عاصم النبيل يوماً : مَنْ تَعُدُّون في الحديث بغداد ؟ فقالوا : يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، وأبا خيثمة ونحوهم . فقال : من تعدون بالبصرة عندنا ؟ فقالوا : على بن المديني ، وابن الشاذكوبي ، وغيرهما . فقال : من تعدون بالكوفه ؟ قلنا : ابن أبي شيبة ، وابن أيمير ، وغيرهما ، فقال أبو عاصم \_ وتنفس \_ ها ، ها أحد من هؤلاء إلا وقد جاءنا ورأيناه . فما رأيت في القوم مثل ذلك الفتي أحمد بن حنبل .

وقال أبو عبيد القاسم بن سَلاَّم: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل، (١) قال العجاوني في كشف الحفاء: رواه الطبراني والحاكم والبيهتي وآخرون عن ابن عباس مرفوعا بسند فيه ضعف جداً.

وعلى بن المديني ، و يحيي بن معين ، وأبى بكر بن أبى شيبة. وكان أحمد بن حنبل أفقههم فيه.

ودخل الشافعي يوماً على أحمد بن حنبل ، فقال : يا أبا عبد الله ، كنت اليوم مع أهل العراق في مسألة كذا . فلو كان معى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فدفع إليه أحمد ثلاث أحاديث . فقال له : جزاك الله خيراً .

وقال الشافعي لإمامنا أحمد يوماً: أنتم أعلم بالحديث والرجال. فاذا كان الحديث الصحيح فأعلموني ، إن شاء يكون كوفيا ، أو شاء شاميا ، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً.

وهذا من دين الشافعي حيث سلم هذا العلم لأهله

وقال عبد الوهاب الوراق: مارأ يت مثل أحمد بن حنبل. قالوا له: و إيش الذي بان لك من علمه وفضله على سائر من رأيت؟ قال: رجل سئل عن ستين ألف مسألة، فأجاب فيها بأن قال « أخبرنا » و « حدثنا ».

وقال إبراهيم الحربي ـ وقد ذكر أحمد ـ: كأن الله قد جمع له علم الأولين من
 كل صنف ، يقول ما يرى ، و يمسك ما شاء .

وقال أبو زُرعة الرازى: حَزَرنا حفظ أحمد بن حنبل بالمذاكرة على سبعائة ألف حديث فروف لفظ آخر: قال أبو زرعة الرازى: كان أحمد يحفظ ألف ألف. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته، فأخذت عليه الأبواب.

وأما الخصلة الثانية ، وهي قوله « إمام في الفقه » فالصدق فيه لأنح . والحق فيه واضح ، إذ كان أصل الفقه : كتاب الله وسنة رسوله وأقوال صحابته . و بعد هذه الثلاثة : القياس . ثم قد سُلِم له الثلاث ، فالقياس تابع . و إنما لم يكن للمتقدمين من أئمة السنة والدين تصنيف في الفقه ، ولا ير ون وضع الكتب ولا الكلام ، إنما كانوا يحفظون السنن والآثار ، و يجمعون الأخبار ، و يفتون بها .

فمن نقل عنهم العلم والفقه كان رواية يتلقاها عنهم ، ودراية يتفهمها منهم . ومن دقق النظر وحقق الفكر : شاهد جميع ما ذكرته .

وأما نقلة الفقه عن إمامنا أحمد فهم أعيان البلدان ، وأعمة الأزمان ، منهم ابناه صالح وعبد الله ، وابن عمه حنبل ، واسحاق بن منصور الكوسج المروزى وأبو داود السجستانى . وأبو اسحاق ابراهيم الحربى ، وأبو بكر الأثرم ، وأبو بكر المروزى ، وعبد الملك الميمونى ، ومُهنّا الشامى ، وحرب الكرمانى ، وأبو زرعة ، المروزى ، وعبد المان الميمونى ، ومُهنّا الشامى ، وحرب الكرمانى ، وأبو وطالب وأبو حاتم الرازيان ، وأبو زرعة الدمشقى ، ومثنى بن جامع الأنبارى ، وأبوطالب المسكانى ، والحسن بن ثواب ، وابن مشيش ، وابن بدينا الموصلى ، وأحمد بن القاسم ، والقاضى الرقى ، وأحمد بن أصرم المزى ، وعبد الرحمن المتطبب ، وأحمد وأبو الصقر ، والبرزاطى ، والبغوى ، والشاكنجي ، وعبد الرحمن المتطبب ، وأحمد ابن الحسن الترمذى ، وأحمد بن أبى عبدة ، وأحمد بن نصر الحفاف ، وأحمد ابن واصل المقرى ، وأحمد بن هشام الأنطا كى ، وأحمد بن يحيى الحلوانى ، وأحمد بن عمد الصائغ ، وأحمد بن عمد بن صدقة . وهم مائة ونيف وعشرون نفساً بن عمد الصائغ ، وأحمد بن عمد بن صدقة . وهم مائة ونيف وعشرون نفساً بن عمد الصائغ ، وأحمد بن عمد بن صدقة . وهم مائة ونيف وعشرون نفساً بن عمد الصائغ ، وأحمد بن عمد بن صدقة . وهم مائة ونيف وعشرون نفساً .

وأما نقلة الحديث عنه : فقد جمعت فيهم المصنفات ، وساقهم الأئمة الثقات وقال الأثرم : قلت يوماً \_ ونحن عند أبى عبيد القاسم بن سلام \_ في مسألة . فقال بعض من حضر : هذا قول من ؟ فقلت : من ليس بغرب ولا شرق أكبر منه : أحمد بن حنبل . قال أبوعبيد : صدق .

وقال إسحق بن راهو يه : سممت يحيى بن آدم يقول : أحمد بن حنبل. إمامنا . وقال أبو ثور : أحمد بن حنبل : أعلم من الثورى وأفقه .

وأما الخصلة الثالثة ، وهي قوله « إمام في اللغة » فهوكا قاله . قال المروزى : كان أبو عبد الله لا يلحن في الكلام . ولما نوظر بين يدى الخليفة كان يقول : كيف أقول ما لم مُيقَل .

وفال أحمد \_ فيما رواه عنه محمد بن حبيب \_ كتبت من العربية أكثر مما

كتب أبو عمرو بن العلاء . وكان يُسأل عن ألفاظ من اللغة تتعلق بالتفسير والأخبار ، فيجيب عن ذلك بأوضح جواب ، وأفصح خطاب .

فروى عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن حديث إسماعيل بن عُكيَّة عن أبوب عن أبى معشر قال « يكره التكفير في الصلاة » قال أبى : التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة .

وقال عبد الله أيضا: قرأت على أبى: أبو خالد الأحمر عن ان جريج عن عطاء قال « فى الوطواط ؛ قال : هو الخُطَّاف . وقال عبد الله أيضاً : سألت أبى عن نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع المجبر؟ فقال : يعنى مافى الأرحام

وقال عبد الله أيضا: سئل أبى عن حَبل الحَبَلة؟ قال: التى فى بطنها إذا وضعت وتحمل . نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه لأنه غرر . يقول : نتاج الجنين .

وقال عبد الله بن أحمد أيضاً : سمعت أبى في حديث ابن مسعود « كفي بالمُمْكُ ظَاماً » قال أبي : المعك : المطل .

وقال عبد الله بن أحمد : حدثنى أبى حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عير «كان رجل يداين الناس ، له كاتب ومتجازٍ » قال أبى : «المتجازى» المتقاضى

وقال حرب الكرمانى: قلت لأحمد: ما تفسير « لا تقصية فى ميراث إلا ما حمل القَسْم » ؟ قال: إن كان شيئاً إن قسم أضَرَّ بالورثة ، مثل الحمام وغير ذلك مما لايمكن قسمه .

وأما الخصلة الرابعة ، وهي قوله « إمام في القرآن » فهو واضح البيان ، لأنح البرهان . قال أبو الحسين بن المنادى : صنف أحمد في القرآن التفسير . وهو مائة ألف وعشرون ألفاً ، يعنى حديثا . والناسخ والمنسوخ ، والمقدم والمؤخر في كتاب الله تعالى ، وجواب القرآن وغير ذلك .

وقال عبد الله بن أحمد : كان أبى يقرأ القرآن فى كل أسبوع حتمتين ، إحداها بالليل ، والأخرى بالنهار

وقد ختم إمامنا أحمد القرآن في ليلة بمكة مصليا به .

وأما الخصلة الخامسة ، وهي قوله « إمام في الفقر » فيا لهـا خَلة مقصودة ، وحالة محمودة ، منازل السادة الأنبياء ، والصفوة الأتقياء .

أنبأنا الوالد السعيد باسناده عن أبي حعفر في قوله تعالى ( ٧٥: ٥٥ أُولئك يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ ﴾ قال : الجنة ( بما صبروا ) قال : على الفقر فى الدنيا . وباسناده عن أبي كَرْزَة الأسلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار أر بعين خريفا ، حتى يتمنى أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا فقراء » و باسناده عن أبي سعيد الحدري قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم توفني فقيراً ، ولا تتوفني غنياً » و باسناده عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الفقر على المؤمن أزين من العذار على خد الفرس » وأخبرنا بهذا الحديث جدى جابر قال أخبرنا أبو طاهر المخلص ، حدثنا محمد بن العباس بن الفضل المروزى أبو جعفر ، حدثنا أبى حدثنا اسحاق بن بشر ، حدثنا شريك عن أبى إسحاق السَّبيعي ، عن الحارث (١) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الفقر على المؤمن أَزين من العذار على خَدِّ الفرس » وباسنــاده عن بلال قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الْقَ الله فقيراً ولا تلقه غنياً . قال : فقلت : كِيف لى بذلك يا رسول الله؟ قال : إذا رزقت فلا تَخْبُ أ . وإذا سئلت فلا تمنع . قال : قلت : وَكَيْفَ لَى بَذَلَكَ ، يَا رَسُولَ الله ؟ قال : هِو ذَاك ، و إِلاِّ فَهُو النَّارِ » .

وأما الخصلة السادسة ، وهي قوله « إمام في الزهد » فحاله في ذلك أظهر

<sup>(</sup>١) هو الحرث الأعور ، متهم بالكذب .

وأشهر ، أنته الدنيا فأباها ، والرياسة فنفاها ، عرضت عليه الأموال ، وفرضت عليه الأحوال ، وفرضت عليه الأحوال ، وهو يرد ذلك بتعفف وتعلل وتقلل . ويقول : قليل الدنيا يجزى وكثيرها لا يجزى ، ويقول : أنا أفرح إذا لم يكن عندى شيء . ويقول : إنما هو طعام دون طعام ، ولباس دون لباس ، وأيام قلائل .

وقال اسحاق بن هانىء: بكرّت يوماً لأعارض أحمد بالزهد (). فبسطت له حصيراً وتَحَدَّة. فنظر إلى الحصير والمخدة ، فقال: ما هذا ؟ قلت: لتجلس عليه. فقال: ارفعه، الزهد لا يحسن إلا بالزهد. فرفعته، وجلس على التراب.

وقال أبو عمير عيسى بن محمد بن عيسى \_ وذكر عنده أحمد بن حنبل \_ فقال : رحمه الله ، عرف الدنيا ما كان أصبره ، وبالماضين ما كان أشبهه ، وبالصالحين ما كان ألحقه . عرضت له الدنيا فأباها ، والبدع فنفاها .

وأما الخصلة السابعة ، وهي قوله « إمام في الورع » فصدق في قوله و برع ، فن بعض ورعه :

قال أبو عبد الله السمسار: كانت لأم عبد الله بنأ حمد دار معنا في الدرب، يأخذ منها أحمد درها بحق ميرانه . فاحتاجت إلى نفقة لتصلحها ، فأصلحها ابنه عبد الله ، فترك أبو عبد الله أحمد الدرهم الذي كان يأخذه ، وقال: قد أفسده على ". قلت: إنما تورع من أخذ حقه من الأجرة ، خشية أن يكون ابنه أنفق على الدار مما يصل إليه من مال الخليفة .

ونهى ولديه وعمه عن أخذ العطاء من مال الخليفة . فاعتذروا بالحاجة ، فهجرهم شهراً لأخذ العطاء . ووصف له دهن اللوز فى مرضه . قال حنبل : فلما جئناه به . قال : ماهذا ؟ قلنا : دهن اللوز ، فأبى أن يذوقه . وقال : الشّيرج . فلما ثقل واشتدت علته جئناه بدهن اللوز . فلما تبين أنه دهن اللوز كرهه ودفعه ، فتركناه ولم نعد له . ووصف له فى علته قرعة تشوى و يؤخذ ماؤها . فلما جاءوا بالقرعة ولم نعد له . ووصف كم عليه كتاب الزهد الذى ألفه أحمد

قال بعض من حضر: اجعلوها في تَنُّور صالح. فإنهم قد خبزوا. فقال بيده: لا، وأبي أن يوجه بها إلى منزل صالح، قال حنبل: ومثل هذا كثير.

قال حنبل: وأخبرني أبي \_ يعني إسحاق عم أحمد \_ قال: لما وصلنا العسكر أنزلنا السلطان داراً لإيتاخ (١) ولم يعلم أبو عبد الله . فسأل بعد ذلك: لمن هذه الدار؟ فقالوا : هذه دار لإيتاخ ، فقال : حولوني واكتروا لي دارًا ، قالوا : هذه دار أنزلكها أمير المؤمنين . فقال : لا أبيتُ هاهنا ، فا كترينا له دارًا غيرها ، وتحوُّلُ عنها. وكانت تأتينا في كل يوم مائدة أمر بها المتوكل، فيها ألوان الطعام والفاكية والثلج وغير ذلك ، فما نظر إليها أبو عبد الله . ولا ذاق منها شيئًا ، وكانت نفقة المائدة في كل يوم مائة وعشرين درهماً ، فما نظر إليها أبو عبد الله . ودامت العلة بأبي عبد الله ، وضعف ضعفاً شديدًا . وكان يواصل ، فمكث ثمانية أيام مواصلاً لا يأكل ولا يشرب ، فلماكان في اليومالثامن كاد أن يطفأ ، فقلت: ياأباعبد الله، ابنُ الزبيركان يواصل سبعة أيام . وهذا لك اليوم ثمانية أيام ، فقال : إنى مطيق قلت: بحَقَى عليك . فقال: إن حَلَّفتني بحِقك فإنى أفعل، فأتيته بسويق فشرب وأجرى المتوكل على ولده وأهله أربعة آلاف درهم في كل شهر، فبعث إليه أبو عبد الله : إنهم في كفاية ، فبعث إليه المتوكل : إنما هذا لولدك ، مالك ولهذا؟ فقال له أحمد: يا عمِّ ، ما بقي من أعارنا؟ كأنك بالأمر قد نزل. فالله الله ، فإن أولادنا إنما يريدون يتأكلون بنا ، و إنما هي أيام قلائل ، لوكشف للعبــد عما قد حجب عنه لعرف ما هو عليه من خير أو شر ، صبر قليل ، وثواب طويل، إنما هذه فتنة . فلما طالت علة أحد كان المتوكل يبعث بابن ماسويه المتطبب، فيصف له الأدوية، فلا يتعالج، فدخل ابن ماسُويه على المتوكل، فقال

<sup>(</sup>۱) إيتاخ: هو غلام خزرى ، اشتراه المعتصم ورفعه . وضمه إليه هو والواثق من بعده أعمالا كثيرة . منها : معونة سامر ، وكان إيتاخ موكلا بتنفيذ العقوبات من القتل والحبس ، وقد اعتقل في أيام المتوكل ببغداد ومات في معتقله سنة ٢٣٥ .

له المتوكل: ويحك، ابنُ حنبل، مانجح فيه الدواء؟ فقال له: ياأمير المؤمنين، إن أحمد بن حنبل ليست به علة في بدنه، إنما هذا من قلة الطعام وكثرة الصيام والعبادة. فسكت المتوكل.

ولما توفى أحمد وَجَّه ابن طاهر الأكفان ، فردت عليه . وقال عم أحمد للرسول قل له : أحمد لم يدع غلامى يُروِّحه ، يعنى خشية أن أكون اشتريته من مال السلطان ، فكيف نُكفنه بمالك ؟ .

وقال ابن المنادى : امتنع أحمد من التحديث قبل أن يموت بثمان سنين ، أو أقل، أو أكثر، وذلك : أن المتوكل وجه يقرأ عليه السلام ، ويسأله أن يجعل المعتز فى حجره ، ويعلمه العلم ، فقال للرسول : اقرأ على أمير المؤمنين السلام ، وأعلمه أن على يميناً : أنى لا أتم حديثا حتى أموت ، وقد كان أعفانى بما أكره ، وهذا بما أكره .

وقال المروزى : سمعت أحمد يقول : الخوف قد منعنى أكل الطعام والشراب فما أشتهيه .

وكان أحمد يزرع داره التي يسكنها ، و يخرج عنها الخراج الذي وظفه عمر رضى الله عنه على السواد .

وكان أحمد إذا نظر إلى نصراني غمض عينيه ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : لا أقدر أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه .

وقال إسحاق عم أحمد : دخلت على أحمد ويده تحت خده ، فقلت له : ياابن أخى : أى شىء هذا الحزن ؟ فرفع رأسه وقال : طوبى لمن أخمل الله ذكره. وقال إسماعيل بن حرب : أُحْصِيَ ما رَدَّ أحمد بن حنبل حين جيء به إلى العسكر فإذا هو سبعون ألفا .

وقال صالح بن أحمد : كان أبي لا يدع أحدًا يستقى له الماء لوضوئه .

وأما الخصلة الثامنة ، وهي قوله « إمام في السنة » فلا يختلف العلماء الأوائل والأواخر : أنه في السنة الإمام الفاخر ، والبحر الزاخر ، أوذي في الله عز وجل

فصبر، ول كتابه نصر، ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر، أفصح الله فيها لسانه، وأوضح بيانه، وأرجح ميزانه. لا رَهَب ما حُذِّر، ولا جَبُن حين أنذر، أبان حقا، وقال صدقا، وزان نطقا وسبقا، ظهر على العلماء، وقهر العظاء ففي الصادقين ما أوجهه، وبالسابقين ماأشبهه. وعن الدنيا وأسبابها ما كان أنزهه جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، فهو للسنة كما قال الله في كتابه المبين: ( ٦٦: ١٣ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. و بشر المؤمنين). قال على بن المديني: أيّد الله هذا الدين برجلين لاثالث لهما: أبو بكر الصديق قال على بن المديني: أيّد الله هذا الدين برجلين لاثالث لهما: أبو بكر الصديق

قال على بن المديني : أيّد الله هذا الدين برجلين لاثالث لهما : أبو بكر الصديق يوم الرِّدة ، وأحمد بن حنبل في يوم المحنة .

وقيل: لبشر بن الحارث، يوم ضُرِب أُحَمد: قد وجب عليك أن تتكلم. فقال: تريدون منى مقام الأنبياء ؟ ليس هذا عندى ، حفظ الله أحمد بن حنبل من بين يديه ومن خلفه ، ثم قال ، بعد ماضرب أحمد: لقد أدخل الكير فخرج ذهبة حمراء.

وقال الربيع بن سليان ، قال الشافعى: من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر . فقلت : تطلق عليه اسم الكفر ؟ فقال : نعم ، من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة ، ومن عاند السنة قصد الصحابة . ومن قصد الصحابة أبغض النبي ، ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم .

وقال أحمد بن إسحاق بن راهو يه : سمعت أبى يقول : لولا أحمد بن حنبل وَبَدْلُ نفسه لما بذلها لذهب الإسلام .

وقال عبد الوهاب الوراق: أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا. وهو من الراسخين في العلم. إذا وقفت غدا بين يدى الله تعالى فسألنى: بمن اقتديت ؟ أقول: بأحمد، وأى شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام ؟ وقد بلى عشرين سنة في هذا الأمر.

وأنبأنا محمد بن الأبنوسي عن الدار قطني . قال : أخبرنا محمد بن مخلد قال ::

معت العباس الدُّروى يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل. لا والله ، لا نقدر على أحمد ، ولا على طريق أحمد . وحدثنا الوالد السعيد \_إملاء بجامع المنصور \_ عن عبد الله بن عبد الرحمن أن عبد الله بن إسحاق المدائني حدثه قال: حدثنا أبو الفضل الوراق قال: حدثني أحمد بن هانيء عن صدقة المقابري ، قال: كان في نفسي على أحمد بن حنبل ، قال: فرأيت في النوم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق ، وهو آخذ بيد أحمد بن حنبل ، وها يمشيان على تؤدة ورفق ، وأنا خلفهما أجهد نفسي في أن بيد أحمد بن حنبل ، وها يمشيان على تؤدة ورفق ، وأنا خلفهما أجهد نفسي في أن ألحق بهما فما أقدر ، فلما استيقظت ذهب ما كان في نفسي ، ثم رأيت بعد كأبي في الموسم ، وكأن الناس مجتمعون . فنادى مناد: الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس: فنادى : يَوُم مُم أحمد بن حنبل . فإذا أحمد بن حنبل . فصلى بالناس . وكنت بعد فنادى : يَوُم مُم أحمد بن حنبل . في الموسم ، وقلت : عليكم بالإمام ، يعني أحمد بن حنبل .

فهذه الثمان التي ذكرها الشافعي ، ويقرن بها أيضا ثمان خصال انفرد بها . إحداها : الإجماع على أصوله التي اعتقدها ، والأخذ بصحة الأخبار التي اعتمدها ، حتى من زاغ عن هذا الأصل كفروه ، وحذروا منه وهجروه ، فانتهت إليه فيها الحجة ، ووقفت دونه المحجة ، وإن كانت كذلك مذاهب المتقدمين من أهل السنة والدين . فصار إماما متبعاً ، وعلماً ملتمعاً . وماأشبهه بالقراءات المأثورة عن السلف ، ثم انتهت إلى القراء السبعة خير الحلف .

الثانية: اتفاق الألسن عليه بالصلاح، وإليه يشار بالتوفيق والفلاح. فإذا ذكر بحضرة الكافة من العلماء على اختلاف مذاهبهم في مجالسهم أو مدارسهم قالوا: أحد رجل من أهل الحديث صالح، لعمرى إنهما خلتان جليلتان، مأل الصلاح الأنبياء، والتمسه الأصفياء، قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام (٣٦: ٣٨ رب هب لى حكما وألحقني بالصالحين) وفي قصة سليان عليه السلام (٣٦: ٣٨ رجمتك في عبادك الصالحين).

الثالثة: أنه ماأحبه أحد \_ إما محب صادق ، و إما عدو منافق \_ إلا وانتفت عنه الظنون ، وأضيفت إليه السن . ولاانزوى عنه رفضا ، وأظهر له عناداً و بغضا إلا واتفقت الألسن على ضلالته ، وسفه في عقله وجهالته ، وقد قدمنا قول الشافعي « من أبغض أحمد بن حنبل فقد كفر » .

وقال قتيبة بن سعيد : أحمد بن حنبل إمامنا ، من لم يرض به فهو مبتدع .

الرابعة: ما ألتى الله عز وجل له فى قلوب الخلق من هيبة أصحابه ومحبيه ، وأهل مذهبه ومحالصيه . فلهم التعظيم والإكبار ، والمعروف والانكار ، والمصالح والأعمال . والمقال والفعال . بَسْطتهم سامية ، وسطوتهم عالية . فالموافق التقى يكرمهم ديانة ورياسة . والمنافق الشقى يعظمهم رعاية وسياسة . ولما ذكر لأمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله \_ رحمه الله \_ بعد موت إمامنا أحمد \_ غفر الله لنا وله \_ أن أصحاب إمامنا يأتون على أهل البدع حتى يكون بينهما الشرس . فقال لصاحب الحبر: لا ترفع إلى من خَبرهم شَيئاً وَشُدَّ على أيديهم . فانهم وصاحبهم من سادات أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

وقد عرف الله تعالى لأحمد صبره و بلاءه ، وَرَفَعَ عَلَمُهُ أَيَامَ حَيَّاتُهُ و بعد موته أصحابه أجلَّ الأصحاب. وأنا أظن أن الله يعطى أحمد ثوابَ الصِّديقين.

الخامسة: ما أحدُ من أصحابه المتمسكين بمعتقده قديمًا وحديثًا تابع وَمتبوع إلا وهو من الطعن سليم ، ومن الوهن مستقيم . لا يضاف إليه ما يضاف إلى مخالف ومجانف من وَسُم ببدعة ، أو رسم بشنعة أو تحريف مقال ، أو تقبيح فعال .

السادسة : اتفاق القول الأخير والقديم : أن له الاحتياط في التحليل والتحريم ، يعتمد في فقهه على الدرائم ، كما لم تأخده في أصوله المقربة إلى الله عز وجل لومة لأئم . يعتمد على كتاب ناطق ، أو خبر موافق ، أو قول صحابي جليل صادق . ويقدم ذلك على الرأى والقياس .

السابعة: أن كلام أحمد في أهل البدع مسموع . وإليه فيهم الرجوع . فن ظهر في قوله نكيره ، ولما يعتقده تغييره : فقد ثبت تكفيره . مثل ما قال في اللفظية والمرجئة والرافضة والقدرية والجهمية ، وإن كان قد سبق النطق بضلالهم لكن له القدم العالى في شرح فساد مذاهبهم ، وبيان قبيح مثالبهم ، والتحذير من ضلالهم .

الثامنة: ما أظهره الله تعالى له فى حياته من المراتب ، ونشر له بعد مماته من المناقب ، ورفع له بذلك العلم بين سائر الأمم . فتنافس حين موته فى الصلاة عليه العلماء والكبراء ، والأغنياء والفقراء ، والصلحاء والأولياء . لأنه توفى فى شهر ربيع الآخر من سنة إحدى وأر بعين ومائتين . وله سبع وسبعون سنة . فقال المتوكل على الله لمحمد بن عبد الله بن طاهر : طو بى لك ، صليت على أحمد ابن حنبل .

وروى الأئمة الثقات ، والحفاظ الأثبات : أن عبد الوهاب الوراق قال : ما بلغنا أنه كان للمسلمين جمع أكبر منهم على جنازة أحمد بن حنبل، إلا جنازة فى بنى اسرائيل . وروى أحمد بن ثابت الخطيب البغدادى وغيره بإسناده قال : قال الوركانى : أسلم يوم مات أحمد بن حنبل : عشرون الفا من اليهود والنصارى والمجوس (۱) . وقال الوركانى : يوم مات أحمد بن حنبل وقع الماتم والنوح فى أر بعة أصناف من الناس : المسلمين ، واليهود ، والنصارى ، والمجوس .

<sup>(</sup>۱) قال الذهبى: وهى حكاية منكرة. تفرد بها الوركانى والراوى عنه. قال: والعقل يحيل أن يقع مثل هذا الحادث فى بغداد ولا يرويه جماعة تتوفر دواعيهم على نقل ماهو دونه بكثير. وكيف يقع مثل هذ الأمر؟ ولا يذكره المروذى ولا صالح بن أحمد، ولا عبد الله ، ولا حنبل ، الذين حكوا من أخبار أبى عبد الله جزئيات كثيرة. قال: فوالله لو أسلم يوم موته عشرة أنفس لكان عظيما ، ينبغى أن يرويه نحو من عشرة أنفس.

و بإسناده عن أحمد بن شبويه قال : سمعت قتيبة يقول : لولا النورى لمات الورج . ولولا أحمد بن جنبل الورج . ولولا أحمد بن جنبل المحدثوا في الدين. قلت لقتيبة : تضم أحمد بن جنبل إلى أحد التابعين ؟ فقال : إلى كبار التابعين .

و بإسناده قال إنيحاق بن راهو يه : سمعت يحيى بن آدم يقول : أحمد بن حنبل إمامنا .

و بلسناده قال محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ : سمعت أبي يقول : أحمد بن حنبل حجة بين الله و بين عبيده في أرضه .

و بإستاده قال على بن المديني : أحمد بن حنبل سيدنا .

و بإسناده قال الميمونى: سمعت على بن المدينى يقول: ما قام أحد بأمن الما ين يقول: ما قام أحد بأمن الما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام أحمد بن حنبل. قال قلت له: يا أبا الحسن ، ولا أبو بكر الصديق ، إن أبا بكر الصديق كان له أعوان وأصحاب ، وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان ولا أصحاب .

و بإسناده عن محمد بن على بن شعيب قال : سمعت أبى يقول : كان أحمد بن حنب بل بالذى قال النبى صلى الله عليه وسلم لا كائن فى أمتى ما كان فى بنى إسرائيل ، حتى إن المنشار ليوضع على مَفْرْق رأسه ، ما يصرفه ذلك عن ديته » ولؤلا أحمد بن حنبل قام بهذا ، لكان عاراً عليت إلى يوم القيامة ، إن قوماً سُبُكُوا فلم يخرج منهم أحد .

. وأنبأنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا أبو القاسم الأزلجى \_ قراءة \_ أخبرنا أحمله بن محمد بن خالب قال : قرى على عربن بشران : حدثكم الزبير بن محمد قال محمد عبد الله بن عبد السلام المسكى يقول : سمعت محمد بن اسماعيل البخارى يقول : سمعت محمد بن حنبل رضى الله عنه لا في بني إسرائيل كتبت له سيرة .

روى أبو على الحداد \_ قرىء عليه \_ أخبر نا أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف بن مردة المسجدى الاصبهانى \_ إجازة \_ حدثنا عبد الوهاب بن جعفر بن على الميدانى حدثنا أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الكريم المعروف ببكير الحراز الطرسوسى بدمشق قال : سمعت أبا نصر المظفر بن أحمد بن محمد الحياط ، سمعت الساجى \_ وهو زكريا بن يحيى \_ يقول : أحمد بن حنبل أفضل عندى من مالك والأوراعى والثورى والشافعى . وذلك أن لهؤلاء نظراء وأحمد بن حنبل فلا نظير له و بإسناده عن عبد الله بن إسحاق المدائني قال : سمعت أبى يقول : رأيت كأن الناس قد جمعوا إلى مكة ، وكأن الحجر انصدع ، فخرج منه لواء . فقلت : ما هذا ؟ فقيل لى : أحمد بن حنبل بايع الله عز وجل .

و بإسناده قال عبد الوهاب: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم « فردوه إلى عالمه » رددناه إلى أحمد بن حنبل. وكان أعلم أهل زمانه.

و بإسناده قال حرملة بن يحيى: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحداً أتقى ولا أورع ولا أفقه \_ أظنه قال: ولا أعلم \_ من أحمد ابن حنبل.

و بإسناده قال أحمد بن إبراهيم \_ يعنى الدورق\_ من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الاسلام .

و بإسناده عن سلمة بن شبيب قال : كنا جلوساً عند أحمد بن حنبل ، فجاءه رجل فدق الباب ، وكنا قد دخلنا عليه خفية ، فظننا أنه قد غرز بنا ، فدق ثانية وثالثة ، فقال أحمد : ادخل . قال : فسلم ، وقال : أيكم أحمد ؟ فأشار بعضنا إليه . قال : جئت من البحر من مسيرة أر بعائه فرسخ ، أتاني آت في منامي ، فقال : ائت أحمد بن حنبل وسَلْ عنه . فإنك تُدَل عليه ، وقل له : إن الله عنك راض، وملائكة سمواته وملائكة أرضه عنك راضون . قال : ثم خرج . فما سأله عن حديث ولا مسألة .

و بإسناده قال أحمد بن محمد الكندى : رأيت أحمد بن حنبل في المنام ، فقلت : ياأبا عبد الله ، ماصنع الله بك ؟ قال : غفر لى ، ثم قال : يا أحمد ضُرِ بتَ في ؟ قال : قلت : نعم ، يا رب . قال : يا أحمد ، هذا وجهى ، فانظر إليه ، فقد أبحتك النظر إليه .

و بإسناده قال محمد بن الحسين الأنماطى: كنا فى مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب ، وجماعة من كبار العلماء ، فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل ، ويذكرون فضائله ، فقال رجل : لاتكثروا ، بعض هذا القول . فقال يحيى ابن معين : وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل تستكثر ؟ لو جلسنا مجلسنا بالثناء علىه ماذكرنا فضائله بكالها .

أخبرنا المبارك أخبرنا إبراهيم وعبد العزيز قالا: أخبرنا على بن مردك حدثنا عبد الرحمن بن أبى حاتم قال سمعت عبد الله بن الحسين بن موسى يقول: رأيت رجلا من أهل الحديث توفى ، فرأيته فيما يرى النائم ، فقلت له : بالله عليك ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لى . فقلت : بالله ؟ قال : بالله إنه غفر لى فقلت : بالله ؟ قال : فقلت : فأنت فقلت : عاذا غفر الله لك ؟ فقال : بمحبتى لأحمد بن حنبل . فقلت : فأنت في راحة ؟ فتبسم . وقال : أنا في راحة وفرحة .

أخبرنا الوالد السعيد ـ قراءة ـ عن يوسف الزاهد حدثنا محمد بن شجاع المروروذي حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي حدثنا يوسف بن بختان ـ وكان من خيار المسلمين ـ قال : لما مات أحمد بن حنبل رأى رجل في منامه كأن على كل قبر قنديلا . فقال : ما هذا ؟ فقيل له : أما علمت أنه نَوَّر لأهل القبور قبورهم بنزول هذا الرجل بين أظهرهم ؟ وقد كان فيهم من يعذب فرحم .

ولو ذهبنا نذكر فضائله والمنامات التي تطابقت بعد وفاته لطال بها الكتاب. ولم يكن قصدنا ذكر من روى

عنه . ومن أراد أن ينظر في فضائله فلينظر في كتابنا الحجرد في فضائله رحمة الله عليه ورضوانه .

فلنذكر الآن يا أخى - عَمَر الله مجلسك ، وأمتع بك مُجالسك ـ طبقات أصحابنا ، وتجريد ما يَسُرُّ الطالب ، ويمتع الراغب .

وقد جعلناه ست طبقات .

الطبقة الأولى : فى ذكر أصحاب إمامنا أحمد ، ومن روى عنه حديثا أو مسألة ، أو حكاية . وذكرنا ما انتهى إلينا من مواليدهم ووفاتهم ومصنفاتهم . ومن كان منسو با إلى بلد أو غيرها .

والطبقة الثانية: في ذكر أصحاب أصحابه . وكذلك الطبقات التي بمدهم على الترتيب. وجعلنا الطبقة الأولى والثانية على حروف المعجم في أوائل الأسماء وكذلك أسماء آبائهم ، ليسهل على من أراد أن ينظر في ترجمة منها وما بعدها من الطبقات على تقديم العمر والوفاة .

ونسأل الله المعونة والتوفيق والمغفرة برحمته . فمن ذلك :

#### الطبقة الأولى ممن روي عن إمامنا رجمه الله

## ىاب الألف

ذَكر من اسمه « أحمد » وابتداء اسم أبيه ألف

٢- أحمر بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم ، أبو عبد الله العبدى ، المعروف بالدَّورق ، أخو يعقوب . وكان أبوه ناسكاً فى زيانه . ومن كان يتنسَّك فى ذلك الزَّمان يُسمى دَوْرقيًّا . وقيل : بل كان الناس يسبون الدَّورقيين إلى لباسهم القلانس الطوال ، التى تسمى الدَّوْرَقية . وكان أحد أصْغرَ من أخيه يعقوب .

سمع إسماعيل بن عُلِيَةً ، ويزيد بن زُريع ، وهُشَيا ، وغيرهم . وحديث عن عن إمامنا أحمد بأشياء .

منها: مارواه أبو الجِسين بن المنادِي قال: حدَّننا أبو دِاود حدَّننا أَجَدِ بن ابراهيم قال: سألت أحمد بن حنبل، قلت: هؤلاء الذين يقولون: إن الفاظنا بالقرآن مخلوقة ؟ فقال: هذا شرمن قول الجهمية. من زعمهذا فقد زعم أن جِبريل جاء بمخلوق. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق.

وقال عبد الله بن أحمد: حدَّ ثنى أحمد بن إبراهيم الدورَق حدثنى محمد بن نوح المضروب عن المسعودى القاضى قال: سمعت هارون أمير المؤمنين يقول: بلغنى أن بشراً المَريْسِي يزعم أن القُرآن مجلوق لله على إن أظفرني الله به لأقتلنه قِتلة ما قُتلها أحد قط.

مولده : سنة ثمان وستين ومائة . ومات بالعسكر ـ وهى سُرَّ من رأى ـ يوم السبت ، لتسع بقين من شعبان سنة ست وأر بعين ومائتين . وقال أحمد الدورقي : سمعت أحمد بن حنبل يقول : نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة ونحوه ؟ لم نضبطه ، كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد ؟ أو نحو هذا الكلام .

#### ٣ - أحمد بن ابراهيم السكوفي نقل عن إمامنا أشياء:

منها قال: إن دعا فى الصلاة بحوائجه أرجو. وهذا محمول على ما عاد بمصالح دينه. يوضح ذلك: ما نقله عنه أبن عمه حنبل: لا يكون من دعائه رغبة فى الدنيا.

وقال أيضا في رواية الحسن بن محمد: يدعو بما قدجاء، ولا يقول: اللهم أعطني كذا. وقال الحِرَق : و إن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس. وهذه مسألة سطرها الوالد الإمام في كتبه، وقال : خلافا للشافعي في قوله: يجوز أن يدعو بجوائج دنياه. وذكر الدلالة عليه.

أحمر بن أصرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان بن عبد الله
 بن مُعَفَّل ، أبو العباس المزنى ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

سمع عبد الأعلى بن حماد، والصلت الجحدرى ، وإمامنا وغيرهم أوكان بصرياً قدم مصر . وكُتب عنه . وخرج عنها . فتوفى بدمشق فى جمادى الأولى سنة خمس وثمانين وماثنين .

قال أحمد بن أصرم: سألت أحمد عن رجل نسى سجدة من أربع ركعات ، فذكر وهو فى التشهد ؟ فقال: بطلت تلك الركعة ، ويقوم فيأتى بركعة وسجدتى السهو. قال: وسمعت أحمد يسأل عن الوتر؟ فقال: يصلى ركعتين ثم يسلم . ثم يوتر بركعة ، أحب إلى .

#### حرف الباء

#### ٥ - أحمر بن بشر بن سَعَدْ ، أبو أيوب(١) الطيالسي

سمع يحيى بن معين ، وسليمان بن أيوب ، وعبيد الله بن معاذ العنبرى ، وإمامنا أحمد ، فيما ذكره أبو بكر الخلال ، فيمن نقل عن إمامنا أحمد . ومات فى شوال سنة خمس وتسعين ومائتين .

<sup>(</sup>١) فى تاربخ بغداد ( ٤ : ٥٥) ابن ايوب

المحمر بن بسر بن سعيد الكندى البغدادى . قال أبو بكر الخلال : حدثنا أحمد بن بشر بن سعيد الكندى ، قال : سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت : رجل قرأ القرآن وحفظه ، وهو يكتب الحديث ، يختلف إلى المسجد ، ويقرأ ويقرى ، ويفوته الحديث أن يلطبه . فان طلب الحديث فاته المسجد ، وإن قصد المسجد فاته طلب الحديث ، فما تأمره ؟ قال : بذا و بذا . فأعدت عليه القول

قال وسألت أحمد : ما تقول فى الحقنة للرجل المريض ؟ فرخَّص فيها . وسُئل أحمد : إذا كان مع الرجل مال ، فان تزوِّج به لم يبق معه فضلُ يحج به . وإن حجَّ خَشَى على نفسه ؟ قال أحمد : إذا لم يكن له صبر عن التَّزوج تزوَّج وترك الحج .

مراراً ، كل ذلك يجيبني جوابا واحداً : بذا و بذا .

٧ - أحمر بن بكر ذكره أبو بكر الخلال فيمن صحب أحمد .
 ولم يقع لنا حرف التاء والثاء . ولعله يقع فى المستقبل. إن شاء الله تعالى .

## حرف الجيم

#### ٨ ـ أحمد بن معفر أبو عبد الرحمن الضرير الوكيعي

سمع وكيع بن الجراح ، وأبا معاوية ، وإمامنا في آخرين . قال أزكريا بن يحيى الساجى : حدثنى أحمد بن محمد قال : سمعت أبا نعيم يقول : ما رأيت ضريراً أحفظ من أحمد بن جعفر الوكيعى . وقال أبو داود : كان أبو عبدالرحمن الوكيعى محفظ العلم على الوجه . وقال الدارقطنى : أحمد الوكيعى ثقة ، وابنه محمد ثقة .

أنبأنا على بن بطه أخبرنا محمد بن أيوب ، سمعت إبراهيم الحربي يقول : قال أحمد ابن جعفر الوكيعي لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ، لم يقع إلينا من حديث الزهري شيء . قال أحمد : قد خَرَّجت منها حديث سالم ، خد حتى أمليه عليك . قال إبراهيم : فأملى علينا وهو جالس مغمض العينين من حفظه .

وبالإسناد: قال الحربي سمعت أحمد بن حنبل يقول لأحمد الوكيعي : يا أبا عبد الرحمن ، إنى لأحبك . حدثنا يحيي عن ثور عن جبيب بن عبيد عن المقدام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أحبَّ أحدكم أخاه فليعلمه » .

قال الحربى: مات أحمد الوكيعي ببغداد سنة خمس عشيرة ، يعنى ومائتين . وعَرَضْتَ عليه مسند ابن أبي شيبة كله . فكان يذكر الحديث ، فأسأله عنه ؟ فيقول : ماسمعت هذا من محدث ، و إنما سمعتكم يوم الجمعة تذكرونه .

قال الراهيم : وكان الوكيمي يحفظ مائة ألف حديث ، ما أحسبه سمع حديثاً . قط إلا حفظه .

9 - أحمر بن معفر بن يعقوب بن عبد الله ، أبو العباس الفارسي الاصطخرى روى عن إمامنا أشياء:

منها: ما قرأت على المبارك عن على بن عمر البرمكى . قال أخبرنا أحمد بن عبد الله المالكي ، حدثنا أبي حدثنا ممد بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب بن زوران لفظا حدثنا أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الاصطخرى قال: قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل:

« هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر ، وأهل السنة المتمسكين بعروقها ، المعروفين بها ، المقتدى بهم فيها ، من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، وأدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها . فمن خالف شيئا من هذه المذاهب ، أو طعن فيها ، أو عاب قائلها : فهو مبتدع خارج من الجاعة ، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق .

قَكَانَ قُولُم : إن الإيمانِ قُولُ وعملَ ونيَّة ، ويمسك بالسنة . والإيمان يزيد وينقص ، ويستثنى في الإيمان ، غير أن لا يكون الاستثناء شَكَّا ؛ إنما هي سنة ماضية عند العلماء .

قال: وإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ؟ أو مؤمن أرْجُو ، أو يقول: آمنت كالله وملائكته وكتبه ورسُله . ومن زعم أن الإيمان قول بلا على فهو مُرجيء ، ومن زعم أن الإيمان هُو القول ، والأعمال شرائع : فهو مُرجيء . وَمَنْ زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص ، فقد قال يقول المرجعة ، ومن رعم أن الإيمان فهو مُرجيء . ومن رعم أن إيمانه المرجعة ، ومن رعم أن إيمانه كايمان جَبريل وميكائيل والملائكة فهو مُرجىء . ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب لايتكلم بها فهو مرجىء .

قال: والقدرُ خيره وشرة ، وقليله وكثيره ، وظاهره و باطنه ، وحُلُوه ومرة ، وعُجُوبه ومكروهه ، وحَسنه وسَيِّه . وأوّله وآخره : من الله ، قضاء قضاه ، وقدراً قدر عليهم ، لا يعدو واحد منهم مشيئة الله عز وجل . ولا يجاوز قضاءه . بل هم كلهم صائرون إلى ماخلقهم له ، واقفون فيا قدّر عليهم لأفعاله . وهو عدل منه عزّ ربنا وجل . والزنا والسرقة وشربُ الحمر وقتل النفس وأكلُ المال الحرامُ . والشرك بالله والمعاصى كلها : بقضاء وقدر ، من غير أن يكون لأحد من الحرامُ . والشرك بالله عليه الله الحجة البالغة على خلقه . لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون . وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه ، قد عَلمَ من إبليس ومن غيره بمن عضاه – من لدن أن عُصى تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة – المعضية . وخلقهم لها . وكل يعمل لما خلق له . وخلقهم لها . وكل يعمل لما خلق له . وخلقهم لها . وكل يعمل لما خلق له . لا يريد ، الفعال لما يشاء .

ومن زعم أن الله شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة ، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية ، فعملوا على مشيئتهم ، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلظ من مشيئة الله تبارك وتعالى . فأى افتراء أكثر على الله عز وجل من هذا ؟ . ومن زعم أن الزنا ليس بقدر ، قيل له : أرأيت هذه المرأة ، حمَلت من الزنا

وجاءت بولد: هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال: لا . فقد زعم أن مع الله خالقاً . وهذا هو الشرك صُراحًا .

ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر، وأكل المال الحرام: ليس بقضاء وقدر: فقد زعم: أن هذا الانسان قادرٌ على أن يأكل رزق غيره. وهذا صراح قول المجوسية. بل أكل رزقه، وقضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله.

ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل ، وأن ذلك بمشيئته فى خلقه : فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله . وأى كفر أوضح من هذا ؟ بل ذلك بقضاء الله عز وجل . وذلك بمشيئته فى خلقه ، وتدبيره فيهم ، وما جرى من سابق علمه فيهم . وهو العدل الحق الذى يفعل ما يريد . ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصّغر والقَمَأ .

ولا نشهد على أحد من أهل القبلة: أنه فى النار لذنب عمله ، ولا لكبيرة أتاها ، إلا أن يكون فى ذلك حديث ، كما جاء على مارُوى فنصَّدقه ، ونعلم أنه كما جاء . ولا نَنْصُّ الشهادة ، ولا نشهد على أحد أنه فى الجنة بصالح عمله ، ولا بخير أتاه ، إلا أن يكون فى ذلك حديث ، كما جاء على ماروى ، ولا ننص الشهادة .

والحلافة فى قريش مابقى من الناس اثنان . ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ، ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة . والجهاد ماض قائم مع الأثمة ، برُّوا أو فجروا ، لا يبطله جور جائر ولا عَدْل عادل . والجمعة والعيدان ، والحج مع السلطان ، و إن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء . ودفع الصدقات والخراج والأعشار ، والفيى ، والغنائم إلى الأمراء ، عدلوا فيها أم جاروا . والانقياد إلى من ولاه الله أمركم ، لاتنزع يداً من طاعته ، ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجا . ولا تخرج على السلطان ، وتسمع وتطيع ، ولا تذكث بيعة . فمن فعدل ذلك : فهو مبتدع مخالف مفارق للجاعة . و إن أمرك تذكث بيعة . فمن فعدل ذلك : فهو مبتدع مخالف مفارق للجاعة . و إن أمرك

السلطان بأمر هو لله معصية ، فليس لك أن تطيعه ألبتة . وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه .

والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها ، فإن ابتليت فقدِّم نفسك دون دينك ، ولا تُعنِ على فتنة بيدٍ ولا لسان ، ولكن اكْفُف يدك ولسانك وهواك . والله المعين .

والكف عن أهل القبلة . ولا تكفر أحداً منهم بذنب ، ولا تخرجه من الإسلام بعمل ، إلا أن يكون فى ذلك حديث ، فيُروى الحديث كما جاء ، وكما رُوى ، وتصدقه وتقبله ، وتعلمُ أنه كما روى ، نحو ترك الصلاة ، وشرب الحمر ، وما أشبه ذلك ، أو يبتدع بِدْعة ينسبُ صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام فاتبع الأثر فى ذلك ولا تجاوزه .

والأعور الدجال خارج لاشك فى ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين وعذابُ القبر حق، يُسأل العبد عن دينه وعن ربه، وعن الجنة، وعن النار، ومنكر ونكير حق، وها فَتّانا القبر. نسأل الله الثبات.

وحو°ض محمد صلى الله عليه وسلم حق تَر ده أمته . وله آنية يشربون بها منه . والصراط حق يوضع على سَواء جهنم ، و يمرّ الناس عليه . والجنة من وراء ذلك . نسأل الله السلامة . والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات ، كما يشاء الله أن ، توزن . والصُّور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ، ثم ينفخ فيه الأخرى ، فيقومون لربّ العالمين وللحساب والقضاء . والثواب والعقاب ، والجنة والنار ، واللوح المحفوظ تستنسخ منه أعمال العباد لما سبق فيه من المقادير والقضاء . والقلم حق ، كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر تبارك وتعالى .

والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم فى قوم فلا يصيرون إلى النار . ويخرج قوم من النار بعد مادخلوها ولبثوا فيها قوم من النار بعد مادخلوها ولبثوا فيها ماشاء الله ، ثم يخرجهم من النار . وقوم يخلدون فيها أبداً . وهم أهل الشرك

والتكذيب والجحود، والكفر للله عز وجل. ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار.

وقد خلقت الجنة وما فيها ، والنار وما فيها ، خلقهما الله عز وجل . وخلق الجلق لهما . لا يفنيان ولا يفني مافيهما أبداً .

فإن احتج مبتدعُ ، أو زنديق ، بقول الله عز وجل ( ٢٨ : ٨٨ كل شيء هالك إلا وجهه ) و بنحو هذا من متشابه القرآن ؟ .

قيل له : كل شيء مماكتب الله عليه الفناء والهلاك هالك . والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولاللهلاك . وهما من الآخرة لامن الدنيا . والحور العين لايمتن عند قيام الساعة ، ولا عند النفخة ، ولا أبداً . لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء . ولم يكتب عليهن الموت . فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل .

وخلق سبع سموات بعضها فوق بعض . وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض و بين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسائة عام . و بين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسائة عام . والملاء فوق السماء العليا السابعة . وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء . والله عز وجل على العرش . والكرسي مَوْضع قدميه . وهو يعلم مافى السموات والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى . وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وشجرة . وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة . وعدد كل كلة . وعدد الحصى والرمل والتراب ، ومثاقيل الجبال ، وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفائهم . و يعلم كل شيء . لا يخفى عليه من ذلك شيء وهو على العرش فوق السماء السابعة . ودونه حُجُب من نور ونار وظامة . وما هو أعلم به .

فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله عز وجل (١٦:٥٠ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) و بقوله (٥٠ : ٤ وهو معكم أينا كنتم) و بقوله (٥٨ : ٧ ما يكون من نَجُوى ثلاثة إلا هو راجهم \_ إلى قوله \_ هو معهم أيما كانوا) ونحو هذا من متشابه القرآن.

فقل: إنما يعنى بذلك العلم. لأن الله تعالى على العرش فوفى السماء السابغة السابغة السابغة السابغة السابغة العليا و يعلم ذلك كله . وهو بائن من خلقه ، لا يخلو من علمه مكان .

ولله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه والله عز وجل على عرشه ، ليس له حدث والله أعلم بحده والله عز وجل سميع لايشك ، بصير لايرتاب ، عليم لايجهل ، جواد لايبخل ، خليم لا يعجل ، حفيظ لاينسى ، يقظان لا يسهو ، قريب لا يغفل ، يتحرّك ويتكلم وينظر ، ويبصر ويضحك ، ويفرح ويحب ويكره ، ويبغض ويرضى ، ويغضب ويشخط ، ويرحم ويعفو ، ويغقر ويعطى ويمنع . وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء ( ٢٤: ١١ ليس كمثله شى وهو السميع البصير ) وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن ، يقلبها كيف يشاء ، ويوعيها ما أراد . وخلق آدم بيده على صورته ، والسموات والأرض يوم القيامة في كفّه ، ويضع قدمه في النار فَتَرْوَى ، ويخرج قوماً من النار يبده ، وينظر أهل الجنة إلى وجهه يرونه فيكرمهم ، ويتجلّى لهم فيعطهم ، ويعرض عليه العباد يوم القيامة ، ويتولى حسابهم بنفسه ، لا يلى ذلك غيره عز وجل .

والقرآن كلام الله ، تكلم به ، ليس بمخلوق . ومن زعم أن القرآن محلوق فيهو جهمى كافر ، ومن زعم أن القرآن محلوق فيهو جهمى كافر ، ومن زعم أن القرآن كلام الله وَوقف ، ولم يقل : ليس بمخلوق : فهو أخبث من قول الأوّل ، ومن زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة محلوقات كلام الله : فهو جهمى ، ومن لم يكفر عؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم .

وَكُلِمُ الله موسى تَكْلِيها مِن فِيهُ (١) ، وناوله التوراة من يده إلى يده ، ولم يزل الله عز وَجِلَّ مَتَكُلًا ، فتبارك الله أحسن الخالقين

والرؤيا من الله عز وجل ، وهي حَقُّ إذا رأى صاحبها شيئًا في منامه ماليس هو ضغْث، فقصَّها على عالم ، وصدق فيها ، وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم تُحرَّف . فالرؤيا حينئذ حق . وقد كانت الرؤيا من الأنبياء عليهم السلام وحيّ فأى جاهل أجهل من يطعن في الرؤيا ، ويزعم أنها ليست بشيء . وبلغني أن

<sup>(</sup>١)كذا بالأصول ، ولعل فيها تحريفا أو تحوه ، فلتحرر

من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام . وقد رُوِى عن النبى صلى الله عليه وسلم « أن رؤيا المؤمن كلام يكلم الربُّ عبده (١) » وقال « إن الرؤيا من الله عز وجل » و بالله التوفيق .

ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة: ذكر محاسن أصحاب رسول الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساويهم، والخلاف الذى شَحَرَ بينهم. فمن سبّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحداً منهم، أو تنقّصه أو طعن عليهم، أو عرض بعيبهم، أو عاب أحداً منهم: فهو متبدع رافضى خبيث مخالف، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عَدْلاً. بل حبهم سنة، والدُّعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة.

وخير الأمَّة بعد النبى صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، وعمر بعد أبى بكر، وعُمان بعد عمر، وعلى بعد عُمان. ووقف قوم على عُمان. وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير النَّاس. لا يجُوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم، ولا يطعن على أحدمنهم بعيب، ولا ينقص. فمَّن فعل ذلك فقد وجب على السُّلطان تأديبه وعقو بته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه و يستتيبه، فان تاب قَبِلَ منه، و إن ثبت عاد عليه بالعقو بة وخَلَّده الحبس، حتى يموت أو يراجع.

ويعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ويحبهم ، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال « حبهم إيمان ، و بغضهم نفاق » ولا يقول بقول الشَّعو بيَّة وأراذل الموالى الذين لا يحبون العرب ، ولا يقرون لهم بفضل . فان لهم بدعة ونفاقاً وخلافاً

ومن حرَّم المـكاسب والتجارات ، وطيب المال من وجهه : فقد جهل وأخطأ . وخالف ، بل المـكاسب من وجهها حلال . فقد أحلها الله عز وجل ورسوله صلى الله

<sup>(</sup>۱) فى نسخة القرشى « يكلم العبد ربه »

عليه وسلم . فالرجل ينبغى له أن يسعى على نفسه وعياله من فضل ربه . فان ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب : فهو محالف . وكل أحد أحق بماله الذى ورثه واستفاده ، أو أُوصِى له به أو كسبه ، لا كما يقول المتكلمون المحالفون .

والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن، وروايات صحاح عن النقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة، يصدق بعضها بعضاً، حتى ينتهى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . رضوان الله عليهم . والتابعين وتابعى التابعين، ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم ، المتمسّكين بالسنة ، والمتعلقين بالآثار . لا يعرفون بدعة . ولا يطعن فيهم بكذب، ولا يُو مَوْن بخلاف . وليسوا بأصحاب قياس ولا رأى . لأن القياس في الدين باطل . والرّأى كذلك وأبطل منه . وأصحاب الرأى والقياس في الدين مبتدعة ضلال ، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات .

ومن زعم أنه لا يرى التقليد ، ولا يقلد دينه أحداً : فهو قول فاسق عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، إنما يريد بذلك إبطال الأثر ، وتعطيل العلم والسنة ، والتفرّد بالرأى والكلام والبدعة والخلاف .

وهذه المذاهب والأقاويل التي وصفتُ مذاهب أهل السنة والجماعة والآثار ، وأصحاب الروايات ، وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث ، وتعلمنا منهم السنن . وكانوا أئمة معروفين ثقات أصحاب صدق ، يقتدى بهم و يؤخذ عنهم . ولم يكونوا أصحاب بدعة ، ولا خلاف ولا تخليط . وهو قول أثمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم .

فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه . وبالله التوفيق .

ولأصحاب البدع ألقاب وأسماء ، لا تشبه أسماء الصالحين ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

فن أسمائهم « المرجئة » وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل ، وأن

الأيمان قولُ والأعمال شرائع ، وأن الإيمان مجرد ، وأن الناس لا يتفاضلون في إيمان م وأن إيمان الملائكة (١) والأنبياء واحد ، وأن الإيمان لا يزيد ولا يتقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء ، وأن من آمن بلسانة ولم يعمل فهو مؤمن حقا : قول المرجِئة . وهو أخبث الأقاويل ، وأضله وأجده من الهدى .

و «القدرية » وهم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة ، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر، والضر والنفع ، والطاعة والمعتنية ، والهدئ والضلال ، وأن العباد يعملون بدءاً ، من غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله عزوجل أو في علمه . وقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية . وهو أصل الزندقة .

و « المعترلة » وهم يقولون بقول القدرية ويدينون بدينهم . ويكذبون بعذاب القبر ، والشفاعة والحوض . ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ، ولا الجمعة إلا وراء من كان على أهوائهم . ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ .

و «النصيرية » وهم قدرية . وهم أصحاب الحبَّة والقيراط . الذين يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطا ، أو دانقا حراماً فهو كافر . وقولهم يضاهي، قول الخوارج .

و « الجهمية » أعدا، الله . وهم الذين يزعمون أن القرآن محلوق ، وأن الله عز وجل لم يكلم موسى ، وأن الله ليس بمتكلم . ولا يتكلم ، ولاينطق . وكلاماً كثيراً أكره حكايته . وهم كفار زنادقة أعداء الله .

و « الواقفة » وهم يزعمون أن القرآن كلام الله ، ولكن ألفاظنا بالقرآن وقراءتنا له : مخلوقة . وهم جهمية فساق .

<sup>(</sup>١) كذا ، ولغله « العامة »

و « الرافضة » وهم الذين يتبرؤن من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم و يستُونهم و ينتقصونهم ، و يكفرون الأئمة الأربعة : على ، وعمار ، والمقداد ، وسلمان . وليست الرافضة من الإسلام في شيء .

و « المنصورية » وهم رافضة أخبث من الروافض. وهم الذين يقولون: من قتل أر بعين نفساً ممن خالف هواهم دخل الجنة . وهم الذين يخيفون الناس ويستحلون أموالهم . وهم الذين يقولون: أخطأ جبريل عليه السلام بالرسالة . وهذا هو الكفر الواضح الذي لا يشو به إيمان . فنعوذ بالله منه .

و «السَبئيَّة» وهم رافضة . وهم قريب ممن ذكرت مخالفون للأئمة ، كذابون وصنف منهم يقولون : على في السحاب ، وعلى يبعث قبل يوم القيامة . وهذا كذب وزور و مهتان .

و «الزيدية» وهم رافضة . وهم الذين يتبرؤون من عُمان ، وطلحة ، والزبير ، وعائشة . و يرون القتال مع كل من خرج من ولد على ، رَرَّا كان أو فاجراً ، حتى يغلب أو يُغْلَب .

و « الحَشَدِية » وهم يقولون بقول الزيدية . وهم فيما يزعمون ينتحلون حب آل محمد صلى الله عليه وسلم ، وكذبوا ، بل هم المبغضون لآل محمد صلى الله عليه وسلم دون الناس ، إيما الشيعة لآل محمد المتقون ، أهل السنة والأثر ، من كانوا وحيث كانوا ، الذين يحبون آل محمد صلى الله عليه وسلم . وجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا يذكرون أحداً منهم بسوء ولاعيب ولامنقصة . فمن ذكر أحداً من أصحاب محمد عليه السلام بسوء أو طعن عليهم ؛ أو تبرأ من أحد منهم أو سبم ، أو عرض بعيبهم : فهو رافضى خبيث مخبث .

وأما « الخوارج » فمرقوا من الدين ، وفارقوا الملة ، وشردوا عن الإسلام ، وشذوا عن الجاعة ، فضلوا عن السبيل والهدى ، وخرجوا على السلطان ، وسلّوا السيف على الأمة ، واستحلّوا دماءهم وأموالهم . وعادوا من خالفهم إلا من قال السيف على الأمة ، واستحلّوا دماءهم وأموالهم . وعادوا من خالفهم إلا من قال

بقولهم . وكان على مثل قولهم ورأيهم ، وثبت معهم في بيت ضلالهم ، وهم يشتمون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأختانه . ويتبر ون منهم ، ويرمونهم بالكفر والعظائم ، ويرون خلافهم في شرائع الإسلام . ولايؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة ، ولا بخروج أحد من النار . ويقولون: من كذب كذبة ، أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب ، فمات من غير تو بة : فهو في النار ، خالدًا مخلدًا أبدًا . وهم يقولون بقول البكرية (١) في الحبة والقيراط . وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة . لا يرون الجماعة إلا خلف إمامهم . وهم يرون تأخير الصلاة عن مرجئة رافضة . لا يرون الجماعة إلا خلف إمامهم . وهم يرون تأخير الصلاة عن بغير ولى ولا سلطان . ويرون المتعة في دينهم . ويرون الدرهم بدرهمين يداً بيد . ولا يرون السلطان عليهم طاعة ، ولا لقريش عليهم خلافة ، وأشياء كثيرة يخالفون عليها الإسلام . وأهله . وكفي بقوم ضلالة : أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم . وليسوا من الإسلام في شيء بقوم ضلالة : أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم . وليسوا من الإسلام في شيء

ومن أسماء الخوارج: الحرورية. وهم أصحاب حروراء (٢٠) والأزارقة : وهم أصحاب نافع بن الأزرق ، وقولهم أخبث الأقاويل ، وأبعده من الإسلام والسنة ، والنجدية : وهم أصحاب نجدة بن عام الحرورى ، والإباضية : وهم أصحاب عبدالله بن إباض . والصُّفَّرية : وهم أصحاب داود بن النعان . والمهلَّبية والحارثية والخرَّمية . كلهؤلاء خوارج ، فساق مخالفون للشنة ، خارجون من الملَّة ، أهل بدعة وضلالة . وهم يقولون : إن العرب بدعة وضلالة . وهم يقولون : إن العرب والموالى عندنا واحد ، لا يرون للعرب حقاً . ولا يعرفون لهم فضلا . ولا يحبونهم ، بل ببغضون العرب ، ويضمرون لهم الغل والحسد والبغضة في قلوبهم . وهذا قول بل ببغضون العرب ، ويضمرون لهم الغل والحسد والبغضة في قلوبهم . وهذا قول

<sup>(</sup>١) سبق قريبًا : أن النصيرية هم الذين يقولون بالحبة والقبراط

<sup>(</sup>٢) قرية بالكوفة ،كانت بها وقعة على الخوارج بقيادة نجدة بن عامر .

قبيح ، ابتدعه رجل <sup>(۱)</sup> من أهل العراق فتابعه عليه يسير ، فقتل عليه .

وأصحاب الرأى: وهم مبتدعة ضلال ، أعداء للسنة والأثر ، يبطلون الحديث ، ويردون على الرسول عليه الصلاة والسلام ، ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إمامًا ، ويدينون بدينهم . وأى ضلالة أبين ممن قال بهذا ، وترك قول الرسول وأصحابه ، واتبع قول (٢) وأصحابه ؟ فكفي بهذا غيًّا مُرْدِيا ، وطغيانا .

والولاية بدعة . والبراءة بدعة . وهم الذين يقولون : نتولى فلاناً ، ونتبرأ من فلان . وهذا القول بدعة فاحذروه .

فمن قال بشىء من هذه الأقاويل، أو رآها أو صَوَّبها، أو رضيها أو أحبها: فقد خالف الشُّنة، وخرج من الجماعة، وترك الأثر. وقال بالخلاف، ودخل في البدعة، وزال عن الطريق. وما توفيقي إلا بالله.

وقد رأيت لأهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة ، يسمون بها أهل السُّنة ، يريدون بذلك عيبهم ، والطعن عليهم ، والوقيعة فيهم ، والإزراء بهم عند السفهاء والجهَّال .

فأما المرجثة : فإنهم يسمون أهل السُّنة : شُكَاً كا ، وكذبت المرجثة ، بل هم بالشك أولى ، و بالتكذيب أشبه .

وأما القدرية: فإنهم يسمون أهل السنة: والإثبات، مُجْبرة. وكذبت القدرية، بل هم أولى بالكذب والحلاف، ألغوا قدر الله عز وجل عن خلقه. وقالوا: ليس له بأهل . تبارك وتعالى .

وأما الجهمية: فإنهم يسمون أهل الشّنة: المشَبّهة، وكذبت الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب، افتروا على الله عز وجل الكذب، وقالوا الإفك والزُّور، وكفروا بقولم .

<sup>(</sup>١) المشهور: أن الذي كان يدعو إلى الشعوبية ، ويتكلم فى مثالب العرب هو : أبو عبيدة معمر بن الثنى ، لكنه لم يقتل ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>٢) يباض بالأصول.

وأما الرافضة: فإنهم يسمون أهل السُّنة: الناصبة، وكذبت الرافضة، بل هم أولى بهذا. لانتصابهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم، وقالوا فيهم بغير الحق، ونسبوهم إلى غير العدل كفرا وظلماً. وجرأة على الله عز وجل، واستخفافا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم أولى بالتعيير والانتقام منهم.

وأما الخوارج: فإنهم يسمون أهل السُّنة والجماعة: مرجئة. وكذبت الخوارج في قولهم ، بل هم المرجئة ، يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس. ومن خالفهم كافر وأما أصحاب الرأى: فإنهم يسمون أصحاب السنة: نابتة ، وحَشُوية. وكذب أصحاب الرأى أعداء الله ، بل هم النابتة والحشوية ، تركوا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه ، وقالوا بالرأى ، وقاسوا الدين بالاستحسان ، وحكموا بخلاف الكتاب والسنة. وهم أصحاب بدعة ، جهلة ضلال ، وطلاب دنيا بالكذب والمهتان .

رحم الله عبداً قال بالحق واتبع الأثر . وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين . و بالله التوفيق .

اللهم ادحض باطل المرجئة ، وأوهن كيد القدرية ، وأذل دولة الرافضة ، والمحق شبه أصحاب الرأى ، واكفنا مؤنة الخارجية . وعجل الانتقام من الجهمية .

## حرف الحاء

• ١ - أحمر بن الحمن بن عبد الجبار بن راشد ، أبو عبد الله الصوف سمع علي بن الجعد ، وأبا نصر التمار ، و يحيى بن مَعين في آخرين . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : حضرتُ مجلس أحمد بن حنبل في شعبان من سنة سبع وعشرين ومائتين ، وعنده الهيثم بن خارجة ، فسئل عن المسح على الرأس ؟ فأومأ بيديه من

مقدم رأسه ، وردها إلى مؤخره ، ثم ردها من مؤخره إلى مقدمه . فسئل وأنا أسمع : الرّدة بماء جديد ؟ قال : بماء جديد .

أخبرنا الوالد السعيد \_ قراءة \_ قال أخبرنا على بن عمر الحربى قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن مالك عن الفضيل بن أبى عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمى عن عروة عن عائشة « أن رجلا من المشركين لحق بالنبى صلى الله عليه وسلم ، يقاتل معه . فقال : ارجع ، فإنا لا نستعين بأحد من المشركين هناك » .

قال الوالد السعيد: هذا حديث صحيح . أخرجه مسلم بن الحجاج عن زهير ابن حرب عن عبد الرحن ابن مهدى (١) .

ومات يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة ست وثلاثمائة . ذكره القاضى أحمد بن كامل · وسئل الدارقطني عنه ؟ فقال : ثقة

الم أعمر بن الحسم أبو الحسن الترمذى . حدث البخارى عنه فى الصحيح عن إمامنا أحمد ، فيما أنبأنا الوالد السعيد : أخبرنا محمد بن أبى الفوارس قال أخبرنا أحمد بن عبد الله السَّرَخْسِي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفر برى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن السماعيل البخارى قال : حدثنى أحمد بن الحسن حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال حدثنا معتمر بن سليان عن كم مس عن ابن بريدة بن محمد بن حنبل بن هلال حدثنا معتمر بن سليان عن كم مس عن ابن بريدة

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث عند مسلم \_ فى باب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر \_ قالت عائشة «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قبل بدر . فلما كان بحرة الوبرة : أدركه رجل ، قد كان يذكر منه جرأة ونجدة . ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه . فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جئت لأنبعك وأصيب معك ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا . قال : فارجع ، فلن أستعين بمشرك \_ الحديث بطوله »

عن أبيه رضى الله عنه قال « غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشر غزوة » .

ونقل عن إمامنا مسائل كثيرة .

قال أبو بكر الخلال: حدثنا عنه الأكابر بخراسان بمسائله عن أحمد، منهم محمد بن المنذر . قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذى ، قال: أملى علينا أبو عبد الله: « من فلان إلى فلان . فأما ما ذكرت من قولهم: إذا فَرَق القاضى بين الرجل وامرأته بشهادة رجلين ، ثم تزوج المرأة أحد الشاهدين ، وينبغى أن يكون شهادتهما عليه زورا: فهى له حلال . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما حدثنا به يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سامة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، و إنما أقضى له بما يقول . فمن قضيت بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، و إنما أقضى له بما يقول . فمن قضيت له من حق أخيه بشيء ، فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها »

وقال أحمد بن الحسن الترمذي : سألت أبا عبد الله وقلت له : أكتُب كَتُب الشّافعي ؟ فقال : ما أقل ما يحتاج صاحب حديث إليها . رواه أبو بكر الخلال في العلم عن محمد بن المنذر عن أحمد بن الحسن الترمذي .

وأنبأنا عمر بن الليث البخارى حدثنا أبو بكر الجيرى الحافظ وأبو محمد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أبى عمر والحيرى قالاً حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله البيّع الحافظ. قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلى يقول: سمعت أبا اسماعيل الترمذى عنول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذى عند أبى عبد الله أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله ، عبد الله أحمد بن أبى قتيلة بمكة أصحاب الحديث ، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثو به . ويقول: زنديق ، زنديق ، زنديق ، زنديق .

۱۲ \_ أحمر بن الحسين بن حسان ، من أهل سُرَ من رأى ، صحب إمامنا الحد ، وروى عنه أشياء .

منها قال : سئل أحمد بن حنبل : لمن تجب النفقة ؟ فقــال : للأخ . وسُئل أحمد : لمن تجب النفقة ؟ قال للعمِّ : وابن العم ، وكلِّ من كان من العَصبة .

قال: وقال رجُل لأبي عبد الله: أريد أن أكتب هذه المسائل، فإني أخاف النّسيان. قال له أحمد: لا تكتب شيئاً. فإني أكره أن أكتب رأيي. وأَحَسَّ مرة بإنسان يكتب ومعه ألواح في كُمّة. فقال: لا تكتب رأيي، العلى أقول الساعة بمسألة ثم أرجع غداً عنها.

١٣ \_ أحمر بن ممير أبو طالب المشكاني المتخصص بصحبة إمامنا أحمد .

روى عن أحمد مسائل كثيرة . وكان أحمد يكرمه ويعظمه . روى عنه أبو محمد فوزان ، وزكريا بن يحيى وغيرها . وذكره أبو بكر الخلال فقال: صحب أحمد قديمًا إلى أن مات . وكان أحمد يكرمه ويقدمه ، وكان رجلا صالحًا ، فقيراً صبوراً على الفقر فعلمه أبو عبد الله مذهب القنوع والاحتراف ، ومات قديمًا بالقرب من موت أبى عبد الله . ولم تقع مسائله إلى الأحداث .

أخبرنا زكريا بن يحيى الساجى حدثنا أبو طالب أن أباعبد الله قال له رجل: كيف يَرقُ قلبي ؟ قال: ادخل المقبرة ، وامسح رأس اليتيم .

قال أبو طالب: وسئل أحمد ، وأنا شاهد: ماالزهد في الدنيا ؟ قال : قصر الأمل، والإياس مما في أيدى الناس.

وقال أبو طالب : قال أحمد : والتعريف عشية عرفة في الأمصار : لا بأس به ، إنما هو دعاء . وذكر الله عز وجل . وأول من فعله ابن عباس وعمرو ابن حريث ، وفعله إبراهيم (١).

<sup>(</sup>١) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في الفتاوي على بدعة التعريف هذه

وقال فی روایة أبی طالب \_ فی الرجل یحلف والیمین علی غیر ذلك \_ فالیمین علی نیته . علی نیته ما یحلف مل حلف علی نیته . ولم یکن له من نیة الذی حَلَّفه شیء .

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الخفاش يكون فى المسجد يبول، فيصيب الرجل؟ فقال: أرجو أن لايضره. قلت: إن كان كثيراً نجس؟ قال: مأدرى؟ قلت: هذا قلت: أليس البول قليله وكثيره يغسل؟ قال: ذاك بول الإنسان، قلت: هذا لا يؤكل لحمه، يغسل؟ قال: إن كان كثيراً يغسل.

وقال أبو طالب: سمعت أحمد يقول: إذا أخذ شعره: إن شاء مسح على رأسه و إن شاء لم يمسح ، قلت: لا يكون مثل العامة ؟ قال: لا ، العامة يمسح عليها ، والخف يمسح عليه . فإذا خلع أعاد . والشعر إذا مس بالرأس يصيبه الماء ، ويبلغ أصول الشعر ، فإذا أخذ الشعر فالماء قد أصاب ما بقى من شعره . وليس هو مثل العامة والخف .

وقال أبو طالب: أخبرونى عن الكرابيسى أنه ذكر قول الله (٥: ٣ اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتى، ورضيت لكم الإسلام دينا) قال: لو أكمل لنا ديننا ماكان هذا الاختلاف. فقال يعنى أحمد بن حنبل هذا الكفر صراحاً.

مات أبو طالب سنة أربع وأربعين ومائتين ، ذكره ابن قانع .

11 - أحمر بن حرب بن مسمع ، روى عن إمامنا أحمد . ذكره ابن ثابت الحافظ (۱) . فقرال : أخبرنا محمد بن الحسين الأزرق ، قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوى ، حدثنا أحمد بن حرب بن مسمع حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه (۱) هو الحافظ أبو بكر ، أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي . المتوفى سنة ٤٦٣ ، وتاريخه لبغداد مشهور ، ومطبوع

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قَصَب » .

والمعربين عباره أبو جعفر القطيعي ، و يعرف بشامط. حدث عن أسود بن عامر شاذان . و يحيى بن إسحاق السُّلَيْحيني و إمامنا أحمد . روى عنه محمد بن محلد . وذكر أنه كتب عنه في مجلس عباس الدوري سنة تسع وخمسين ومائتين . قال أبو بكر الخلال . أخبرني الحسن بن الهيثم قال : سمعت أبا جعفر شامط القطيعي يقول : دخلت على أبي عبد الله . فقلت : أتوضأ بماء النورة ؟ فقال : ماأحب ذلك ، قلت : أتوضأ بماء الباقلاء ؟ قال : ماأحب ذلك ، قلت : أتوضأ بماء الباقلاء ؟ قال : ماأحب ذلك ، قلت : أيوضأ بماء الورد ؟ قال : ماأحب ذلك ، قال : إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت ، فقال : و إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت ، فقال : و إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت ، فقال : الشرية قول إذا خرجت من المسجد؟

١٦ \_ أحمر بن أبي بكر بن حماد المقرى ، نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : سألت أبا عبد الله عن حسين الكرابيسي ؟ فقال : جهمي .

٧٧ \_ أحمر بن مفص السعدى حدث عن إمامنا بأشياء .

منها قال : قرأت على أحمد بن حنبل . حدث كم أحمد الأزرق حدثنا شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبردوا بالظهر . فإن شدة الحر من فَيْح جهنم » كان يسأل عن هذا الحديث ، ولأجله تكلم في ابن الحاني ، سأله أن يحدثه به ، فلم يفعل . فحدث به عنه .

# حرف الخاء

#### ١٨ - أحمد بن خاار الخلال . نقل عن إمامنا أشياء .

منها: أن بعض القضاة أنفذ إلى أحمد يسأله عن نسب رجل قد شهد عنده به شاهد واحد ، وكان أحمد عارفاً بذلك الرجل ، فقال أحمد للشاهدين : هذا فلان بن فلان الفلانى ، أعرفه باسمه وعينه ونسبه ، فشهدا عند الحاكم بما قال أحمد فقال له الحاكم : ثبت نسبك ، فقدم خصمك .

قال الوالد السعيد: فاقتصر أحمد فى الشهادة على النسب دون الحلية . مات سنة سبع وأر بعين ومائتين .

19 - أحمد بن خليل القومسي ، ذكره أبو بكر الخلال ، فقال : رفيع القدر سمع من أبي عبد الله مسائل أغرب فيها على أصحابه .

أنبأنا على عن ابن بطة حدثنا أبو بكر بن الآجرى حدثنا المروزى ، قال : سمعت أحمد بن الخليل يقول : حدثنى الحسن بن عيسى قال : سمعت أبا بكر بن عياش يقول لابن المبارك : قرأتُ القرآن على عاصم بن أبى النَّجود ، فكان يأمرنى أن أقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليها . ويقول : إن هذا أثبت لك ، فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن ، فما زلت أطلب إليه حتى أذن لى في خمس آيات كل يوم .

و به حدثنا أحمد بن الخليل حدثنا الحسن بن عيسى قال : كان المبارك أبو عبد الله يكنى بأبى مالك . وكان بزازاً . وكان موسرا . وكان له سبع بنات . ولم يكن له ذكر غير عبد الله . وكان يقول : لى سبع بنات وثامنهن عبد الله . لما يرى من لينه وسكونه وحيائه . كأنه جارية . وورث عبد الله عن أبيه حصته مائة ألف درهم .

• ٢ - أحمر بن الخصيب بن عبد الرحمن . ذكره أبو بكر الخلال . فقال : مشهور بطرسوس كان له حلقة فقه ورئيس قومه . نقل عن إمامنا مسائل جياداً .

# حرف الدال

### ٢١ ـ أحمر بن راور أبو سعيد الحداد الواسطى .

نزل بغداد ، وحدث بها عن حماد بن زيد . وخالد بن عبد الله . ومحمد بن يزيد الكلاعي ، وعبد الرحمن بن مهدى . نقل عن إمامنا أشياء .

منها أنه قال : دخلت على أحمد الحبس قبل الضرب . فقلت له فى بعض كلامى : يأبا عبد الله ، عليك عيال ، ولك صبيان . وأنت معذور . كأنى أسهل عليه الإجابة . فقال لى أحمد بن حنبل : إن كان هذا عقلك يأبا سعيد فقد استرحت . وسئل يحيى بن معين عن أبى سعيد الحداد ؟ فقال : كان ثقة صدوقا . وقال البخارى : مات أبو سعيد الحداد سنة إحدى ، أو اثنين ، وعشرين ومائتين .

## حرف الراء

## ٢٢ - أحمد بن الربيع بن دينار . نَقَلَ عن إمامنا أشياء .

منها قال : قال أحمد : بلغنى أن الكو سَج بروى عنى مسائل بخراسان ، اشهدوا أنى قد رَجَعْت عن ذلك كله .

قلت أنا: وقد روى أبو نعيم بن عدى الحافظ قال: قلت لصالح بن أحمد بن حنبل: عندنا شيخ يروى حكاية عن أبي عبد الله، أنه قال: قد رجعت عما رواه، إسحاق الكوسج عنه. وذكرت له هذه الحكاية، فقال لى صالح: إلى بلغني أن إسحق بن منصور \_ يعنى الكوسج \_ يروى بخراسان هذه المسائل التي سألك عنها، ويأخذ عليها الدراهم. فغضب أبي من ذلك واغتم مما أعامته. فقال: يسألوني عن المسائل ثم يحدثون بها، ويأخذون عليها ؟ وأنكر إنكاراً شديداً. يسألوني عن المسائل ثم يحدثون بها، ويأخذون عليها ؟ وأنكر إنكاراً شديداً. فقلت له: إن أبا نعيم الفضل بن دُكين كان يأخذ على الحديث. فقال: لو عامت هذا ما رويت عنه شيئاً. قال صالح: ثم إن إسحق بن منصور قدم بعد ذلك بغداد فصار إلى أبي. فأعلته أنه على الباب، فأذن له، ولم يتكلم معه بشيء من ذلك.

وقال حسان بن محمد : سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحق بن منصور بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن بعض تلك المسائل التي علقها . قال : فجمع إسحق ابن منصور تلك المسائل في جراب وحملها على ظهره ، وخرج راجلا إلى بغداد ، وهي على ظهره . وعرض خطوط أحمد عليها في كل مسألة استفتاه فيها . فأقر له بها ثانيا . وأعجب بذلك أحمد من شأنه .

## حرف الناي

٢٣- أحمر بن أبي خيثمة زهير بن حرب بن شداد ، أبو بكر ، نسأى الأصل .

سمع منصور بن سلمة الخزاعي، ومحمد بن سابق، وعفان بن مسلم، والفضل بن دكين وغيرهم. وكان ثقة عالماً متقناً حافظا، بصيراً بأيام الناس، راوية للأدب.

أخذ علم الحديث عن إمامنا أحمد ، ويحيي بن معين ، وعلم النسب عن مصعب الزبيرى ، وأيام الناس عن أبى الحسن المدائني. والأدب عن محمد بن سَلاَّم الْجُمَحى . وله كتاب التاريخ .

روى عنه خلق كثير . منهم : أبو الحسين بن المنادى . فقال : حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنى على بن عبد الله عن سفيان \_ يعنى ابن عيينة \_ قال سمعت ابن أبى خالد \_ يعنى إسماعيل \_ يقول : رأيت بيد عبد الله بن أبى ضر بة . فقلت له : متى أصابتك هذه ؟ قال : يوم أحد .

وذكره الدارقطني . فقال : ثقة مأمون . ومات في جمادي الأولى سنة تسع وسبعين وماثنين . وقدكان بلغ أر بعاً وتسعين سنة .

الضريفي، قال: أخبرنا أبو القاسم بن حبابة حدثنا عبد الله البغوى قال حدثنى الضريفي، قال : أخبرنا أبو القاسم بن حبابة حدثنا عبد الله البغوى قال حدثنى أحمد بن زهير قال سمعنا أحمد بن حنبل يقول : حدثنا يحيى بن سعيد قال : قال شعبة : أتانى سليان التيمى وابن عَوْن رُيعَزّياني بأبي .

#### ٢٥ ـ أهمر بن زرارة المقرى ، أبو العباس .

روى عن إمامنا أحمد فيا حدثنا أحمد بن عبيد الله قال: أخبرنا أبو الحسين ابن حسنون النُّرْسِي قال: أخبرنا الدارقطني قال أخبرنا أحمد بن محمود السراج الأصم، قال سمعت أبا العباس أحمد بن زرارة المقرىء يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: من لم يُربِّع بعلى ابن أبى الطالب في الخلافة، فلا تـكلموه، ولا تنا كحوه.

## حرف السين

٢٦ \_ أحمر بن معير أبو العباس اللحيابي. نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: سألت أحمد عن النسب: بأى شىء يثبت؟ قال. بإقرار الرجل أنه ابنه، أو يُمهَنَّأ به فلا ينكر، أو يولد على فراشه.

۲۷ \_ أمر بن سعير بن ابراهيم ، أبو عبد الله الرباطي . من أهل مَرُو . سمم وكيع بن الجراح ، وعبيد الله بن موسى ، ووهب بن جرير، وسعيد ابن

عامر ، وعبد الرزاق بن هام . روى عنه البخارى ومسلم فى الصحيحين فى آخرين . وكان ثقة . ورد بغداد وجالس إمامنا . وسمع منه أشياء .

قال أحمد بن سعيد الرباطى : قدمت على أحمد بن حنبل ، فجعل لا يرفع رأسه إلى . فقلت : يا أبا عبد الله ، إنه يكتب عنى بخراسان ، و إن عاملتنى بهذه المعاملة رموا بحديثى . فقال لى : يا أحمد ، هل بُدُ يوم القيامة من أن يقال : أين عبد الله بن طاهر وأتباعه ؟ انظر أين تـكون أنت منه . قال : قلت : يا أبا عبد الله يما ولانى أمر الرباط . لذلك دخلت فيه ، قال : فجعل يكرر على : يا أحمد ، هل بد يوم القيامة من أين يقال : أين عبد الله بن طاهر وأتباعه ؟ فانظر أين تكون أنت منه ؟ توفى سنة ثلاث وأر بعين ومائتين .

٢٨ ـ أحمر بن سمير أبو جعفر الدارمي . نقل عن إمامنا أشياء .

فروی عبد الرحمن بن أبی حاتم حدثنا زكريا بن داود بن بكر النيسابوری

حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال قلت لأحمد بن حنبل: أقول لك قولى ، و إن أنكرت منه شيئًا فقل: إنى أنكره ، قلت له: نحن نقول: القرآن كلام الله من أوله إلى آخره . ليس منه شيء مخلوق ، ومن زعم أن شيئًا منه مخلوق فهو كافر ، فما أنكر منه شيئًا ورضيه .

وقال محمد بن الحسين بن الترك: سمعت أبا جعفر أحمد بن سعيد الدارمى يقول: كتب أبو عبد الله أحمد بن حنبل لأبى جعفر أكرمه الله: من أحمد ابن حنبل.

أنبأنا أحمد بن الحسين بن خيرون قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن ابن على الصيرفى حدثنا أبو أحمد الحسينى بن على بن محمد بن يحيى التميمى المعروف محسينك حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث بن محمد بن مجاهد حدثنى أحمد بن سعيد الدارمى قال سمعت أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول: يزيد بن زريع ريحانة البصرة

۲۹ - أحمر بن - عد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى أبو إبراهيم .

سَمَع على بن الجعد، وعلى بن بحر بن برى ، ومحمد بن سَلاَّم الجمحى و إسحق بن موسى الأنصارى ، وإمامنا أحمد .

قال أبو بكر الخلال: كانت عنده عن أبى عبد الله مسائل حساناً. وذكره أبو الحسين بن المنادى فى جملة من روى عن أحمد. وكان مذكوراً بالعلم والفضل، موصوفا بالصلاح والزهد، من أهل بيت كلهم علماء محدثون، وتوفى فى المحرم سنة ثلاث وسبعين ومائتين. وقد بلغ خمساً وسبعين سنة. ودفن فى مقبرة التبانين.

قال أبو الحسين بن المنادى : أخبرنا أبو إبراهيم الزهرى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنى عبد الرحمن بن مهدى عن زائدة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال « صلى النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهر ، ثم تحولت القبلة بعد » .

و به قال : حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر : إن الرجل ليطلب العلم لغير الله . فيأتى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل .

وقال أحمد بن سعد الزهرى : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الليث ابن سعد ؟ فقال : ثقة ، ثبت .

#### • ٣ \_ أحمد بن سعد الجوهري . روى عن إمامنا أشياء .

منها قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما أحد على أهل الإسلام أضر من الجهمية، ما يريدون إلا إبطال القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٣١ - أحمد بن سهل أبو حامد. سمع من إمامنا فيا أنبأنا أبو الغنائم الكوفي

أخبرنا محمد بن على الحسنى أخبرنا محمد بن جعفر بن هارون حدثنا ابن عقدة حدثنا أبو حامد أحمد بن سهل قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث « الأعمال بالنيات » و « الحلال بين والحرام بين » و « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » .

## حرف الشين

٣٢ - أحمر بن شادان بن خالد الهمداني . روى عن إمامنا أشياء .

منها قال : سمعت أحمد يقول : من قال : لفظه بالقرآن مخلوق ، فهو جهمى مخلَّد في النار خالدا فيها . ثم قال : وهذا شرك بالله العظيم .

٣٣ ـ أحمد بن شاذان العجلي . روى عن إمامنا أشياء .

منها قال: سمعت أحمد يقول: سافرت في طلب العلم والسنة: إلى الثغور والشامات، والسواحل والمغرب والجزائر، ومكة والمدينة، والحجاز واليمن، والعراقين جميعًا، وأرض حوران وفارس، وخراسان والجبال، والأطراف.

٣٤ ـ أحمر بن شبوية نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : قدمت بغداد على أن أدخل على الخليفة وآمره وأنهاه ، فدخلت

على أحمد بن حنبل ، فاستشرته فى ذلك . فقال : إنى أخاف عليك أن لا تقوم بذلك . وقال أيضاً : سمعت أحمد يقول : إذا كان الرجل كُفوًا للمرأة فى المال والحسب ، إلا أنه يشرب المسكر . فإن المرأة لا تُزَوج به ، ليس كُفوًا لها .

٣٥ \_ أحمر بن شاكر . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : سمعت أبا عبد الله يقول : إذا لم يرفع ـ يعنى يديه فى الصلاة ـ فهو ناقص الصلاة .

٣٦ - أحمر بن السربيد . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : عزَّاني أحمد بن حنبل، فقال : آجرنا الله و إياك في هذا الرجل

## حرف الصاد

٣٧ - أحمر بن صالح أبو جعفر المصرى ، طبرى الأصل .

سمع عبد الله بن وهب ، وعيينة بن خالد ، وعبد الله بن نافع ، و إسماعيل بن أبى أو يس . وكان أحد حفاظ الاثر ، عالماً بعلل الحديث . بصيراً باختلافه .

ورد بغداد ، وجالس بها الحفاظ . وكتب عن إمامنا حديثا ، ثم رجع إلى مصر فأقام بها ، وانتشر عند أهلها علمه . وحدث عنه محمد بن يحيى الذهلى ، والبخارى و يعقوب الفسوى وغيرهم .

وقال أبو داود: كتب أحمد بن صالح عن سلامة بن روح . وكان لا يحدث عنه . وكتب عن ابن زُ بالة خمسين ألف حديث . وكان لا يحدث عنه . وحدث أحمد بن صالح ولم يبلغ الأر بعين . وكتب عباس العنبرى عن رجل عنه .

وقال أبو زرعة الدمشقى : سألنى أحمد بن حنبل قديما : من بمصر ؟ قلت : بها أحمد بن صالح . فسر بذلك ، ودعا له .

وقال أبو بكر بن زنجويه: قدمت مصر ، فأتيت أحمد بن صالح فسألنى: من أين أنت ؟ قلت : من بغداد . قال : أين منزلك من منزل أحمد بن حنبل ؟

قلت: أنا من أصحابه . فقال : تكتب لى موضع منزلك ، فإنى أريد أن أوافى العراق حتى تجمع بيني و بين أحمد بن حنبل . فكتبت له . فوافَى أحمد بن صالح سنة اثنتي عشرة إلى عفان ، فسأل عني ؛ فلقيني ، فقال : الموعد الذي بيني وبينك . فذهبت به إلى أحمد بن حنبل ، فاستأذنت له ، فقلت : أحمد ابن صالح بالباب . فأذن له . فقام إليه ، ورحَّب به وقر به ، وقال له : بلغني عنك أنك جمعت حديث الزهري ، فتعال حتى نتذاكر ماروى الزهري عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعلا يتذاكران ، لا يُغْرِب أحدهما على الآخر ، حتى فرغا . قال: ومارأيت أحسن من مذاكرتهما . ثم قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح: تعال حتى نتذاكر ما روى الزهري عن أولاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجعلا يتذاكران، ولايغرب أحدها على الآخر، إلى أن قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح: عند الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف حَالَ : قال النبي صلى الله عليه وسلم « ما يَسُرنى أن لى مُمْرَ النعَم وأن لى حِاثْفَ المطيبين » فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل: أنت الأستاذ، وتذكر مثل هذا؟ فعل أحمد يتبسم ، ويقول: رواه عن الزهرى رجل مقبول ، أو صالح \_ عبد الرحمن بن إسحاق \_ فقال : من رواه عن عبد الرحمن ؟ فقال : حدثناه رجلان ثقتان . اسماعيل بن علية ، و بشر بن المفضل . فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل : سألتك بالله إلا ماأمليته على . فقال أحمد : من الكتاب . فقام ودخل ، وأخرج الكتاب وأملي عليه ، فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل : لولم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث ،كان كثيرا ، ثم ودعه وخرج .

وتوفى يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة ثمان وأربعين عصر.

وقد أخبرنا بهذا الحديث أبو جعفر بن المسلمة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحن المخلص حدثنا أحمد بن سليان الطوسى حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنى أبوخيشمة مع عداننا أحمد بن سليان الطوسى حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنى أبوخيشمة

زهير بن حرب قال حدثنى إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن المؤهرى عن محمد بن جبير عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شهدت ، وأنا غلام مع عمومتى : حِلْف الفُضول ، فما أحب أن لى به حُمر النعم ، و إنى أنكته » .

وأنبأنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا أبو عمر بن المهدى حدثنا عثمان بن أحمد ابن يزيد الدقاق \_ إملاء \_ حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ حدثنا عفان حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شهدت وأنا غلام مع عومتى حلف المطيبين . فما أحب أن أنكته وأن لى حمرً النعم » .

#### ٣٨- أحمر بن صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل.

نقل عن جده إمامنا أحمد ، فيما أخبرناه أبو بكر نزيل دمشق \_ قراءة \_ قال حدثنى أبو القاسم الأزهرى حدثنا أبو الحسن الدارقطنى حدثنا محمد بن صالح بن حنبل \_ إملاء علينا في مجلس أبى محمد البربهارى \_ حدثنا أبى أحمد بن صالح حدثنا جدى أحمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادة عن مالك بن أنس عن سفيان الثورى عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت : «كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد » .

#### ٣٩ ـ أصمر بن الصباح السكندى . نقل عن إمامنا أشياء .

منها: ما نقلته من كتاب السنة للخلال ، فقال : أخبرني أحمد بن الصباح ، الكندى بالقُلْزُم (١) قال : سألت أحمد بن حنبل : كم بيننا و بين عرش ر بنا ؟ قال : دعوة مسلم يجيب الله دعوته .

<sup>(</sup>١) قرية على الساحل الشرق لبحر القلزم ـ البحر الأحمر ـ قرب أيلة والطور

### حرف العين

• 3 - أحمر بن عبر الله بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ، ابن عم إمامنا . جالس إمامنا ، وسمع منه أشياء . وحدث عن محمد بن الصباح الدولابي . روى عنه عبد الله بن إمامنا أحمد وغيره .

١٤ - أحمر بن عبر الرحمن بن مرزوق بن عطية . أبو عبد الله بن أبي

عوف الزورى المعدل. سمع سويد بن سعيد، وعثمان بن أبى شيبة، وعمرو بن محمد الناقد. ومحمود بن غيلان، وخلقاً كثيراً. نقل عن إمامنا مسائل.

منها: ما أنبأنا يوسف المهراوى قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقويه قال أخبرنا حبيب القزاز حدثنا أحمد بن أبى عوف قال: حضرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل \_ وسأله رجل خراسانى: إن أمى أذنت لى فى الغزو ، وإنى أريد الخروج إلى طَرَسُوس ، فما ترى ؟ فقال له: اغْزُ الترك . وأحسب أبا عبد الله ذهب إلى قول الله عزوجل ( ٩ : ١٣٣ قاتلوا الذين يَلُونكم من الكفار ) .

قال : وسمعت أبا عبد الله وسئل عن بيع النرجس ممن يشرب المسكر ؟ فكرهه .

وذكره ابراهيم الحربي، فقال: أحد عجائب الدنيا. وذكره مرة أخرى فقال: ابن أبي عوف: عفيف اللسان، عفيف الفرج، عفيف الكف.

وذَكُره الدَّارُ قطني فقال : ثقة وأبوه وعمه .

وقال أبو الحسين بن المنادى : مات أبو عبد الله بن أبى عوف فى شوال سنة سبع وتسعين ومائتين . وسنه نَيِّف وثمانون سنة .

وفيها مات محمد بن داود الفقيه في شهر رمضان .

٢٤ - أحمر بن عمر بن هارون البخارى ، أبو سعيد .

حدث عن إمامنا فيما ذكره أحد المؤرخ بإسناده عنه قال : كنت عند أحمد

ابن حنبل ، فناوله رجل مصرى كتاباً ، وقال له : يا أبا عبد الله ، هذه أحاديثك أرويها عنك ؟ فنظر في الكتاب ، وقال له : إن كان عني فاروه .

مع على بن محمد بن سعيد بن أبي يحيى، أبو بكر الأحول المعروف بكر أني بي الأحول المعروف بكر أنيب . سمع على بن بحر القطان، ومحمد بن داود الحداني ، وكثير بن يحيى ، و إمامنا أحمد في آخرين . وروى عند محمد بن مخلد، ومحمد بن جعفر المطيرى وذكره أبو الحسين بن المنادى . فقال : كان أحد الحفاظ للحديث .

نقل عن إمامنا مسائل منها قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: أبيع للجند ؟ فتبسم وقال: الدرهم، أين ضرب؟ أليس في دارهم ؟ ومات سنة ثلاث وتسعين ومائتين.

على بن سعيد ، أبو بكر . أصله من مرو . وقيل أصله بغدادى . ولى قضاء حمص ونزلها . فحدث بها عن إمامنا أحمد وغيره ، روى عنه أبو عبد الرحمن النسائى وغيره . وذكره النسائى فقال : ثقة .

معمر بن على بن مسلم ، أبو العباس النخشبي ، المعروف بالأبار . سكن بغداد . وحدث بها عن مسدد ، وعبد الله بن محمد بن أسماء ، وأميّة بن بسطام في آخرين . وجالس إمامنا ، وسأله عن أشياء .

منها قال: سمعت أبا عبد الله ، وقال له رجل: حلفت بيمين ما أدرى إيش هي ؟ فقال: لشأنك إذا دريتَ دريتُ أنا. وقال أحمد بن على الأبار: رأيت أبا عبد الله يقرأ في صلاة العصر خلف الإمام.

وسئل الدارقطني عنه ؟ فقال : ثقة .

ومات يوم الأر بعاء النصف من شعبان سنة تسعين ومائتين . ذكره الخطيب. عمد بن العباس ، الأشرس ، أبو العباس ، وقيل : أبو جعفر .

سمع عمرو بن دینار (۱) الواسطی ، وأبا إبراهیم الترجمانی ، وخالد بن سالم ومحمد بن قدامة الجوهری . وذكره أبو بكر الخلال فیمن روی عن أحمد .

فنقلت من كتاب الروايتين للوالد السعيد ، قال : واختلفت الراواية فى الحنثى إذا مات . فنقل أحمد بن أبى عبدة : أنه يُيَمَّم ، لأنه يحتمل أن يكون ذكراً . فلا تغسله النساء . ويحتمل أن يكون أنثى ، فلا يغسله الرجال . ونقل أحمد بن أشرس أنه يغسله الرجال ، ويصلون عليه . ومعناه : أنه يغسل من فوق ثوب ، كما قلنا فى الرجل إذا مات بين النساء ، والمرأة بين الرجال .

ومات فجأة يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من ذى الحجة سنة ثلاث وتسعين ومائتين بالجانب الغربي بشارع باب حرب درب الشجر.

## حرف الفاء

٧٤ - أحمر بن المرات بن خالد الرازى ، أبو مسعود الضبي الأصهاني.

سمع يزيد بن هرون ، وأبا اليان ، وعبد الرزاق في آخرين .

أخبرنا الإمام عبد الرحمن بن مَنْده \_ إجازة \_ قال : أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن سمعت عبد الله بن محمد بن جعفر يقول : حكى يوسف بن محمد سمعت أبا عمران الطرسوسي يقول : ماتحت أديم السماء أحد أحفظ لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي مسعود الرازى .

و به قال : أخبر نا أبى رحمه الله قال : قرأت فى كتاب محمد بن إبراهيم الكنانى الأصفهانى : حدثنا أبو مسعود الرازى قال : وروى عنه عبد الرزاق ، ورحل إليه أبو داود السجستانى . وذكره أحمد بن حنبل رضى الله عنه بالحفظ و إظهار السنة باصهان .

و به قال : أخبر نا أبي قال : وذكر العباس بن حمدان عن إبر اهيم بن أرومة (١) كانت في الأصل «زياد»

قلل: يقى اليوم فى الدنيا ثلاثة: محمد بن يجيى الذهلى. بخراسان ، وأبو مسعود باصبهان ، والجسن بن على الحلواني بمكة . فأكثرهم حديثاً: محمد بن يحيى . وأحسنهم حديثا: الجسن بن على الجلواني .

و به أخبر نا محمد بن مجمد بن الحسن أخبر نا عبد الله بن محمد بن جعفر سمعت أبا عرو به يقول: أبو مسعود الرازى: في عداد ابن أبي شيبة في الحفظ.

و به أخبرنا عبد الله بن مجمد بن جعفر سمعت ابن الأصفر يقول : جالست أحمد وابن أبى شيبة وعِليًّا ونعياً \_ وذكر عدة \_ فما رأيت رجلا أحفظ لما ليس عنده من أبى مسعود .

نقل أبو مسعود عن إمامنا أحمد جواز عيادة المسلم للذمي . ذكره والدى في كتاب الروايتين . قال : ونقل جعفر بن محمد عن أحمد خلاف ذلك ، فقال : لا ، ولا كرامة . قال : ووجهه قوله عليه الصلاة والسلام « لا تبدؤوهم بالسلام » ووجه ما نقله أبو مسعود : ما روى أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا أو نصرانيا . فقال له : كيف أنت يا يهودى ؟ أو كيف أنت يا نصراني ؟ » . وروى أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده » .

قال : فأما تعزية أهل الذمة فتخرج على روايتين ، كالعيادة .

ونقل عن إمامنا أشياء ، منها قال : قال أحمد : من دل على صاحب رأى ليفتنه ، فقد أعان على هدم الإسلام .

قال أبو مسعود : وسمعت أحمد يقول : من حلق قبل أن يرمى جاهلا فلا شيء عليـه . لأن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسـلم قال « ظننت » و إن كان عالما فعليه دم .

وقال أيضاً: قال أحمد: إذا كان له عيال أعطى كل واحد منهم خمسين هرهماً . قال : فان نَفِدَت من عنده أعطاه أيضاً . وقال أيضاً: قال أحمد: وإن قَتَل بحرم المدينة صيدا عليه الجزاء. وكان ابن أبي ليلي يقول عليه الجزاء.

أخبرنا محمد بن أحمد المعدل \_ قراءة \_ قال أخبرنا عبد الله الزهرى قال: أخبرنا جعفر بن محمد الفر يابي قال: حدثنى أبو مسعود أحمد بن الفرات قال: أخبرنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا شعبة عن واصل عن أبى وائل عن حذيفة قال « المنافقون اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيل: وكيف ؟ قال: إنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفونه وهم اليوم يظهرونه ».

وقال أبو نعيم : توفى أحمد بن الفرات في شعبان سنة ثمان وخمسين ومائتين

## حرف القاف

٨٤ \_ أحمد بن الفاسم صاحب أبي عبيد القاسم بن سَلاَّم.

حدث عن أبي عبيد ، وعن إمامنا بمسائل كثيرة .

منها قال: قلت: يا أبا عبد الله تُقُرُّ عِنكر ونكير، وما يروي من عذاب القبر؟ فقال: نعم. سبحان الله! نقر بذلك ونقوله. قلت: هذه اللفظة «منكر ونكير» تقول هذا، أو تقول ملكين؟ قال: نقول منكر ونكير(). وها ملكان. وعذاب القبر.

وقال أيضاً : سئل أبو عبد الله عن قول النبى صلى الله عليه وسلم « لا يلسع المؤمن من حجر مرتين » قال : إنما معنى هذا : المؤمن لا ينبغى له أن يعصى الله . وإذا عصاه فلا ينبغى له أن يعود ، ثم يرجع يتوب ، لا يكون منه الشيء مرتين . قال : يحذرهم و ينهاهم .

<sup>(</sup>١) أذكر أن العلامة ابن القيم قال فى بعض كتبه ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَرُدُ حَدَيْثُ بَهَدَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُولَا اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قال : وسمعت أحمد يقول : في القوم بينهم الدار والأرض ، فيستأجرون القَسَّام .قال : الأجر على قدر الحصص .

وقال أيضاً: سألت أبا عبد الله عن مسألة فى فوات الحج؟ فقال: فيها روايتان . إحداها فيه زيادة دم . قال أبو عبد الله: والزائد أولى أن يؤخذ به . قال: وهذا مذهبنا فى الأحاديث ، إذا كانت الزيادة فى أحدها ، أخذنا بالزيادة ولزمنا ذلك ، أو نحو هذا قال لى .

#### ٩ ٤ - أحمر بن الفاسم الطوسى . حكى عن إمامنا أشياء .

منها قال : كان أحمد بن حنبل إذا نظر إلى نصرانى غمض عينيه ، فقيل له في ذلك . فقال : لا أقدر أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه .

## حرف الميم

• ٥ - أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز، أبو بكر المروذي . كانت أمه مروذية وأبوه خوارزميا . وهو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله . وكان إمامنا يأنس به ، وينبسط إليه . وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله .

وقد روی عنه مسائل کثیرة .

منها: ما أنبأنا أبو بكر المقرى أخبر نا أحمد السُّوسَنْجِرْدِى (١) أخبرنا أبو بكر ابن بخيت حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو بكر المرودى قال: سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات ، والرؤية والإسراء وقصة العرش ؟ فصححها ، وقال: قد تلقتها الأمة بالقبول. وتُمَرُّ الأخبار كا جاءت.

و به حدثنا المروذى حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا المعتمر بن سليان عن أبيه عن حنش الصنعاني عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) بضم السين الأولى وفتح الثانية وسكون النون وكسر الجيم وسكون الواو وكسر الدال. من قرى بغداد .

عليه وسلم لأبى ذر « أَيُّ عُرَى الإِيمان أُوثق ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : الموالاة والمعاداة في الله ، والحب في الله والبغض في الله » .

و به قال المروذى : قيل لأبى عبد الله : ما الحب فى الله ؟ قال : هو أن لا تحبه لطمع فى دنياه .

وقال المروذى : قال أحمد : إذا أعطيتك كتابى ، وقلت لك : اروه عنى ، وهو من حديثى ، فما تبالي : سمعته ، أو لم تسمعه ؟ .

وقال أيضا: سمعت أحمد يقول: أما الحديث: فقد استرحنا منه ، وأما المسائل: فقد عزمت إن سألني أحد عن شيء أن لا أجيبه.

وقال أيضا: سئل أحمد عن القرآن بالألحان ؟ فقال بدعة لا تسمع.

وقال أيضاً: قلت لأبي عبد الله: أنرى يكتب الرجل كتب الشافعي ؟ قال لا . قلت : أترى أن يكتب الرسالة ؟ قال : لا تسألني عن شيء مُحدَث . قلت : كتبتها ؟ قال : معاذ الله .

وقال أيضا: قال أحمد: وقال أبو عبيد لما أنكرت عليه وضع هذه الكتب قال: لم تنصحوني ولم أعلم، فلو علمت أنك تكرهما ما تعرضت لها ولا وضعتها. قال أحمد: قد ندم.

وقال أيضاً : قال أحمد : لا تكتب كلام مالك ، ولا سفيان ، ولا الشافعي ولا إسحاق بن راهويه ، ولا أبي عبيد .

وقال المروذى أيضا: دخلت يوماً على أحمد. فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: كيف أصبح مَنْ ربه يطالبه بأداء الفرض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطالبانه بتصحيح العمل. ونفسه تطالبه بهواها. وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يطالبه بقبض روحه، وعياله يطالبونه بنفقتهم؟؟!.

وقال أبو بكر الخلال: خرج أبو بكر المروذي إلى الغزو، فشيعته الناس إلى سامِرًا، فجعل يردهم، فلا يرجعون. فحزروا، فإذا هم بسامِرًا – سوى من رجع –

نحو خمسين ألف إنسان ، فقيل له : يا أبا بكر الحمَدِ الله . فهذا عِلَم قد نشر لك . قال : فبكى ، ثم قال : ليس هذا العلَم لى ، إنما هذا علَم أحمد بن حنبل .

وقال أبو يحيى زكريا بن الفرج البزاز: جئت يوما إلى أبى بكر المروذى ، و إذا عنده عبد الله بن أحمد ، فقال له أبو بكر : أحب أن تخبر أبا يحيى بما سمعت من أبيك فى داود الأصبهانى . فقال عبد الله : لما قدم داود من خراسان جاءبى فسلم على ، فسلمت عليه . فقال : قد علمت شدة محبتى له وللشيخ . وقد بلغه عنى كلام ، فأحب أن تعذرنى عنده ، وتقول له : أن ليس هذا مقالتى ، أو ليس كا قيل لك . فقلت له : لا يريد ، فإنى قد دخلت إلى أبى فأخبرته أن داود جاء فقال : إنه لا يقول بهذه المقالة وأنكر . قال : جئنى بتلك الضبارة المكتب ، فقال : إنه لا يقول بهذه المقالة وأنكر . قال : جئنى بتلك الضبارة المكتب ، فقال : إنه لا يقول بهذه المقالة وأنكر . قال : حين بتلك الضبارة المكتب ، فقال : إنه لا يقول بهذه المقال والمحل . وذكر في كتابه أنه قال : إن القرآن محدث . فقلت له : إنه ينكر ذلك . فقال : محد بن يحيى أصدق منه . لا نقبل قول المعدو لله ، أو نحو ما قال أبو يحي .

وقال المروذى : قلت لأبى عبد الله أحمد بن حنبل : بِمَ نال من نال مانال حتى ذكر به ؟ فقال لى : بالصدق ، ثم قال : إن الصدق موصول بالجود .

وقال المروذى : قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى : أول شيء نزل من القرآن ( اقرأ ) وآخر شيء نزل من القرآن : المائدة .

وأنبأنا على البُندار عن ابن بطة حدثنا أبو بكر بن الآجرى حدثنا المروذى قال : وسمعت أبا عبد الله وذكر الحسن بن حَيّ \_ فقال . لا نرضى مذهبه ، وسفيان أحب إلينا . وقد كان ابن حَيّ قعد عن الجمعة ، وكان يرى السيف . وقال : قد فتن الناس بسكوته وورعه . وقال : لقد ذكر رجلا فلطم فم نفسه ، وقال : ما أردت أن أذكره .

وقال أبو بكر المروذي : سمعت أحمد يقول : من زعم أن الله لا يُرى في الآخرة فهو كافر .

قال المروذي: سئل أحمد: أمُرُّ في الطريق فأسمع الاقامة: ترى أن أصلي ؟ فقال: قد كنت أُسَهِّل، فأما إذ كثرت البدع فلا تصل إلا خلف من تعرف . وقال المروذي: قرىء على أبي عبد الله ( ولا تَمْنُنْ تستكثر) قال: تمنُّ بما أعطيت، فتأخذ أكثر.

وقالِ المرودى: قال أبو عبد الله: ما اتُّهمت عليه البهائم فلا تُتَوَمُّ على أربع: تعرف ربها، وتعرف أنها تموت، وتطلب الرزق. ونسى المرودى الرابعة.

أنبأنا على البندار عن ابن بطة حدثنا أبو بكر الآجري \_بمكة\_ حدثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت على بن السكن يقول: حدثني أبو مروان الدقيقي قال: كنت جاراً لشريك بن عبد الله بالكوفة . وكانت امرأة من العرب جارة لنا رهنت طرازاً لها عند قوم على أن يَستأدوا الغلة ، و يحسبوا لها . قال : فاستأدوا حتى استوفوا ماكان لهم ، فطالبتهم بالطراز ، فقالوا : الطراز لنا ، والشراء شراؤنا فصاروا إلى شريك . وشهد الشهود عند شريك بأنه شراء . فوجَّه شريك إلى السكانِ أن أوقفوا الغلة حتى يأتيكم أمرى . ثم وجه فسأل عن الشهود ؟ فعدَّلوهم فحكم للذي ادعى أنه شراء ، وحكم وكتب على المرأة بالقضية . فقامت المرأة إلى فريك، فقالت له: أينتم الله ولدك ، وقطع أرزاقهم من السماء ، كما قطعت رزق ولدى . فوقع فى قلب شريك من قولها ما أزعجه وأقلقه . فبعث إلى جار له يلبس خزًا وهَطرًا \_ يعني الصوف والقطن \_ فاستعار كساءه ولبسه، وجاء إلى ذلك الطَّرَاز ، فقال للحائك الذي فيه : أَتَأَذَن لَى أَنْ أَدْخُلُ أَتَهَرَّدُ عَنْدُكُ ؟ فأذن له الحيائك بالدخول. فدخل؛ فسأله شريك عن خبر الطراز؟ فقال له: كنا في حديث هذا الطراز قبل دخولك إلينا . وذلك : أنى ساكن في هذا منذ ثلاثين سنة ، وهو لامرأة من العرب احتاجت ، فرهنته عند هؤلاء القوم على أن يأخذوا من الغلة ما أعطوها ، ثم يطلقوا لها الطراز . فحيكم فيه القاضى \_ أعمى الله قلبه ، وقطع الله رزقه \_ لهؤلاء القوم الظالمين . وقد علمت أن هذا الشيء لهذه المرأة المسكينة . وقلت لولدى : لا يحل لى الصلاة في هذا الموضع . فقم بنا نتحول فقام شريك ، فتوجه إلى منزله ، ثم وجه إلى القوم وأحضرهم ، وأحضر البينة ، فقال للبينة : تفقدوا الشهادات ، كيف تشهدون ؟ أما أنتم فقد شهدتم بما علمتم ، وقد وقع إلى خبر الطراز . وقال للذين حكم لهم : إن استقلمتوني أقلتكم ، و إلا كتبت إلى أمير المؤمنين بما استقر عندى ، ورفعتكم مع البينة إلى الخليفة ، فيحكم كتبت إلى أمير المؤمنين بما استقر عندى ، ورفعتكم مع البينة إلى الخليفة ، فيحكم مأ يرى \_ وكان المهدى \_ فقالوا : ما وقع إليك أيها القاضى ؟ فاخرهم بالقصة التي سأل عنها . فاستقالوه . فأقالهم . فهو لورثة المرأة إلى هذه الغاية .

و به قال المروذى : سمعت أبا عبد الله يقول : يكره للرجل أن ينام بعد العصر يُخاف على عقله .

و به قال المروذى : سمعتأبا عبد الله يقول : كانوا قبل طلوع الشمس. فقال لهم : هكذا أنهار الجنة .

و به قال المروذى : سمعت بعض المشيخة يقول : سمعت أبى يقول : دخل شريك إلى المهدى ، قال فقال له : إن فى قلبى على عثمان شيئاً . فقال شريك : إن كان فى قلبك فانك من أهل النار ، فاستوى قاعداً غضبان ، وقال : لتخرجن مما قلت . قال شريك : أنا أوجِدك ذلك فى القرآن . قال الله تعالى ( ٤٨ : ٣٩ كزرع أخرج شَطْأه فآزره ) قال : هو ابن عمك (فاستغلظ) أبو بكر (فاستوى على سوقه ) عمر (يعجب الزراع) عثمان (ليغيظ بهم الكفار) على " . قال : فتجلى الغضب ، أو قال : سكن عنه . وقال : قد سكن ما فى قلمى .

وقال المروذى : سمعت أبا عبد الله يقول ، وقد سئل عن الحب فى الله ؟ فقال : هو أن لا تحبه لطمع دنيا .

قال المروذى: سمعت أبا عبد الله يقول: أنشدنى رجل من أهل الشاش: وكل صديق ليس فى الله وده فانى به فى وده غير واثق وبه قال المروذى: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أهون الدنيا على أوليائه.

و به قال المروذى : سمعت رجلا يقول لأبى عبد الله \_ وذكر له الصدق والإخلاص \_ وكان أبو عبد الله يشبهه بالأبدال \_ فقال أبو عبد الله : بهذا ارتفع القوم .

وقال المروذى : رأيت ربى فى المنام ، وكأن القيامة قد قامت ورأيت الخلائق والملائكة حول بنى آدم ، فسمعت الملائكة تقول : قد أفلح الزاهدون اليوم فى الدنيا . قال : ورأيت النبى صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول : يا أحمد بن حنبل ، هَلُمَّ إلى العرْض على الله عز وجل . فرأيت أحمد بن حنبل والمروذى خلفه . ولما قدم أحمد بن حنبل من سامِر ًا جعل يقول : جزى الله أبا بكر المروذى غنى خيراً .

وقال أبو محمد دوست الشيخ الصالح : رأيت أحمد بن حنبل فى المنام على باب بيت ، وعنده جماعة ، وليس عليه رداء ، فقلت : يا ابا عبد الله ، أين رداؤك ؟ فقال : عند المروذى .

وقال المروذى ، يوم جنازة فتح بن شُخْرف: إن الحليقة انحازت عن قول احمد بن حنبل ما تحاشيت أن أجفوها .

ومات المروذى فى جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ومائتين . ودفن عند رِجْل قبر أحمد بن حنبل .

وأنبأنا القاضى الحسين بن المهتدى بالله عن عمر بن شاهين قال : حدثنا أحمد بن ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم الرواس قال : سمعت أبا بكر المروذى مقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : يزيد بن زريع ، مات أبوه وخَلَف له

أربعين بَدْرَةً (١) ، فلم يأخذ منها شيئًا ، وتورع عنها .

وقال أحمد فى رواية المروذى : و إذا أحرمتَ فاقطع المحمل الذى على النعل والعقب الذى يجعل للنعل. وقد كان عظاء يقول: فيه دَم.

وقال أحمد فى رواية المروذى : أول شىء نزل من القرآن ( اقرأ ) وآخر شىء نزل من القرآن : المائدة .

قال المصنف: وقد روى عن عائشة أم المؤمنين ، وأبى صالح ، وقتادة ، ومجاهد ذلك . ولفظ مجاهد: أول سورة أنزلت على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقرأ باسم ر بك ) ثم (نون) .

وقال أحمد في رواية المروذى: (يا أيها الذين آمنوا) بالمدينة . و (يا أيها الناس) عمكة نزلت . وقال : أربع سور نزلت بالمدينة : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والحائدة . وقال : ( ٢٢ : ٥٢ - ٥٥ وما أرسلنا من قبلك من رسول ) أربع آيات آخرها ( تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ) هذه نزلت بمكة ، والباقى بالمدينة .

وقال المروذى : قال لنا أبو عبد الله : عذاب القبر حق ، ما ينكره إلا ضال مضل .

وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: من تعـاطي الكلام لا يفلح. ومن تعاطى الكلام لا يخلو من بدعة .

قال المروذى : قلت لأبى عبد الله : إن الكر أبيسى يقول : من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر . فقال : بل هو الكافر

وقال: ثار بشر المِريسي وخلفه حسين الكرابيسي، وقال لى: هذا قد تجهم وأظهر الجهمية ، ينبغي أن يحذر عنه ، وعن كل من اتبعه .

وقال الخلال : أخبر نا المرودي : أنْ أبا عبد الله ذكر حارثًا المحاسى فقال :

<sup>(</sup>۱) هي كيس فيه ألف درهم أو أكثر .

حارث أصل البلية ، يعنى حوادث كلام جهم \_ ما الآفة إلا حارث ، عامة من صحبه انهتك إلا ابن العلاف . فإنه مات مستوراً . حَذِّروا عن حارث أشد التحذير . قلت : إن قوماً يختلفون إليه ؟ قال : نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته . فإن قبلوا و إلا هجروا . ليس للحارث تو بة ، يُشهد عليه و يَجْحَد . إنما التو بة لمن اعترف .

وانبأنا أبو الحسين بن المهتدى بالله عن أبى الحسين ابن اخى ميميى قال: أخبر نا على بن محمد الموصلى حدثنا موسى بن محمد الغسانى حدثنا المروذى حدثنا أبو مصعب وأحمد بن اسماعيل قالا: مكث مالك بن أنس ستين سنة يصوم يوماً ويفطر يوما . وكان يصلى فى كل يوم ثمانمائة ركعة . وكان يرى صوم النذر متتابعاً . ولا يقطع .

و به قال المروذى : سمعت سلمة بن شبيب يقول : كنت عند أحمد بن حنبل ، فجاءه رجل فقال : قد ضربت برَّها ـ أو قال بحرها ـ وقد قصدت إليك ، ولولا أن قيل لى في منامى : آتيك فأخبرك . ماجئت ، قيل لى : قل له : إن الله تبارك وتعالى قد باهى بك الملائكة .

روى المروذى : أن أبا عبد الله قال له : قُدِم بى من خراسان وأنا حمل . وولدت همنا . ولم أر جدى ولا أبى ، ولا تزوجت إلا بعد الأر بعين.

10 - أحمر بن محمر بن خالد بن شير زاد ، أبو بكر المعروف بالنوراني قاضي ير يكر يت . حدث عن أبي عمار المرودي ، ومحمد بن سليمان وغيرها . وكان من الأصحاب . روى عنه ابن مالك القطيعي ، وسماه أحمد . وروى عنه محمد بن المظفر ، ومحمد بن يزيد بن مروان وغيرها ، فسمياه محمداً .

وقال أبو حفص المُكْبرى: حدثنا محمد بن يحيى الثقني قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، وابن عبد الرحمن الجصاص قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن الفرَج قال: سمعت النورانى القاضى يقول: لأَنْ أَخِرَ من السماء إلى الأرض أحبُّ إلى من أزول عن مذهب أحمد بن حنبل. قال: وسمعته يقول: الحق ما كان المرودى عليه.

على بن الجعد ، وعبد الله بن عون الخراز ، وكامل بن طلحة ، و يحيى بن الحمانى و إمامنا أحمد في آخرين . روى عنه إسماعيل الخطبى ، وحبيب القزاز ، وغيرهما .

أنبأنا يوسف الصوفى قال: أخبرنا الحسين بن رزقويه قال: قرأت على ابن القاسم القزاز قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد البراثى قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، فقلت له: إذا فاتنى أول صلاة الامام فأدركت معه من آخر صلاته، فما أعْتَدُّ أنه أول صلاتى ؟ فقال لى: تقرأ فيا يُقْضى، يعنى بالحمد وسورة، وفي القعود: تقعد على ابتداء صلاتك

وقال أبو العباس البراثي: لما مات أبي كنت صبيًا ، فجاء الناس عَزُّوني وأ كثروا ، وجاء بي فيمن جاء بي بشر بن الحارث ، فقال لي : يابني ، إن أباك كان رجلا صالحًا ، وأرجو أن تكون خلفًا منه ، برَّ والدتك ولا تَعُقُّها ، ولا تخالفها . يابني ، والزم السوق ، فإنها من العافية ، ولا تصحب من لا خير فيه . فلما قام بشر قام إليه رجل ، فقال : يا أبا نصر ، أنا والله أحبك . فقال : وكيف لا تحبني ولست لي بجار ولا قرابة .

واختلف في وفاته . فقيل : سنة ثلاثمائة . وقيل : سنة اثنتين وثلاثمائة .

٥٣- أحمر بن محمر بن عبد الله بن صدقه ، أبو بكر .

نقل عن إمامنا مسائل وأشياء كثيرة .

منها: ما أنبأنا أبو القاسم المهرواني قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: قرأت على حبيب القزار قال حدثنا أبو بكر بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله

أحمد بن حنبل سئل عن السّرة : من العورة ؟ فقال : أسفل السرة إلى الركبة عورة . قال: وسئل عن اتخاذ الخل من الخمر ؟ فقال : لا . قال : فان اتخذها ؟ قال: يُمهُ يُريقها . قال: وسئل كيف يعمل الخل من العصير ؟ قال: يصب على العصير من الخل حتى يعلم أنه لايغلى . قال : وسئل عن الأذان بالترجيع ؟ فقال : هو أذان أبي محذورة ، وأهل المدينة يؤذنون بأذان بلال . ونحن إليه نذهب . وكان آخر أذانه مثنى ، والإقامة فردا ، إلا « قد قامت الصلاة » .

ومات سنة ثلاث وتسعين ومائتين فيما نقلته من تاريخ ابن المنادى .

الحمر بن محمر بن عبد الله بن صالح بن شیخ بن عمیرة أبو الحسن الأسدى . قریب بشر بن موسى .

حدث عن العباس بن الفرج الرياشي ، ومحمد بن عثمان بن أبي صفوان البصرى ، ومحمد بن عبادة الواسطى ، ومحمد بن سليان لُوَيَن ، وعبد الرحمن بن يونس الرقى في آخرين .

روى عن إمامنا حديثا واحداً . روى عنه أبو بكر بن الأنبارى وغيره .

قرأت فى كتاب ابن ثابت البغدادى: أخبرنا أبو طالب الدسكرى أخبرنا أبو بكر المقرى حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن شيخ بن عميرة أبو الحسن الأسدى قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سفيان الثورى عن أبى سنان عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى ( ٦٨ : ٣٣ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ) قال « الصلاة فى الجماعة » .

قال: وسئل الدارقطني عنه ؟ فقال: ثقة .

ومات في جمادي الأولى سنة تسع وثلاثمائة .

00 - أحمر بن محمد بن عبد الحيد السكوفي

أحد أصحاب إمامنا . قال أبو بكر الخلال : حدثني أنه سأل أبا عبد الله : أيما أعجب إليك في القبر : اللَّبن ، أو القَصَب ؟ فقال : القصب الله - أهمر بن محمد بن عيسى بن الأزهر ، أبو العباس البَرْثِي ، ولى القضاء ببغداد بالجانب الغربى و بالشرقية ، وهو الكرخ ، فى أيام المعتمد على الله . ثم خمّل من قضاء الغربى و من الشرقية إلى الجانب الشرقى . وكان لما مات أبو هاشم سنة تسع وأر بعين ومائتين أول ولاية البرثى ببغداد . وكان قد صحب يحيى بن أكثم . وكان قبل ذلك يتقلد قضاء واسط . وكان ديناً عفيفاً .

نقل عن إمامنا مسائل كثيرة .

منها: ما أنبأنا على البُندار عن أبي عبد الله بن بطة قال حدثنا الحسين بن معقوان البرذعي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد البرثي القاضي قال : سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عن بيع المدبّر : هل يجوز ؟ فقال : نعم . فقلت له : ولم جاز عندك ؟ قال . لحديث جابر ، ولم أر له دافعاً . وعليه نعتمد . قال : وسألته عن شهادة القاذف إذا تلب ؟ فقال : أراها جائزة : فقلت له : تعتمد على حديث عمر في قوله لأبي بَكرة « إن تبت قبلت شهادتك » ؟ فقال : نعم . وقول الله عز وجل أبين ( ٢٤ : ٥ إلا الذين تابوا من بعد ذلك ) .

الأثرم الإسكافي محمد بن هلي، الطائي و يقال ال كلبي الأثرم الإسكافي أبو بكر ، جليل القدر حافظ إمام . سمع حَرَّ مِيَّ بن حفص ، وعفان بن مسلم ، وأبا بكر بن أبي شيبة ، وحبد الله بن مسلم القَمْنَبَيَّ ، و إمامنا في آخرين . فقل عن إمامنا مسائل كثيرة . وصنفها ورتبها أبوابا .

أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قراءة أخبرنا إبراهيم البرمكي أخبرنا محمد بن سيار حدثني نجيب حدثنا عمر بن محمد حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا محمد بن سيار حدثني أبو داود صاحب الطيالسة حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحسكم بن عمرو الغفاري ، وهو الأقراع « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وَضوء المرأة » .

وبه قال قلب لأبي عبد الله : فضل وَضِوء المرأة ؟ قال إذا خَلَتْ به فلا يتوضأ منه . إنما رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضَّنا جميعاً .

و به قال: سمعت أباعبد الله سئل عن مسح الرأس: كيف هو ؟ فقال: هكذا ووضع يديه كلتيهما على مُقدم رأسه ، ثم جريها إلى مؤخر رأسه ، ثم ردها جيماً إلى المحكن الذي منه بدأ . وذلك كله في مرة ، لم يرفعهما عن رأسه . ثم قال: على حديث عبد الله بن زيد .

ويه قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن السح على العامة ، قيل له : تذهب الله ؟ قال : نعم . قال أبو عبد الله من خسة وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويه قال : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق في وضوئه ؟ قال : يعيد الوسادة . قلت لأبي عبد الله : يعيدها ، أم يعيد الوضوء كله ؟ قال : يعيدها ولايعيد الوضوء . قلت لأبي عبد الله : فنسى المضمضة وحدها فقال : الاستنشاق عندى أوكد .

و به قال : سألت أبا عبد الله عن الوضوء من القيء ؟ فقال : نعم ، يتوضأ قلت له : على إيجاب الوضوء ؟ قال : نعم ، واحتج بحديث ثو بان « أنا صِيبت لرسول الله وَضوءه » .

وقال الاثرم: سألت أبا عبدالله عن القراءة بالألحان؟ فقال: كل شيء محدثُ فانه لا يعجبني، إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه.

وقال الاثرم: سألت أبا عبد الله عن المتعريف في الامصار ، يجتمعون في المساجد يوم عرفة ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس ، فعله غير واحد ، قال أبو عبد الله : الحسن ، و بكر ، وثابت ، ومحمد بن واسع ، كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة .

وقال الاثرم: سمعت أحمد ... وذكر سفيان بن عيينة .. فقلل: ما رأينا نحن مثله . وقال على بن المديني: حج سفيان بن عيينة ثنتين وسيعين حجة . مات عطاء سنة خمس عشرة ومائة . وحج سفيان بعد موته بسنة ، وهو ابن تسع سنين . فلم يزل يحج حتى مات .

وقال الاثرم: سألت أحمد عن مقاتل بن سليمان ؟ فقال لى: ما أقول ؟ ما رأيت أحداً أعلم بالتفسير من مقاتل بن سليمان.

وقال الاثرم: كنت عند خَلَف البزاز، يوم جمعة. فلما قمنا من المجلس صرت إلى قرن الصَّراة. فأردت أن أغتسل للجمعة. فغرقت. فلم أجد شيئاً أتقرب به إلى الله جل ثناؤه أكثر عندى من أن قلت: اللهم إن تحيني لأتو بن من صحبة حارث \_ يعنى المحاسبي.

وقال الاثرم: كان حارث المحاسبي في عرس لقوم، فحاء يطلَّع على النساء من فوق الدرا بزين ، ثم ذهب يخرجه \_ يعنى رأسه \_ فلم يستطع . فقيل له: لم فعلت هذا ؟ قال : أردت أن أعتبر بالحور العين .

قال الاثرم، في أثناء كتاب إلى الثغر: أعادنا الله و إياكم من كل مو بقة، وأنقذنا و إياكم من كل مهلكة . وسلمنا و إياكم من كل شبهة، ومَسَّسكنا و إياكم بصالح ما مضى عليه أسلافنا وأثمتنا .

كتابى إليكم ـ ونحن فى نعم متواصلة . نسأل الله تمامها ، وترغب إليه فى الزيادة من فضله ، والعون على بلوغ رضاه ـ إن فى كثير من الكلام فتنة ، وبحسب الرجل ما بلغ به من الكلام حاجته . ولقد حُكى لنا أن فضلاً كان يتلا كَنُ فى كلامه ، فان فى السكوت لَسَعة ، وربما كان من الامور مايضيق عنه السكوت. وذلك لما أوجب الله من النصيحة ، وندب العلماء من القيام بها للخاصة والعامة ، ولولا ذلك كان مادعا إليه من الخمول أصوب فى دهر قلَّ فيه من يُستراح إليه ، ونشأ فيه من يُرْغَبعنه . ونحن فى موضع انقطاع عن الأمصار ، فربما انهى إلينا الخبر الذى يزعجنا ، فنحرص على الصبر . فنخاف وجوب الحجة من العلم . ولقد تبين عند أهل العلم عظم المصيبة بما فقدنا من شيخنا رضى الله عنه ،

أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمامنا ومعلمنا ، ومعلم من كان قبلنا منذ أكث من ستين سنة . وموت العالم مصيبة لا تجبر ، وثلمة لاتسد . وما عالم كعالم ، إنهم يتفاضلون و يتباينون بونا بعيداً . فقد ظننت أن عدو الله وعدو المسلمين إبليس وجنوده قد أعدوا من الفتن أسباباً ، انتظروا بها فَقَدْه . لا نه كان يقمع باطلهم ، ويزهق أحزابهم .

وكانت أول بدعة علمتها فاشية من الفتن المضلة ، ومن العاية بعد الهدى ، وقد رأيت قوماً في حياة أبي عبد الله كانوا لزموا البيت على أسباب من النسك ، وقلة من العلم . فأكرمهم الناس ببعض ما ظهر لهم من حبهم للخير ، فدخلهم العجب مع قلة العلم . فكان لا يزال أحدهم يتكلم بالامر العجيب . فيدفع الله ذلك بقول الشيخ ، حزاه الله أفضل ماجزى من تعلمنا منه ، ولا يكون من أحد منهم من ذلك شيء إلا كان سبب فضيحته ، وهتك ما مضى من ستره . فأنا حافظ من ذلك لأشياء كثيرة . و إنما هذا من مكايد إبليس مع جنوده . يقول لأحدهم : أنت أنت ، ومن مثلك ؟ فقل ، قد قال غيرك ، ثم يلقي في قلبه الشيء . وليس هناك سعة في علم ، فيزين عنده : أن يبتدئه ليشمت به . و إن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

وقد ظننت أن آخرين يلتمسون الشهرة ، ويحبون أن يذكروا . وقد ذكر قبلهم قوم بألوان من البدع فافتضحوا ، ولأن يكون الرجل تابعاً في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر . وقد قال ابن مسعود «اتبعوا ، ولا تبتدعوا . فقد كفيتم ، كل بدعة ضلالة » وقال «أيها الناس إنه ستحدثون ويُحدَث لهم ، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « البركة مع أكابركم » وقال ابن عمر وقال ابن مسعود « لا يز الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم » وقال ابن عمر « كل بدعة ضلالة ، و إن رآها الناس حسنة » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « أكا برهم » وقال النبي عليه وسلم « ألاهلك المنتطعون » وقال الصديق رضى الله عنه « أي أرض تُقلني ؟ وأي النبي الله عليه وسلم « ألاهلك المنتطعون » وقال الصديق رضى الله عنه « أي أرض تُقلني ؟ وأي

ساء تُطْلِعي ؟ إذا قلت في كتاب الله مالا أعلم » وقال على «ما أبْرَدَها على الكهد إذا سئل الرجل عما لا يعلم : أن يقول الا أعلم » وقال أبو موسى «من عله الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول مالا علم له به ، فيضير من المتكلفين ، ويمرق من الدين » وقال ابن مسعود «إذا سئل أحدكم عما لايعلم، فليقر، ولا يستحى » وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه قال «من أحدث حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » وفي بعضها «لا تجوز شهادة محدث في الإسلام » وفي بعضها : أنه قيل « يا رسول الله ، وها الحدث ؟ قال : من قتل نفساً بغير نفس ، ومن امتفل مثالة بغير قود ، أو ابتدع بدعة بغير سنة » فقرن ذلك بقتل النفس ، ولعنة الله والملائكة . وقال الشعبي ؛ ما حدثوك عن رأيهم فألقه في الحشق .

وقال عربن عبد العزيز «إياك وما أحدث المحدثون. فإنه لم تنكن بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها، وعبرة منها، فعليك بازوم السنة. فإنها لك بإذن الله عصمة. وإن السنة إنما سنها من قد علم ماجاء في خلافها من الخطأ والزلل والحق والمحقق. وارض لنقمتك بما رضى به القوم لأنفسهم. فإنهم عن علم وقفوا وبعضر. فاقد كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، و بفضل له لو كان فيها أحرى. إنهم لهم السابقون. فلمن كان الهدى ماأنتم عليه فقد سبقتموهم إليه، وإن كانم : خدث عدت بعدهم، ماأحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم. ولقد ت كلموا منه بما يكني ، ووصفوا منه ما يشفى. فما دونهم مقصر ولا فوقهم محمور، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا، وطمح آخرون عنهم فعلوا، والمهم مع ذلك لعلى منعتم منعمر منعتم فعلوا.

وَقَالَ القَاسَمِ بِنَ مَحْمَدُ ﴿ لَأَنْ يَعَيْشِ الرَّجِلِ جَاهِلا خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُولُ عَلَى اللَّه مالا يغلم » .

وقال ابن مسعود « إن هن العلم : إذ حثل الزجل عما لا يعلم : أن يقول :

وقال ابن عمر « العلم ثلاث: آية محكمة ، وسنة ماضية . ولا أدرى » . وقال الشعبي « لا أدرى : نصف العلم » .

وقال الربيع بن خُشيم « إياك أن يقول الرجل: حرم هذا ، ونهى عن هذا . فيقول الله له : كذبت » .

وقال أحمد بن عبد الرحمن الحميرى « لأن أرده معبة أحب إلى من أن أت كلفه »

وقال الشعبي « والله ما أبالي سئلت صا أعلم ، أو عما لا أعلم » . يقول : إنه يسهل على أن أقول : لا أعلم .

وقال عبد الله بن عتبة بن مسعود « إنك لن تخطىء الطريق مادمت على الأثر » .

وقال ابن عباس « عليك بالاستقامة ، و إياك والبدع والتبدع » .

وقال معاذ بن جبل « إياكم والتبدع والثنطع ، وعليكم بالعتيق » .

وقال ابن عباس «لا تضر بواكتاب الله بعضه ببعض . فإن ذلك يوقع الشك في قلو بكم » .

وقال ابراهيم «ماجعل الله في هذه الأهواء مثقال ذرة من خير . وما هي إلا زينة من الشيطان . وما الأمر الا الأمر الأول . وقد جعل الله على الحق نورا يكشف به العلماء ، ويصرف به شبهات الخطأ . وإن الباطل لايقوم للحق . قال الله عز وجل (٢٢ : ٨ بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه ، فإذا هو زاهق . ولمسكم الويل مما تصفون ) فهذه لكل واصق كذب إلى يوم القيامة . وإن أعظم الكذب أن تكذب على الله »

و إِن أَبَا عَبِدَ اللهُ ، و إِن كَانَ قريبًا مُوتِه : فقد تقدُّمَتُ إِمَامَتُه ، ولم يخلِّفُ فيكم شبهة . و إنما أَبقاء اللهُ لينفع به . فعاش ماعاش حيداً . ومات بحمد الله

مغبوطاً . يشهد له خيار عباد الله الذين جعلهم الله شهداء في أرضه . و يعرفون له ورعه وتقواه ، واجتهادَه وزهده ، وأمانته في المسلمين وفضل علمه

ولقد انتهى إلينا أن الأئمة الذين لم مدركهم كان منهم من ينتهى إلى قوله ، ويَسَالُه . ومنهم من يقدمه و يصفه . ولقد أخبرت أن وكيع بن الجر الح كان ربما سأله ، وأن عبد الرحمن بن مَهْدى كان يحكى عنه و يحتج به . ويقدمه في العلم ويصفه . وذلك نحو ستين سنة . وأخبرت أن الشافعي كانت أكثر معرفته بالحديث مما تعلم منه . ولقد أخبرت أن اسمعيل بن عُليّة كان يهابه . وقال لى شيخ مرة : ضحكنا من شيء ، وثم الحد بن حنبل ، فيئنا بعد إلى إسماعيل فوجد ناه غضباناً . فقال : تضحكون وعندى أحمد بن حنبل ؟ وأخبرت أن يزيد بن هار ون ذكره فبكى . وأخبرت أن يزيد عاده في منزله . وأخبرت أن يزيد بن هار ون ذكره فبكى . وأخبرت أن يزيد عاده في منزله . وأخبرت أن أبا عاصم قال : ما جاءنا مثله .

وكم بلغنا مثل هذا . وذكر تمام الرسالة بطولها .

وقال أبو بكر الخلال ـ وذكر الأثرم \_ فقال : جليل القدر ، حافظ . وكان عاصم بن على بن عاصم لما قدم بغداد طلب رجلاً يُخرج له فوائد يمليها . فلم نجد له فى ذلك الوقت غير أبى بكر الأثرم . فكا نه لما رآه لم يقع منه بموقع لحداثة سنّه . فقال له : أخرج كتبك . فجعل يقول له : هذا الحديث خطأ ، وهذا الحديث كذا ، وهذا غلط ، وأشياء نحو هذا . فسُرَ عاصم به ، وأملاه تو يباً من خسين مجلساً ، فعرضت على أحمد بن حنبل فقال : هذه أحاديث صحاح .

وكان يعرف الحديث و يحفظه ، و يعلم العلوم والأبواب والمسند . فلما صحب أحمد بن حنبل ترك ذلك ، فأقبل على مذهب أبى عبد الله .

فسمعتُ أبا بكر المروذي يقول: قال الأثرم: كنت أحفظ \_ يعنى الفقه والإختلاف \_ فلما صحبت أحمد بن حنبل تركت ذلك كله.

وكان معه تيقظ عجيب، حتى نسبه يحيى بن معين و يحيى بن أيوب المقارى، فقال: أحد أبوى الأثرم جنّى.

وقال الخلال: وأخبرنى أبو بكر بن صدقه قال: سمعت أبا القاسم بن الجيلى قال: قدم رجل، فقال أريد رجلاً يكتب لى من كتاب الصلاة ماليس فى كتب ابن أبى شيبة. قال فقلنا له \_ أو فقالوا \_ ليس لك إلا أبو بكر الأثرم. قال: فوجّهوا إليه ورقاً. فكتب ستمائة وَرقة من كتاب الصلاة. قال: فنظرنا فإذا ليس فى كتاب ابن أبى شيبة منه شيء.

قال: وسمعت الحسن بن على بن عمر الفقيه يقول: قدم شيخان من خراسان للحج، فحدثا. فلما خرجا طلب قوم من أصحاب الحديث أحدها. قال: فخرج يعنى إلى الصَّحراء \_ فقعد هذا الشيخ ناحية ، معه خلق من أصحاب الحديث والمستملى. وقعد الآخر ناحية . قال: وقعد الأثرم بينهما. فكتب ما أملاه هذا وما أملاه هذا .

قال : وأخبرنى عبد الله بن محمد قال : سمعت سعيد بن عتاب يقول : سمعت يحيى بن معين يقول : كان أحد أبوى الأثرم عنيا .

قال: وأخبرنى أبو بكر بن صدقة ، قال سمعت ابراهيم بن الأصبهاني يقول: أبو بكر الأثرم أحفظ من أبي زرعة الرازى وأتقن .

قال: وسمعتُ أبا بكر محمد بن على يقول: سمعتُ أبا بكر الأثرم يقول: أحمد بن حنبل ستر من الله على أصحابه. فينبغي لأصحاب أحمد أن يتقوا الله ولا يعصوه، مخافة أن يعيروا بأحمد بن حنبل

وقال أحمد فى رواية الأثرم: والمحرم لايلبس نعلاً لها قيد. ووصف القيد سير يجمل فى الزمام معترضاً

قال وقال الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله مراراً يقول: إذا قام من المجلس سبحانك اللهم و محمدك ، حتى أرى شفتيه تتحركان. فلا أفهم بقية كلامه ،

كأنه يذهب إلى ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس. روى أبو برزة وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول « سبحانك اللهم و بحدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك » ولم يقع لل تاريخ وفاته (١).

مهد أُطَّمَر بن محمر البرنى أحد الأصحاب. قال أبو بكر الخلال: أخبرنى أنه سأل أبا عبد الله عن شهادة القاذف إذا تاب ؟ فقال: أراها جائزة . فقلت له تعتمد على حديث عمر فى قوله لأبى بكرة « إن ثبت قبلب شهادتك » : فقال ؟ فقال: نعم، وقول الله أبين ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك) (٢)

وه الحال الله على الله الحال الصائع الله الحال المحال المحلال المحلال المحال ا

وقال أبو الحارث: قلت لأبى عبد الله: هؤلاء المحدثون الذين يأخذونَ على الحديث؟ قال: هذه طُعمةسُوء

وقال أبو الحارث: وسئل أبو عبد الله عن قراءة الألحان ؟ فقال: بدعة وقال أبو الحارث: ذكر لأبي عبد الله قراءة حمزة. فقال: أنا أكرهها. قيل

<sup>(</sup>١) قال الحافظ النهي في تذكرة الحفاظ: أظنه مات بعد الستين ومانتين. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. توفي سنة ( ٢٦١) أو في حدودها. وحدته بخطشيخنا الحافظ أبي الفضل العراقي. والحق أنه تأخر عن ذلك. فقد أرخ ابن قائع وفاته سنة (٢٧٣) لكنه لم يسمه. وليس فيمن يلقب « الأثرم »غيره (٢) تقدم رقم ٢٥

له: وما تكرهه منها؟ قال: هذا الإدغام والإضجاع الشديد ، مثل جاب وطاب وحاق

وقال في رواية أبى الحارث: سمعت أبا عبد الله \_ وقد ذكر له قول أبى حنيفة وأصحابه في الخيل \_ ؟ فأنكره

وقال أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله يقول: من أحب الكلام لم يخوج من قلبه. قال: وسمعته وسئل عن قول الحسين الكرابيسي. فقيل له: إنه يقول: لفظى بالقرآن محلوق. فقال: هذا قول جَهْم. قال الله عزَّ وجلَّ ( ٩: ٦ و إن أحد من المشركين استجارك فأجِرْه حتى يسمع كلام الله؟ أهد كمن المشركين استجارك فأجِرْه حتى يسمع كلام الله؟

وقال أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله يقول: إنما العلم مواهب ، يؤتيه الله من أحب من خلقه . وليس يناله أحد بالحسب . ولوكان لعلة الحسب لكان أولى الناس به: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم .

• المحمر بن محمر بن عبد ربه المروذي ، أبو الحارث . أحدمن روى عن المرادي عن المرادي المحمد بن محمد بن عبد ربه المرودي ، أبو الحارث . أحدمن روى عن المادنا أشياء .

منها: قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: إذا عرف الرجل بالسكذب فيا بينه و بين الناس، ولا يتوقّى في منطقة، فكيف يؤ َمَن هذا على ما استترفيا بينه وبين الله تعالى ؟ مثل هذا لا يكون إماماً، ولا يصلّى خلفه . يأ أبا عبد الله ، فيعيد من يصلي خلفه ؟ قال: لاأدرى . ولكن أحب أن يعتزل قلت: الصلاة خلفه

ال - أحمر بن محمر بن مطر أبو العباس . ذكره أبو بكر الخلال . فقال : عنده عن أبي عبد الله مسائل ، سمعتها منه . وكان فيها غرائب . سميع إمامنا وشريحا ، ويونس ، وغيرها .

17-أممر بن محمر بن نصر اللباد . سمع من إمامنا أحمد رضى الله عنه فيا ذكره أبو عمرو البحترى النسيابورى في كتاب الأربعين . فقال : أخبرنا أحمد بن محمد بن سهل حدثنا أحمد بن نصر اللباد حدثنى أحمد بن حنبل حدثنى الوليد بن مسلم قال : حدثنا الأوزاعى عن عَبدة بن أبى لبابة عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن لله عباداً اختصهم بالنعم لمنافع العباد ما بدلوها . فاذا منعوها نرعها عهم ، وحَوَّ لها إلى غيرهم »

٦٣- أحمر بن محمر بن يحيى الكحال أنقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : سألت أبا عبد الله عن الأسير يخرج من بلاد الروم ومعه علج من علم الله على الأسير : أنا خرجت به ؟ قال : أولى أن يقبل قول المسلم .

3. - أحمر بن محمر بن يزيد الوراق . ويعرف بالإيتاخي ، من أهل سُرَّ من رأى . قدم بغداد . وروى عن إمامنا أحمد ، ويحيى بن معين وغيرهما . وذكره أبو بكر الخلال ، فقال : ثقة . كان عنده عن أحمد مسائل .

منها قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كُمي فسقط .

70- أحمر بن منسع بن عبد الرحمن البغوى . حدث عن إمامنا بأشياء

منها قال: سممت أحمد بن حنبل ، وسئل عمن قال القرآن مخلوق ؟ فقال: كفر . وفتح السكاف . أنبانا بهذه الرواية جدى جابر ، وأحمد بن النقور ، قالا: أخبرنا أبو حفص السكتاني حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إسحق بن إبراهيم البغوى ابن عم أحمد بن منيع ، قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن قال: القرآن مخلوق ؟ فقال: كفر ، فتح السكاف .

وقال أحمد بن منيع عَبَربي أحمد بن حنبل ، وأنا قاعمد على الباب ، فقلت :

من أين يا أبا عبد الله ؟ قال: من الكوفة . فقلت له : كم يا أبا عبد الله ؟ قال : هو خيريا أبا جعفر . قلت له : كم دخلت الكوفة ؟ قال لى : بضعه عشرة دخلة . قلت : يجزى الرجل إذا أراد أن يتفقه بالحديث : أن يكتب مائة ألف حديث ؟ قال : لا . قلت : فثلاثمائة ألف ؟ قال : لا . قلت : فثلاثمائة ألف ؟ قال : لا . قلت : فأربعائة ألف ؟ قال : لا . قلت : فأربعائة ألف ؟ قال : لا . قلت : فأربعائة ألف ؟ قال : لا . قلت : فربط عنه قلت : أنا وقد حدث البخارى عن رجل عنه

77- احمر بن المستنبر حدث عن إمامنا أحمد بأشياء .

منها قال : سئل أحمد : لو أن رجلا كتب كتب وكيع كان تيفقه بها ؟ قال : لا . قال : فلو كتب كتب ابن المبارك كان يتفقه بها ؟ قال : نعم .

٧٧- أحمر بن منصور بن سَيَّار الرَّمادي أبو بكر ، سمع من عبد الرزاق بن هام وغيره . وروى عنه جماعة ، منهم أبو بكر بن أبي داود الفقيه . روى عن إمامنا أحمد أشياء

منها قال : قال أحمد : يؤدَّى الخراج والزكاة جميعاً فى أرض الخراج . ومات سنة خمس وستين ومائتين . ذكره ابن المنادى . وقد استكمل ثلاث وثمانين سنة

## ١٠- أحمد بن محمود الساوى ذكره أبو بكر الخلال في الأصحاب

نقلت من كتاب الجنائز لأبى بكر الخلال ، قال أحمد بن محمود الساوى : رأيت أبا عبد الله جاء يعزى أبا طالب . فوقف بباب المسجد ، فقال : عظم الله أجركم ، وأحسن عزاءكم . ثم جلس ، ولم يقصد أحداً منهم .

19- أحمر بن أبى برر المنذر بن بدر بن النضر ، أبو بكر المعازلى ، الشيخ الصالح البغدادى . وكان ثقة . ويعد من الأولياء العازفين عن الدنيا ، لقبه «بدر» وهو الغالب عليه . وذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو عبد الله يكرمه ويقدمه .

وعنده عن أبي عبد الله جزء حديث ، وقع له فيه مسائل أيضاً . وسمعتها منه . وسمعت منه حديثا . وكنت إذا رأيت منزله ورأيت قعوده شهدت له بالصلاح والصبر على الفقر . وكان أحمد يخرج الشي ، فيقول : أين بدر ؟ ثم يقول : هذه من بابتك ، يعني أحاديث الزهد ونحو ذلك . فكان إمامنا يتعجب منه ، ويقول: من مثل بدر ؟ تجد ملك لسانه

وقال أبو محمد الجريرى: كنت يوماً عند بدر المغازلى، وقد باعت زوجته داراً لما بثلاثين ديناراً. فقال لها بدر: نفرق هذه الدنانير في إخواننا، ونأ كل رزق يوم بيوم. فأجابته إلى ذلك. وقالت: تزهد أنت وبرغب نحن ؟ هذا مالايكون ومات لست خلون من جمادي الأولى سنة اثنتين وثمانين ومائتين

٠٧- أصمر بن أبى الحواري ، واسمه ميمون ، أبوالحسن الدمشقى . حدث عن جماعة ، منهم إمامنا ، وبين وفاته ووفاة البغوى : إحدي وسبعون سنة . وقال أحمد بن أبى الحوراى : قال أحمد بن حنبل : متى مولدك ؟ قلت : سنة أربع وستين قال : وهي مولدى

ومات أحمد بن أبى الحواري مَدْ خل رجَب سنة ست وأربعين ومائتين . وقيل : إنه رمى بكتبه في البحر . وقال : نعم الدليل كنت ، والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال . وقيل : إنه طلب أحمد بن أبى الحوارى العلم ثلاثين سنة . فلما بلغ منه الغاية حمل كتبه كلما فغرقها في البحر . وقال : ياعلم ، لم أفعل هذا تهاوناً بك ، ولا استخفافا محقك ، ولكن كنت اكتب لأهتدى بك إلى ربى . فلما اهتديت بك إلى ربى استغنيت عنك . وقال : لا دليل على الله سواه . و إنما العلم يطلب لأدب الحدمة . وكان الجنيد يقول : أحمد بن أبى الحوارى ربحانة الشام

٧١ أممر بن المسكين الأنطاكي ذكره الخلال ، فقال : عنده عن أبى عبد الله مسائل ، سمعتها منه في قدمتي الثانية إلى الثغور . وكان رجلاً كما يجب إن شاء الله .

أخبرى أحمد بن المسكين: أن رجلا قال لأحمد بن حنبل: أوصنى . فقال له أحمد ؛ انظر إلى أحب ماتريد أن بجاورك فى قبرك فاعمل به . واعلم أن الله يبعث العياد يوم القيامة على ثلاث خصال : محسن ما عليه من سبيل . لأن الله تعالى يقول يقول (٩: ٩١ ما على المجسنين من سبيل) وكافر فى النار : لان الله تعالى يقول (٣٠:٣٥ والذين كفروا لهم نار جهنم الآية) وأصحاب الذنوب والخطايا . فأمرهم إلى الله ، إن شاء عذب ، وإن شاء عفر . لأن الله تعالى يقول (٤ : ٤٨ إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء)

وقال أبو بكر الخلاّل: حدثني أحمد بن المكين الأنطاكي قال: سمعتُ أحمد بن المكين الأنطاكي قال: سمعتُ أحمد بن حنبل ، وقال لرجل: ما فعلت الوالدة ؟ قال: توفيت يا أبا عبد الله . فقال له أحمد: أعظم الله أجرك

٧٧ - أحمر بن مروعب بن حبان ، أبو الفضل الحافظ المخرمي ، سمع عفان بن مسلم ، والفضل بن دُكُون في آخرين . وحدث عن إمامنا أحمد . وذكره عبد الله بن أحمد ، فقال : ثقة . وكذلك قال الدار قطني .

وكان مولده سنة إحدى وتسعين ومائة . ومات فى جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ومائتين .

وذكره أبو بكر النجاد وأبوالحسين بن المنادى فيمن روَى عن أحمد فقال : حدثنا أحمد بن ملاعب حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيبانى عن الشعبى أن النبى صلى الله عليه وسلم « صلى على قبر بعد ما دفن » قال فقلت : من حدثك ؟ قال : الثقة ابن عباس .

وقال أبو بكر الخلال: أخبرنى أحمد بن ملاعب المخرى ، قال: سمعتُ أحمد بن حنبل ، مالا أحصيه ، وكان يمكون هوالمؤذن ، فإذا قال «الله أكبر ، الله أكبر » كلا قال كلة قال مثلها قليلاً مقليلاً ، حتى يفرغ من الأذان إلى آخره .

## ٧٣ ـ أحمر بن المصفى الحمصى نقل عن إمامنا أشياء

منها: ما حدثنا أحمد العكبرى قال حدثنا حمدان بن سليان بن حمدان السقطى حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن جنيقا وهو جد الوالد السعيد لأمه - حدثنا على بن محمد المصرى الواء خل الفقيه حدثنا على بن الحسين بن عيسى المروذى حدثنا احمد بن محمد بن صلاح الطيالسى البغدادى قال: سمعت أحمد بن المصفى يقول: رحل أحمد بن حنبل إلى الشام لزيارة محمد بن يوسف الفر يابى . فنزل عندنا محمص فأقام أياماً يقرأ عليه . ثم ورد الخبر بموت الفر يابى . فضاق صدره ، وحزن لذلك فقلت له: يا أبا عبدالله ، قد كتبت عن الأثمة الكبار عن سفيان ، فما هذا الحزن ؟ فقال: الحديث كثير ، إلا أنى أردت أن أستخبره عن أخلاق الرجل . فانه كان فقال: الحديث كثير ، إلا أنى أردت أن أستخبره عن أخلاق الرجل . فانه كان أنيساً به . وقد بلغنى: أنه كان يقترض منه وقت الحاجة ، و يقول له : يا محمد ، ما أقترض منك الإلائك ما تقتضينى . فاذا قضيتك اقترضت منك .

ابن النحاة ابن محمر بن واصل المقرى ، أبو العباس . صحب من النحاة ابن معدان ، ومن القراء خلفاً . وكان عنده عن أحمد مسائل حساناً

منها قال: سمعت أحمد \_وقد سئل: أيجوز أن يخرج الزكاة من بلد إلى بلد؟ \_ فقال : لا يجوز . فقيل له : إن كان لقرابة ؟ فقال : لا .

ومات سنة ثلاث وسبعين ومائتين .

# حرفالنون

مرب نصر بن مالك ،أبو عبدالله الخزاعي. قال أبوحفص المكبرى: حدثنا يحيى بن سهل الثقفي حدثنا أبو حفص الجوهرى حدثنا أبو أحمد حدثنا أبو أحمد بن إبراهيم الأنماطي قال: سمعت أحمد بن نصر الخزاعي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقلت: يارسول الله ، بمن نقتدى في عصرنا هذا ؟ قال: عليك بأحمد بن حنبل.

وقال أحمد بن نصر: رأيت مصابا بالصّرع قد وقع . فقرأت في أذنه ، فكلمتنى الجنية من جوفه . فقالت : يا أبا عبد الله ، دعنى أخنقه . فانه يقول : القرآن مخلوق وذكره يحيى بن معين فترحم عليه . وقال : قد ختم له بالشهادة . وقتل فى خلافة الواثق لامتناعه عن القول بخلق القرآن ، سنة إحدى وثلاثين ومائتين . وكان قد أخذه الواثق ، فقال له : ما تقول فى القرآن ؟ فقال : كلام الله . قال : أفترى ربك يوم القيامة ؟ قال : كذا جاءت الرواية به . فدعا الواثق بالصمصامة، وقال : إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معى ، فانى أحتسب خطاى إلى هذا الكافر الذى يعبد رباً لا نعبده ، ولا نعرفه بالصفة التى وصفه بها . ثم أمر بالنّطع فأجلس عليه ، وهو مقيد . وأ مر بشد رأسه بحبل ، وأمرهم أن يمدوه ، ومشى إليه حتى ضرب عنقه . وأمر بحمل رأسه إلى بغداد ، فنصب فى الجانب الشرق أياماً . وفي الجانب الغربي أياماً .

قال جعفر بن محمد الصائغ: بصرعيني وإلا فعميتا، وسمع أذبي وإلا فصمتا<sup>(۱)</sup> أحمد بن نصر الخزاعي حيث ضربت عنقه يقول رأسه: لا الله الا الله

وقال المروذى : سمعت أبا عبد الله \_ وذكر أحمد بن نصر \_ فقال : رحمه الله ، ماكان أسخاه ، لقد جاد بنفسه

وقال ابراهيم بن اسمعيل بن خلف: كان أحمد بن نصر خِلِّى . فلما قتل فى المحنة وصلب رأسه أخبرت أن الراس يقرأ القرآن . فمضيت فبت بقرب الرأس مشرفا عليها . وكان عنده رجالة وفرسان يحفظونه . فلما هدأت العيون سمعت الرأس يقول (آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؟) فاقشعر جلدى . ثم رأيته بعد ذلك فى المنام ، وعليه السندس والإستبرق ، وعلى رأسه تاج . فقلت له : ما فعل الله بك يا أخى ؟ قال : غفر لى وأدخلني الجنة .

وقال أحد بن كامل القاضي : حمل أحد بن نصر بن مالك الخزاعي من بغداد

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول ، ولعل الصواب: بصرت عيناي ، وسمعت أذناي .

إلى سُرَّ من رأى . فقتله الواثق فى يوم الخيس ليومين بقيا من شعبان سنة إحدى وثلاثين . وفى يوم السبت مستهل رمضان نصب رأسه ببغداد على رأس الجسر وأخبرنى أنه رآه ، قال : وكان شيخاً أبيض الرأس واللحية . وأخبرنى أنه و كلّ برأسه من يحفظه بعد أن نصب برأس الجسر . وأن الموكل به ذكر أنه براه بالليل يستدير إلى القبلة بوجهه . فيقرأ سورة يس بلسان طلق . وأنه لما أخبر بذلك طُلب ، فحاف على نفسه

٧٦- أحمر بن نصر ، أبو حامد الخفاف . ذكره أبو بكر الخلال ، فقال : كانعنده جزء فيه مسائل حسان أغرب فيها

منها: قال: سئل أحمد عن رجل أشهد على ألف درهم، وكان الحاكم لا يحكم إلا في مائة ومائتين يشهد له؟ قال: لا، إلا ما أشهدت عليه

ومنها قال: قال أبو عبيد الله: القاذف إذا أكذب نفسه يقول: إنى قد كنت قذفت فلانة أو فلإنا وكذبت عليه، يحد وتقبل شهادته.

وقال: وبيئل أحمد عن القبور: مرتفعة أحب إليك ، أو مُسِنَّمَة ؟ قال: مسنمة ، مثل قبور أحد، مسنَّمة .

## حرف الهاء

٧٧- أصمر بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي. ذكره أبو بكر الخلال فقال : شيخ جليل متيقظ، رفيع القدر . سمعنا منه حديثا كثيراً ، ونقل عن أحمد مسائل حسانا . سمعناها في سينة سبعين أو إحدى وسبعين .

منها قال : سِئل أحمد وأنا أسمع \_ يشهد على الشيهادة ، ولم ينظر فى الكتاب ؟ قال : إن حفظها و إلا فليس بشىء . قال: وسمعت أحمد يقول : المال الضار الذى ألبس منه .

## ٧٨- أحمر بن هشام نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: سألت أحمد عن رجل أصاب ثو به بول ، فنسى فصلى فيه ؟ فقال: يعيد الصلاة من قليل البول وكثيره . قال: وابن عباس يقول فى الدم إذا فش ، ثم قال: إن قوماً يساوون بين البول والدم . فعجب من قولهم حرف الباء

٧٩ - أحمد بن يحيى أبو جعفر الحلواني ، ذكره أبو بكر الخلال في جملة الأصياب .

قرأت بخط أبى حفص العكبرى حدثنا أبو بكر محمد بن على حدثنا أحمد بن يحيى الحلوانى قال: سمعت أبا عبد الله وقال له رجل: يصيب ثوبى البول؟ وفأخذ الرجل فجمع بعض ثيابه، وقال: يصب عليه الماء مرتين يفركه بأصابعه مرتين يجزيه؟ قال: لا، سبع مرات، لمكان ما روى فى السكلب

ومات فى جمادى الأولى سنة ست وسبعين ومائتين . وسنه خمس وتسعون سنة . ودفن فى الشُّونيزية . نقلته من الأوراق للصولى

• ١- أصمر بن يحيى بن زيد، أبو العباس النحوى الشيبانى، المعروف بثعلب إمام الكوفيين فى النحو واللغة . قال ثعلب : أحببت أن أرى أحمد بن حنبل فصرت اليه ، فلما دخلت عليه قال لى : فيم تنظر ؟ قلت : فى النحو والعربية . فأنشدنى أبو عبد الله أحمد بن حنبل :

اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ، ولكن قل : على وقيب ولا تحسن الله يُعفِل ما مضى (١) ولا أن ما تُحفي عليه يغيب المسونا عن الأيام ، حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فياليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتسوب

<sup>(</sup>١) في نسخة ﴿ يَعْفَلُ سَاعَةً ﴾ .

وقال ثعلب: مات معروف الكرخى سنة مائتين . وفيها ولدت ومات ثعلب في جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين

الم مربن يحيي بن حيان الرقى، أحد من روى عن إمامنا أحمد فيما أخبرنا أحمد من عبيد الله .

حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون النُّرْسى حدثنا أبو بكر محمد بن اسماعيل الوراق \_إملاء سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة \_ حدثنا أبو الحسن على بن محمد البصرى الواعظ الفقيه حدثنا أحمد بن يحيى بن حيان الرقى قال: سئل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل \_ وأنا حاضر \_ ما معنى وضع المين على الشمال في الصلاة ؟ فقال: ذل بين يدى عز.

قال أبو الحسن المصرى: لم يصح عندى في العلم أحسن من هذا

٨٢- أحمد بن يزيد الوراق . نقل عن إمامنا أشياء

منها: قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أحمد بن يزيد الوراق قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الهمز الشديد؟ فقال: لا يعجبني الهمز الشديد.

قال أبو بكر الخلال: وأخبرنا أحمد بن يزيد الوراق، قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الهمز في القرآن ؟ فقال: تعجبني القراءة السهلة .

فلنذكر الآن من اسمه أحمد ولا يعرف اسم أبيه المحمد بن أبي عبرة . أبو جعفر همداني .

ذكره أبو بكر الخلال، فقال: جليل القدر . كان أحمد يكرمه . وكان ورعاً . نقل عن إمامنا أحمد مسائل كثيرة . وتوفى قبل وفاة أحمد .

وقال إمامنا أحمد : ماعبر هذا الجسر أنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أحمد بن أبي عبدة . قال الخلال : يعني جسر الهروان .

قال أحمد بن أبي عبدة : كنت عند أبي زرعة ، فسألته عن مسائل ، وكان

فيما سألته عن المتشابه ؟ فقال لى : مايقول فيها صاحبك ؟ يعنى أحمد بن حنبل . قلت : يذهب للى حديث عبد الله بن مسعود « الإثم حَوازُ القلوب » فقال : مبحان الله ما أشبّه أحمد بن حنبل إلا بالبازى ينقضُ على الصيد من فوق .

قال أحمد بن أبى عبدة: سئل أحمد عن رجل تصدق بثلث دار له غائبة عنه على رجل مشاعة . وحد الدار ، وهى دار معروفة ؟ قال : هو جائز، وليس كما يقول هؤلاء: ليس بجائز ، حتى يعرف الدار .

وقال أحمد بن أبى عبدة : قلت لأحمد : فتجوز الصدقة غير مقبوضة ؟ قال : نعم . تجوز مقبوضة ؟ قال : نعم .

وقال أحمد بن أبي عبدة: قيل لأبي عبد الله: فالشهادة على الاستهلال ؟ قال أحب الى أن تكون امرأتين

## ٨٤ - أحمد بن أبي عبير الله . نقل عن إمامنا أشياء

منها ماحدثنا: أحمد بن عبيد الله حدثنا اسماعيل بن أحمد البيهق قال حدثنا أبي أحبرنا أبو بكر أحمد بن محمد السابق \_ وكتبته من أصل سماعه \_ قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن منصور \_ بشيراز \_ حدثنا أبو على أحمد بن عمان بن أحمد الأبهرى بأصبهان قال: حدثنى أبو الفضل أحمد بن جعفر بن فارس قال حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله قال: كنت في الداريوم المحنة ، وأنا أنظر إلى أحمد بن حنبل والسوط قد أخذ كتفيه ، وعليه سراويل فيه خيط . فانقطع الخيط وترل السراويل فلحظته ، وقد حرك شفتيه ، فعاد السراويل كاكان . فلما حط من المنبارين قمت إليه وسألته عن ذلك ؟ فقال لى : لما انقطع الخيط قلت: اللهم إلهي وسيدى ، أوقفتني هذا الموقف ، فلا تهتكني على رؤوس الخلائق ، فعاد السراويل

# باب إبراهيم

الثقنى السراج اليسابورى ، أخو إسماعيل ومحمد . سمع يحيى بن يحيى المميمى ، ويزيد بن صالح الفراء ، وعبد الأعلى بن حماد النرسى ، ومحمد بن معاوية ، وعبد الجبار بن عاصم ، ويحيى بن الحمانى ، وإمامنا أحمد فى آخرين . روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد ، ومحمد بن محلد ، وأبو الحسين بن المنادى وغيرهم . وكان قد نزل بغداد وأقام بها إلى حين وفاته . وكان إمامنا يحضره ويفطر عنده ، وينبسط فى منزله . وهو أكبر إخوته . وقال الدار قطنى : كان ثقة .

ومات فی صفر من سنة ثلاث وثمانین ومائتین .

الله بن ديسم ، الله بن المحاق بن المراهيم بن بشر بن عبد الله بن ديسم ، أبو إسحاق الحربي . ولد سنة ثمان وتسعين ومائة . وسمع أبا نعيم الفضل بن دكين ، وعفان بن مسلم ، وعبد الله بن صالح العجلي ، و إمامنا أحمد في آخرين . ونقل عن إمامنا مسائل سمعناها . ونحن نسوق ماتيسر منها .

روى عنه أبو بكر بن أبى داود وأبو بكر بن الانبارى ، وأبو بكر النجاد ، وأبو بكر النجاد ، وأبو عمر الزاهد ، فى آخرين . وكان إماماً فى العلم ، رأساً فى الزهد ، عارفاً بالفقه ، بصيراً بالأحكام ، حافظا للحديث . وصنف كتباً كثيرة . منها : غريب الحديث، ودلائل النبوة ، وكتاب الحمام ، وسجود القرآن ، وذم الغيبة . والنهى عن الحكذب . والمناسك . وغير ذلك .

قال إبراهيم: رأيت وجالات الدنيا، فلم أر مثل ثلاثة: رأيت أحمد بن حنبل يعجز النساء أن يلدن مثله. ورأيت بشر بن الحارث من قرنه إلى قدمه مملوءاً عقلا. ورأيت أبا عبيد كأنه جبل نفخ فيه علم.

وقال إبراهيم الحربي : ماشكوت إلى أمي ولا إلى أختى ولا إلى إمرأتي ،

ولا إلى بناتي حمّى قط وجدتها ، الرجل هو الذي يدخل عمه على نفسه . ولا يغم عياله . وكان بى شقيقة خملاً وأربعين سنة ، هاأ خبرت بها أحداً قط ، وكان بى شقيقة خملاً وأربعين سنة ، هاأ خبرت بها أحداً قط . وأفتيت من عرى تلاثين سنة بوغيفين ، إن جاءتنى بهما أمي أو أختى أكلت ، و إلا بقيت جائعاً عطشاناً إلى الليلة الثانية . وأفنيت ثلاثين سنة من عرى بوغيف في اليوم والليلة، إن جاءتنى به امرأتى أو إعدى بناتى أكلته ، و إلا بقيت جائعاً عطشاناً إلى الليلة الأخرى . والآن امرأتى أو إعدى بناتى أكلته ، و إلا بقيت جائعاً عطشاناً إلى الليلة الأخرى . والآن آكل نصف رغيف وأربع عشرة تمرة ، إن كان بَر نيا ، أو نيفاً وعشرين إن كان دَ قلاً . ومربضت ابنتي فمضت المرأتى ، فأقامت عندها شهراً . فقام إفظارى فى هذا الشهر بدرهم ودانقين ونصف . ودخلت الحام واشتريت لهم صابوناً بدانقين فقامت نفقة شهر رمضان كله بدرهم وأر بعة دوانيق ونصف .

وأخبرنا على البندار عن ابن بطة قال سمعت أبا بكر بن أيوب العكبرى يقول : سمعت إبراهيم الحربي يقول : ماتزوجت ولا زوجت قط ولا أكلت من شيء واحد في يوم مرتين .

وأنبانا أبو بكر المقرى، عن ابن سمعون قال قال أحمد بن سليان القطيعى أضقت إضاقة ، فعضيت إلى إبراهيم الحربي لأبخه ما أنا فيه . فقال لى : لا يضق صدرك . فإن الله من وراء المعونة . وإنى أضقت سرة حتى انتهى أسرى في الإضاقة إلى أن عدم عيالى قوتهم . فقالت لى الزوجة : هنب أنى أنا وإياك نصبر فكيف نصنع بهاتين الصبيتين ؟ فهات شيئًا من كتبك حتى نبيعه أو نرهنه فضنت بذلك ، وقلت : اقترضى لهما شيئًا ، وأنظريني بقية اليوم والليلة . وكان لى بيت في دهليز دراى فيه كتبى ، فكفت أجلس فيه فلنسخ وللنظر . فلما كان بيت في دهليز دراى فيه كتبى ، فكفت أجلس فيه فلنسخ وللنظر . فلما كان في تلك الليلة إذا داق يدق الباب ، فقلت : من هذا ؟ فقال : رجل من الجيران فقلت : ادخل فقال : رجل من الجيران فقلت : ادخل فقال ؛ أطفى السرائج حتى أدخل . فكبت على السرائج شيئًا . وقلعت : ادخل ، فدكشفت عن السراج

ونظرت ، فإذا منديل له قيمة ، وفيه أنواع من الطعام وكاغد فيه خمسائة درهم . فدعوت الزوجة ، وقلت : أنبهى الصبيان حتى يأكلوا ، ولما كان من الغد قضينا ديناً كان علينا من تلك الدراهم ، وكان وقت مجىء الحاج من خراسان . فجلست على بابى من غد تلك الليلة . فإذا جمَّال يقود جملين عليهما حملان ورقاً . وهو يسأل عن منزل الحربى ، فانتهى إلى " ، فقلت : أنا إبراهيم . فحط الحملين ، وقال : هذان الحملان أنفذها لك رجل من خراسان . فقلت : من هو ؟ فقال : قد استحلفني أن لا أقول من هو .

وقال أبو عثمان الرازى : جاء رجل من أصحاب المعتضد إلى إبراهيم الحربى بعشرة آلاف درهم من عند المعتضد ، يسأله عن أمير المؤمنين أن يفرق ذلك ، فرده . فانصرف الرسول ، ثم عاد فقال : إن أمير المؤمنين يسألك أن تفرقه في جيرانك . فقال : عافاك الله . هذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه ، فلا نشغلها بتفرقته . قل لأمير المؤمنين : إن تركتنا و إلا تحولنا من جوارك .

وقال أبو القاسم بن الختلى: اعتل إبراهيم الحربى علة أشرف فيها على الموت، فدخلت عليه بوماً. فقال لى : يا أبا القاسم ، أنا فى أمر عظيم مع ابنتى . ثم قال لها : قومى أخرجى إلى عمك ، فخرجت . فألقت على وجهها خمارها ، فقال لها إبراهيم : هذا عمك كلميه . فقالت لى : نحن فى أمر عظيم ، لا فى الدنيا ولا فى الآخرة : الشهر والدهر مالنا طعام إلا كسراً يابسة وملحاً ، وربما عدمنا الملح . وبالأمس قد وجه إليه المعتضد مع بدر ألف دينار ، فلم يأخذها . ووجه إليه فلان وفلان فلم يأخذ منهما شيئاً . وهو عليل . فالتفت الحربى إليها وتبسم ، وقال : وفلان فلم يأخذ منهما شيئاً . وهو عليل . فالتفت الحربى إليها وتبسم ، وقال : ياينية ، إنما خفت الفقر ؟ قالت : نعم . قال لها : أنظرى إلى تلك الزاوية ، فنظرت ، فإذا كتب ، فقال : هناك إثنا عشر ألف جزء لغة وغريب ، كتبته بخطى ، إذامت فوجهى فى كل يوم بجزء تبيعينه بدرهم . فن كان عنده إثنا عشر ألف درهم ليس هو فقير وأنبأنا الحسن بن على الجوهرى حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال : سمعت وأنبأنا الحسن بن على الجوهرى حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال : سمعت

أبا عمر محمد بن عبد الواحد اللغوى يقول: سمعت ثعلباً يقول: مافقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة خمسين سنة.

وقال إبراهيم الحربى: ما أخذت على علم قط أجراً ولا مرة واحدة. فإنى وقفت على باب بقال ، فوزنت له قيراطاً إلا فلسا ، فسأانى عن مسئلة فأجبته . فقال للغلام: أعطه بقيراط ولا تنقصه شيئاً فزادنى فلساً .

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل :كان أبى يقول : امض إلى إبراهيم الحربى حتى يلقى عليك الفرائض .

ولما مات سعيد بن أحمد بن حنبل جاء ابراهيم الحربي إلى أحمد بن حنبل، فقام إليه عبد الله، فقال: تقوم إلى ؟ فقال عبد الله: لم لا أقوم ؟ والله لو رأك أبى لقام إليك. فقال الحربي: والله لو رأى ابن عينية أباك لقام إليه.

وقال محمد بن صالح القاضى : لا نعلم أن بغداد أخرجت مثل إبراهيم الحربى فى الأدب والحديث ، والفقه ، والزهد

وقال ابراهيم الحربي لجماعة عنده: من تعدون الغريب في زمانكم هذا ؟ فقال واحد منهم: الغريب من فارق أحبابه. وقال آخر: الغريب من فارق أحبابه. وقال كل واحد منهم شيئاً. فقال ابراهيم: الغريب في زماننا رجل صالح عاش بين قوم صالحين، إن أمر بالمعروف آزروه، و إن نهى عن المنكر أعانوه. و إن احتاج الى سبب من الدنيا مانوه، ثم ماتوا وتركوه

وقال محمد بن خلف وكيع: كان لإبراهيم الحربي ابن. وكان له إحدى عشرة سنة ، قد حفظ القرآن ، ولقنه من الفقه شيئاً كثيراً . قال : فات ، فجئت أعزيه ، قال فقال لى : كنت أشتهى موت ابنى هذا . قال قلت : يا أبا اسحق ، أنت عالم الدنيا ، تقول مثل هذا في صبى قد أنجب ، ولقنته الحديث والفقه ؟ قال : نعم ، رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت ، وكأن صبياناً بأيديهم قلال فيها ما ، ، يستقبلون الناس يسقونهم . وكأن اليوم يوم حار شديد حره . فقلت لأحدهم : اسقنى من

هذا الما. قال: فنظر إلى وقال: لست أبى . فقلت: إيش أنتم ؟ فقال: نحن الصبيان الذين متنا فى دار الدنيا ، فحلفنا آباءنا نستقبلهم فنسقيهم الماء . قال: فلهذا تمنيت موته

وقال محمد بن عبد الله الكاتب: كنت يوماً عند محمد بن يزيد المبرد ، فأنشد : جسمى معى ، غير أن الروح عندكم فالجسم فى غربة ، والروح فى وطن فليعجب الناس منى : أن لى بدنا لا روح فيه ، ولى روح بلا بدن ثم قال : ما أظن قالت الشعراء أحسن من هذا . قلت : ولا قول الآخر ؟ قال : هيه ، قلت : الذى يقول :

فارقتكم ، وحييت بعدكم ما هكذا كان الذي نجب فالآن ألقى الناس معتذراً من أن أعيش وأنتم غيب قال ، ولا هذا . قلت : ولا قول خالد الكاتب ؛

روحان لى: روح تضمنها جسد وأخسسرى حازها بلد وأظن شاهدتى كغائبتى بمكانها تجد الذى أجد قال : ولا هذا . قلت : أنت إذا هويت الشيء ملت إليه . ولم تعدل إلى غيره . قال : لا ، ولكنه الحق . فأتيت ثعلباً فأخبرته . فقال ثعلب : ألا أنشدته

غابوا فصار الجسم من بعدهم ما تنظر العين له فيًا بأى وجه أتلقيه إذا رأونى بعدهم حَيًّا ؟ ياخجلتي منهم ، ومن قولهم ؛ ما ضرك الفقد لنا شيئًا قال ؛ فأتيت ابراهيم الحربي ، فاخبرته . فقال ؛ ألا أنشدتهم : ياحيائي ممن أحب إذا ما قال بعد الفراق ؛ إنى حييت لو صدقت الهوى على الصدحة لما نأى لكنت تموت قال : فرجعت إلى المبرد ، فقال : أستففر الله إلا هذين البيتين ، يعنى بيتى قال : فرجعت إلى المبرد ، فقال : أستففر الله إلا هذين البيتين ، يعنى بيتى إبراهيم الحربي

وقال ابراهيم الحربي : ماأنشدت بيتاً من الشعر الا قرأت بعده (قل هو الله أحد ) ثلاث مرات

وقال عيسى بن محمد الطومارى : دخلت على ابراهيم الحربى ، وهو مهض وقد كان يُحمل ماؤه إلى الطبيب . وكان يجىء إليه ويعالجه . فجاءت الجارية وردت الماء . وقالت : مات الطبيب . فبكى ، ثم أنشأ يقول :

إذا مات المعالج من سقام فيوشك للمعالَج أن يموت وقال على بن الحسن البزار: سمعت ابراهيم الحربى يقول، وقد دخل عليه قوم يعودونه. فقالوا: كيف تجدك يا أبا اسطق ؟ قال: أجدنى كما قال الشاعر: دب في البلاء سفلا و علواً وأرانى أذوب عضواً فعضواً بليت حِداتى بطاعة نفسى فتذكرت طاعة الله نضواً

وذكر أبو عبد الرحمن السُّلمي : أنه سأل الدارقطني عن إبراهيم الحــــر بي ؟ فقال : كان إماما . وكان يقاس باحمد بن حنبل في علمه وزهده وورعه

وحدث عبيد الله بن أبى الفتح عن الدراقطنى قال: أبو اسحٰق الحربى إمام مصنف عالم بكل شيء ، بارع في كل علم صدوق. مات ببغداد سنة خمس وثمانين ومائتين .

وقال اسمعيل الخطمى: مات أبو اسحق ابراهيم بن اسحاق الحربى يوم الإثنين لتسع بقين من ذي الحجة . ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من ذى الحجة سنة خمس وثمانين ومائتين . وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضى فى شارع باب الأنبار . وكان الجمع كثيراً جداً . وكان يوماً فى عقب مطر ووحل . ودفن فى بيته رحمه الله وقال ابراهيم الحربى : سئل أحمد عن الرجل يختم القرآن فى شهر رمضان فى الصلاة : أيدعو قائماً فى الصلاة ، أم يركع و يسلم و يدعو بعد السلام ؟ فقال : لا ، الصلاة : فيدعو فى الصلاة بغير ما فى القرآن ؟ قال : نعم

وقال إبراهيم الحربى: وسئل أحمد عن رجل صلّى فى جماعة: أيؤم بتلك الصلاة؟ قال: لا . ومن صلى خلفه يعيد . قيل له: فحديث معاذ؟ قال: فيمه اضطراب . وإذا ثبت فله معنى دقيق ، لا يجوز مثله اليوم

وقال ابراهيم أيضاً: وسئل أحمد عن رجل حُر مات ، وليس له وارث ، وله أخ مملوك تحته زوجة حرة ؟ فقال : يؤمر المملوك بأن يمسك عن وط ، زوجته ، حتى يعلم : هل بها حمل أم لا ؟ فان بان بها حمل فهو يرث عمه الحر . و إن لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال . قيل له : إلى كم يمسك عن وطئها ؟ قال : حستى تحيض ، و يتبين أنه ليس عندها حمل

وقال ابراهيم الحربى أيضا: التابعون كلهم خير. وخيرهم: أحمد بن حنبل. وهو عندى من أجلهم ، يقولون: من حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ثم فعله ناسياً. فكلهم يلزمونه الطلاق

وقال ابراهيم الحربى : كل شيء أقول لكم : هذا قول أصحاب الحديث . فهو قول أحمد بن حنبل ، هو ألقى فى قلو بنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبى صلى الله عليه وسلم ، وأقاو يل الصحابة والاقتداء بالتابعين

وأنبانا على البندار عن ابن بطة قال: سمعت شيخنا أبا حقص رحمه الله ، لا مَرَّة ولا مرات ، إلا مالا أحصيه يقول: سمعت ابراهيم الحربي يقول: يقول الناس: أحمد بن حنبل بالتوهم . والله ما أعرف لأحد من التابعين عليه مزية . ولا أعرف أحداً يقدره قدره ، ولا نعرف من الإسلام محله . ولقد صحبته عشرين سنة ، صيفا وشتاء وحراً و برداً ، وليلا ونهاراً ، فما لقيته لقاة في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس . ولقد كان يقدم أئمة العلماء من كل بلد ، و إمام كل مصر فهم بحلالتهم ما دام الرجل خارجاً عن المسجد . فاذا دخل المسجد صار غلاماً متعلماً وسئل ابراهيم الحربي : كيف سمعت أحمد يقول في القراءة خلف الإمام ؟ فقال : وسئل ابراهيم الحربي : كيف سمعت أحمد يقول في القراءة خلف الإمام ؟ فقال : إما ألف مرة ، إن لم أقل ، فقد سمعته يقول : يقرأ فيا خافت . و ينصت فيا جهر .

قلت لإبراهيم الحربى: فإيش ترى أنت؟ قال: أنا ذاك علمنى، وعنه أخذت، وصحبته وأنا غلام. وكل شىء يلقيه إلينا أخذته عنه، وتمسك به قلبى. فأنا عليه، أقرأ إذا لم أسمع. وإذا جهر استمعت. ومن خالفنى أهونت به وقال ابراهيم الحربى: قبر على بن أبى طالب رضى الله لا يدرى أين هو

## ٨٧- ابراهيم بن أباد الموصلي عنده عن إمامنا مسائل

منها قال: سمعت أبا عبد الله — وجاءه رجل فقال: إنى سمعت أبا ثور يقول: إن الله خلق آدم على صورة نفسه — فأطرق طويلا. ثم ضرب بيده على وجهه، ثم قال: هذا كلام سوء. هذا كلام جهم. هذا جهمى، لا تقربوه.

ابن ثابت البغدادى فى كتابه الجامع: فقال حدثنى أبو القاسم السودرجانى حدثنا على بن بشارة حدثنا محمد بن عبد الله بن أسيد حدثنا على بن روحان قال حدثنى إبراهيم بن جابر المروزى قال: كنا نجالس أباعبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله . قال: فنذكر الحديث ونحفظه ونتقنه . فاذا أردنا أن نكتبه قال: الكتاب أحفظ ، قال: فيثب وثبة و يجىء بالكتاب

## ٨٩ - ابراهيم بن معفر نقل عن إمامنا أشياء

منها قلت لأحمد: الرجل ببلغنى عنه صلاح، فأذهب أصلى خلفه؟ قال لى أحمد: انظر ماهو أصلح لقلبك فافعله

### • ٩- ابراهيم بن الجنبر الختلي

قال أبو بكر الخلال : عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان .

9 - ابراهيم بن الحكم القصار . نقل عن إمامنا أحمد أشياء

منها قال : سئل أحمد بن محمد بن حنبل عن الإيمان : مخلوق أم لا ؟ قال :

أما ما كان من مسموع: فهو غير مجلوق. وأما ما كان من عمل الجوارح: فهو مجلوق.

ابراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، من أهل طرسوس . ذكره أبو بكر الخلال فقال : كان من كبار أصحاب أبى عبد الله روى عنه الأثرم ، وحرب ، وجماعة من الشيوخ المتقدمين . وكان أحمد يعظمه و يرفع قدره . وعنده عن أبى عبد الله أربعة أجزاء مسائل .

منها قال : قيل لأحد : شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز ؟ قال : نعم وقال أيضاً : وسئل أبو عبد الله عن الهمز في القراءة ؟ فقال : الكوفيون أصحاب همز ، وقريش لا تهمز .

حِدِثنا أبو بَكْرِ بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة قال سمعت الشعبي يقول «الهمز فى القرآن لحن»

٩٣ - إبراهيم بن سعيد الجوهرى . صحب إمامنا حكى عنه أشياء

منها قال: دخلت على أحمد بن حنبل رحمه الله أسلم عليه ، فمددت يدى إليه فصافحنى . فلما أن خرجت قال: ما أحسن أدب هذا الفتى ، لو انكب علينا كنا نعوم

وقال أيضاً : ياأبا عبد الله ، إن الكرابيسي وابن الثلجي قد تكلما . فقال أحمد : في ؟ قلت : في اللفظ . فقال أحمد : اللفظ بالقرآن غير مخلوق . ومن قال : لفظى بالقرآن مخلوق : فهو جهمي .

قال: وسئل أبو عبد الله عن صدقة الفطر: متى تعطى ؟ قال: قبل أن يخرج إلى الصلاة . قبل له : فإن خرج ؟ قال : كان ابن عمر يعطى قبل ذلك بيوم أبو يومين .

٩٤-إبراهيم بن جميم الأطروش. روى عن إمامنا أشياء. منها: قال: سألت أحمد بن حنبل عن قتل الجهية ؟ فقال: أرى قتل الدعاة منهم.
 ٩٤-إبراهيم بن سوير أحد من روى عن إمامنا أحمد أشياء

منها: ماروى عبد العزيز بن أحمد بن فاذويه الأصبهاني أخبرنا أبو سليان أخبرنا أبو سليان أخبرنا أبو الشيخ أخبرنا محمد بن سليان حدثني إبراهيم بن سويد الأرمني بببروت ، قال : قلت لأحمد بن حنبل : من الخلفاء ؟ قال : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم . قلت : فمعاوية ؟ قال : لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمن على من على رضى الله عنه . ورحم الله معاوية .

### ٩٦- إيراهيم بن شراد

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثنا أبي قال قال إبراهيم بن شداد صاحب أحمد بن حنبل : القرآن كلام الله غير محلوق .

٩٧- إبراهيم بن زياد . نقل عن إمامنا أشياء

منها: قال قال أحمد: من كَذَّب بالرواية فهو زنديقٍ .

مهم الله بن عبر الله بن محمد بن أبى شيبة ، أبو شيبة الكوفى . عنده مسلم الله بن عبر الله بن محمد بن أبى شيبة ، أبو سنة خسة وستين ومائتين فيا نقلته أنا من تاريخ ابن المنادى .

99- إبراهيم بن عبر الله بن مهران الدينوري . نقل عن إمامنا أشياء منهافي لعاب الحمار والبغل : إن كان كثيراً لا يعجبني . قال : وسئل أبو عبدالله عن صدقة الفطر : متى تعطى ؟ قلل : قبل أن يخرج إلى الصلاة . قال . قيل له : فإن خرج ؟ قال : كان ابن عمر يعطى قبل ذلك بيوم أو يومين .

## • • ١- إبراهيم بن عبر الله بن الجنيد الرقائق، أبو إسحاق المعروف بالختلى

صاحب کتاب الزهد والرقائق ، بغدادی سکن سُرَّ من رأی . وحدث بها عن أبی سلمة التبوذکی، وسلیمان بن حرب، وعمرو بن مرزوق، ویحیی بن بکر، و یوسف ابن عدی . وعنده عن یحیی بن معین سؤالات کثیرة الفائدة تدل علی فهمه .

وذكره أبو الحسين بن المنادى فى جملة من روى عن أحمد . روى عنه أبو العباس بن مسروق الطوسى ، ومحمد بن القاسم ، ومحمد بن هارون العسكرى ، وأحمد بن إسماعيل الأدمى . وكان ثقة .

## ١٠١ - إبراهيم بن محمر بن الحارث الأصبهاني . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : سمعت أحمد يقول : أستحب للأمام أن يقرأ أول ليلة من شهر رمضان فى عشاء الآخرة ( اقرأ باسم ر بك الذى خلق ) لأنها أول سورة نزلت من القرآن . وذكره أبو محمد الخلال من جملة الأصحاب

## ١٠٢ - إبراهيم بن محمد بن الحسن . نقلَ إمامنا أشياء

منها: ماحدثنا أحمد بن عبيد الله أخبرنا أبو على إسماعيل بن أحمد البيهق حدثنا أبى حدثنا أبى بكر قال: أخبرنى أبو نعيم حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو الأسود عبد الرحمن بن الفيض قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حضرت أحمد بن حنبل، وقد أدخل على الخليفة، وعنده ابن أبى دؤاد، وأبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز الشافعى ، فأجلس بين يدى الخليفة. فقال لأبى عبد الرحمن: أى شىء تحفظ عن الشافعى فى المسح؟ قال ابن أبى دؤاد: انظروا رجلا هو ذا يقدم لضرب العنق يناظر فى الفقه؟ هذا أبو عبد الرحمن، كان يأخذ عن الشافعى من القديم، ثم تغير وذهب إلى الاعتزال

# ١٠٣ - إراهم بن موسي بن آزر . نقل عن إمامنا أشياء

منها: أنبأنا المبارك عن أبي محمد الخلال حدثنا عبد الله بن عمان الصفار حدثنا

أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن آزر الفقيه ، قال حدثنى أبى قال : حضرت أحمد ابن حنبل \_ وسأله رجل عما جرى بين على ومعاوية \_ فأعرض عنه . فقيل له : يا أبا عبد الله ، هو رجل من بنى هاشم ؟ فأقبل عليه ، وقال : اقرأ (٢ : ١٣٤ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت — الآية )

١٠٤ - إراهيم بن نصر الحذاء الكندى . ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عن إمامنا أحمد

١٠٥٥ - إراهيم بن هانيء ، أبو إسحاق النيسابورى . نقل عن إمامنا مسائل كثيرة . وكان ورعاً صالحاً ، صبوراً على الفقر . قال ابنه إسحاق : كان أحمد بن حنبل مختفياً ههنا عندنا في الدار . فقال لى : ليس أطيق مايطيق أبوك - يعنى من العبادة - وكان أحمد قد اختفي عنده في أيام الواثق ثلاثة أيام . ثم رجع إلى منزله . وكان أحمد يقول : إن كان في البلد رجل من الأبدال فأبو إسحاق منزله . وكان أحمد يقول : إن كان في البلد رجل من الأبدال فأبو إسحاق النيسابورى . وقال الفتح بن شُخرف : قال لى إبراهيم بن هاني ، النيسابورى : الني عندى أحمد بن حنبل ثلاث ليال ، ثم قال : اطلب لى موضعا حتى أدور . اختفي في الختفي عندى أحمد بن حنبل ثلاث ليال ، ثم قال : النبي صلى الله عليه وسلم اختفي في الفار ثلاثة أيام ثم دار ، وليس ينبني أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفار ثلاثة أيام ثم دار ، وليس ينبني أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركها في الشدة . قال الفتح : فحدثت به صالحاً وعبد الله ، فقالا : لم نصع هذه الحكاية إلا منك . وحدثت بها إسحاق بن ابراهيم بن هانئ ، فقال : ماحدثني أبي بها .

أخبرنا سعود اليوسفى أخبرنا أبو محمد الخلال حدثنا أبو عمر بن حيوية حدثنا أبو ذر الباغندى حدثنا إبراهيم بن هانىء قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : طاعة النبى صلى الله عليه وسلم فى كتاب الله عز وجل فى ثلاث وثلاثين موضعاً .

قال أحمد: قال الله عز وجل ( ٢٤: ٢٦ فليحذر الذين يخالفون عن أصره أن تصيبهم فتنة ) .

ومات فی یوم الأر بعاء ، لأر بع خلون من ر بیع الآخر سنة خمس وستین ومائتین . ولما حضرته الوفاة جعل یقول لابنه : یاإسحاق، ارفع الستر، مرتین قال: یاأبت الستر مرفوع . قال : أنا عطشان، فجاء ابنه بماء . فقال : غابت الشمس ؟ قال : لا . فرده ، ثم قال : لمثل هذا فلیعمل العاملون . ثم خرجت روحه . حدث عن أبی عبید الله العیشی ، و یعلی و محمد ابنی عبید ، وغیرهم

۱۰۲ - إبراهيم بن هامم بن الحسين بن هاشم، أبو إسحاق البيع ، المعروف بالبغوى . سمع أمية بن بسطام ، و إبراهيم بن الحجاج الشامى ، وأبا الربيع الزهرانى وعلى بن الجعد ، و إمامنا أحمد فى آخرين . روى عند أبو بكر النجاد ، وعبدالباقى ابن قانع ، وجعفر الخلدى ، واسماعيل بن على الخطبى

قال الخطبى: حدثنا إبراهيم بن هاشم حدثنا أبو الربيع الزهرانى حدثنا حاتم ابن ميمون عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ قلهو الله أحد ، مائتى مرة ، كتب الله له ألفاً وخسمائة حسنة ، إلا أن يكون عليه دين »

قال الخطبي : ومات يوم الخميس سلخ جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين ومائتين قال إبراهيم بن هاشم البغوى : سئل أحمد \_ وأنا أسمع \_ عن الصلاة فى الثعالب \_ يعنى فى جلودها \_ ؟ فقال : لا يعجبنى ، ولا فى شىء من جلود السباع

الموخ المتقدمون . المسلم بن يعقوب ، أبو إسحاق الجورجاني. ذكره أبو بكرالخلال، فقال : جليل جداً . كان أحمد يكاتبه ويكرمه إكراما شديداً . وقد حدثنا عنه الشيوخ المتقدمون .

وعنده عن أبي عبد الله جزءان مسائل .

وسمعت أبا زرعة الصغير يحكى عن إبراهيم بن يعقوب قال : كان أحمد بن حنبل يصلى بعبد الرزاق ، فسما يوماً في صلاته . فسأله عبد الرزاق ؟ فأحبره : أنه لم يطعم شيئاً منذثلاث .

باب ذكر من اسمه اسمعيل

ر الأسدى مولام . اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم ، أبو بشر الأسدى مولام . ويعرف بابن عُلَيَّة ، من أهل البصرة . وأصله كوفى . سمع من أبى التياح الضبعي حديثا واحدا . وروى الكثير عن عبد العزيز بن صهيب ، وأيوب السخيتاني ، وابن عون ، وسليان التيمى ، وداود بن أبي هند ، وحميد الطويل . وذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عن أحد

قلت أنا : وقد سمع منه إمامنا أحمد . وابن جريج ، وشعبة ، وحماد بن زيد ، وعبد الرحمن بن مهدى ، و يحيى بن معين ، وعلى بن المدينى . وغيرهم وولى ابن علية المظالم ببغداد فى أيام هارون الرشيد . وحدث بها إلى أن توفى . وولى صدقات البصرة .

مولده: سنة عشر ومائة . وكان يقول: من قال: ابن علية . فقد اغتابتي . وقيل: إن علية أمه . وقيل: جدته أم أمه .

وقال زياد بن أيوب: ما رأيت لابن علية كتابا قط. وكان يقال: ابن علية كَيْمُذُ الحَرُوف. وقال عبد الرحمن بن مهدى: ابن علية أثبت من هُشيم.

وقال إمامنا أحمد : كان حماد بن زيد لايعبأ إذا خالفه الثقفي ووهيب . وكان يهاب \_ أو يتهيب \_ إسمعيل بن علية إذا خالفه

وقال يحيى بن معين : ابن علية كان ثقة مأموناً صدوقاً ، مسلماً ورعا تقياً . وقال عبد الله بن أحمد : سمعت أبى يقول : فاتنى مالك ، فأخلف الله على سفيان بن عيينة . وفاتنى حماد بن زيد فأخلف الله على اسمعيل بن علية

#### وقيل: إنه لم يضحك منذ عشرين سنة

وقال على بن المدينى: بت عند اسمعيل بن علية ليلة . وكان يقرأ ثلث القرآن . وما رأيته ضحك قط . وكان عبد الله بن المبارك يتجر في البَرِّ، ويقول : لولا خسة ما تجرت : سفيان الثورى ، وسفيان بن عيينة ، والفضيل بن عياض ، ومحمد بن السمالة ، وابن علية . وكان يخرج يتجر إلى خراسان ، فكلما ربح من شيء أخذ القوت للعيال ونققة الحج . والباقي يصل به إخوانه الخمسة . فقدم سنة ، فقيل له : قد ولى ابن علية القضاء . فلم يأته . ولم يصله بالصرة التي كان يصله بها في كل سنة . فبلغ ابن علية أن ابن المبارك قد قدم ، فركب إليه وتنكس على رأسه . فلم يرفع به عبد الله بن المبارك رأساً . ولم يكلمه ، فانصرف. فلما كان من غد: كتب يرفع به عبد الله الرحمن الرحيم . أسعدك الله بطاعته . وتولاك بحفظه . وحاطك بحياطته . قد كنت منتظراً لبركة صلتك ، أتبرك بها ، وجئتك أمس فلم تكلمنى . ورأيتك واجداً على " ، فأى شيء رأيت منى ، حتى أعتذر إليك منه ؟

فلما وردت الرقعة على عبد الله بن المبارك دعا بالدواة والقرطاس ، وقال : يأبي هذا الرجل إلا أن نقشر له العصا ، ثم كتب اليه :

## بسم الله الرحمن الرحمسيم

ياجاعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين احتلت للدنيا ولداتها بحيسلة تذهسب بالدين فصرت مجنوناً بها بعدما كنت دواء للمجانين أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها لترك أبواب السلاطين؟ أين رواياتك في سردها زلَّ حمار العلم في الطين فلما وقف ابن علية على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء. فوطيء بساط

هارون ، وقال : يا أمير المؤمنين ، الله الله ، ارحم شيبتي . فاني لا أصبر للخطأ .

فقال له هارون : لعل هذا المجنون أغرى بقلبك . فقال : الله الله ، أنقذني ، أفذك الله . وجه إليه بالصرة الله . فأعفاه من القضاء . فلما اتصل بعبد الله بن المبارك ذلك وجه إليه بالصرة وقيل : لما ولى ابن علية صدقات البصرة كتب عبد الله بن المبارك إليه هذه الأبيات ، فجعل ابن علية يقرؤها ويبكى

وقال حماد بن سلمة: ماكنا نشبه شمائل ابن علية إلا بشمائل يونس بن عبيد ، حتى دخل فيما دخل فيه ، وقال عفان مرة أخرى : حتى أحدث .

قال عفان : وكان ابن علية وهو شاب من العباد بالبصرة .

وقال ابراهيم الحربي \_ وسأله أبو يعقوب \_ فقال : دخل ابن علية على محمد بن هارون . فقال له : يا ابن كذا وكذا — أى شتمه — إيش قلت ؟ فقال : أنا تائب إلى الله . لم أعلم ، أخطات . فقال : إنما كان حدث بهذا الحديث « تجيء البقرة وآل عران يوم القيامة كأنهما غامتان ، أو غيايتان ، أو فرقتان ، من طير صواف يحاجان عن صاحبهما » قال : فقيل لابن علية ألهما لسان ؟ قال : نعم . فكيف تكلم ؟ فقيل : إنه يقول : القرآن مخلوق . وإنما غلط .

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن وهيب واسماعيل بن ابراهيم بن علية ، قلت: أيهما أحب إليك إذا اختلفا ؟ فقال: وهيب ، كان عبد الرحمن بن مهدى يختار وهيباً على اسماعيل . قلت: في حفظه ؟ قال: في كل شيء . ما زال إسماعيل وضيعاً ، من السكلام الذي تكلم به إلى أن مات . قلت: أليس قد رجع وتاب عل رءوس الناس ؟ فقال: بلى ، ولسكن مازال مبغضاً لأهل الحديث، بعد كلامه ذاك إلى أن مات . ولقد بلغني أنه أدخل على محمد بن هارون أقلت: نعم أعرفه . قال: فلما رآه زحف إليه وجعل محمد بن هارون ؟ قلت: نعم أعرفه . قال: فلما رآه زحف إليه وجعل محمد يقول له : يا ابن عم ، تتكلم في القرآن ؟ قال : وجعل اسمعيل يقول: جعله الله فداه ، زلة من عالم ، ردده أبو عبد الله غير مرة . وفخم كلامه ، كأنه يحكي اسمعيل . ثم قال لي أبو عبد الله : لعل الله أن

يغفر له بها \_ يعنى لحمد بن هارون \_ ثم ردد الكلام وقال: لعل الله أن يغفر له لإنكارة على اسمعيل . ثم قال بعد: هو ثبت \_ يعنى إسمعيل \_ قلت: يا أبا عبد الله إن عبد الوهاب قال: لا يحب قلبى اسمعيل أبداً . لقد رأيته في المنام كأن وجهه أسود . فقال أبو عبد الله : عافى الله عبد الوهاب . ثم قال : كان معنا رجل من الأنصار يختلف ، فأدخلني على إسمعيل . فلما رآني غضب وقال : من أدخل هذا على ؟ فلم يزل مبغضا لأهل الحديث بعد ذاك الكلام . لقد لزمته عشر سنين الا أن أغيب ، ثم جعل يحرك لسانه ، كأنه يتلهف . ثم قال : وكان لا ينصف في الحديث . قال : كان يحدث بالشفاعات . ما أحسن الإنصاف في كل شيء

أَن قُلْتُ . أَنا : وقد روى عن ابن علية في القرآن قول أهل الحق .

أنبأنا الحسن بن على الجرهرى أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا عبدالصمد بن يزيد مردويه قال: سمعت اسمعيل بن علية يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق.

وأنبأنا محمد بن الأبنوسي عن الدارقطني حدثنا محمد بن محلد حدثنا المروذي حدثني أبو بكر بن أبي عون ومحمد بن هشام قالا: رأينا اسمعيل بن علية إذا أقيمت الصلاة قال: همنا أحمد بن حنبل ؟ قولوا له: يتقدم

ومات في ذي العقدة سنة ثلات وتسعين ومائة . ودفن ببغداد

٩٠١ ـ اسماعيل بن بكر السكرى . نقل عن إمامنا أشياء

منها: ما رواه أبو بكر الخلال قال: أخبرنا اسماعيل بن بكر السكرى قال: سألت أبا عبد الله عن فأرة وقعت في إناء فيه ماء السكر ؟ فقال: يمكن أن تكون وقعت من السقف ، و يمكن أن تكون من الأرض طفرت ، وقعت فيه، أو يمكن أن تكون أن تكون أن تكون أن تكون أن أخرجتها من إناء إلى إناء ؟ فقال: اذهب إلى البصريين . فأنهم أسهل عليك ، أو أرخص عليك . شك اسماعيل

النيسابورى ، مولى ثقيف . وهو أخو إبراهيم ومحد . سمع يحيى بن يحيى التميمى، وعبد الله بن الجراح القُهَسْتانى ، وعمرو بن زرارة ، واسحق بن راهو يه ، ومحمد بن

موسى الجرشي ، وجُبارة بن المغلس ، و إمامنا أحمد في آخرين

ولد ببغداد ، ومات بها . وحدث بها . وكان له اختصاص بامامنا أحمد . روى عنه أخوه محمد ، ومحمد بن محمد ، وأبو سهل بن زياد القطان ، وإسماعيل بن على الخطبي ، وابن قانع وغيرهم . وحدث الأزهري عن الدراقطني قال : اسماعيل بن إسحاق بن ابراهيم بن مهران النسيابوري السراج ثقة

واختلف فى وفاته ، فقيل : سنة ست وثمانين ومائتين . وقال ابنقانع : مات فى جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائتين .

ونقلت من خط أبي حفص العكبرى: حدثنا الحسين الزيات حدثنا أبو بكر السماعيل بن اسحاق بن ابراهيم بن مهران الثققى النيسابورى المعروف بالسراج، قال: سألت أحمد عن رجل يقول: القرآن مخلوق ؟ فقال: كافر. وسألته عن يقول: لفظى بالقرآن مخلوق ؟ قال: جهمى . وسألته عن الإيمان ؟ قال: الإيمان قول وعمل، يزيد و ينقص . وسألته عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق فى الوضوء وصلى ؟ قال: يعيد الصلاة والوضوء . وسئل — وأنا أسمع — عن لحم الجزور: أيتوضأ منه ؟ قال: نعم . وسألت أحمد عن الصوم فى السفر ؟ قال: الإفطار أحمد إلى .

الا \_ إ-ماعيل بن إ-محاق بن الحصين بن بنت معمر بن سليمان ، أبو محمد الرَّقي . سكن بغداد وحدث عن عبد الله بن معاوية الجمحى ، وحكيم بن سيف الرقى ، و إمامنا وغيرهم .

روى عنه محمد بن العباس بن نجيح ، ومحمد بن المظفر وغيرها .

واختلف في موته . فقيل : سنة خمس وثلاثمائة . وقيل: سنة ست وثلاثمائة المحمد الحدال فيمن روى عن الحارث : ذكره أبو محمد الحدال فيمن روى عن إمامنا أحمد

المراكب المحاهيل بن سعير الشاكنجي، أبو إسحاق. ذكره أبو بكرالخلال، فقال : عنده مسائل كثيرة ، ما أحسب أن أحداً من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا ، ولا أشبع ، ولا أكثر مسائل منه . وكان عالماً بالرأى كبير القدر عندهم معروفاً . ولم أجد هذه المسائل عند أحد رواها عنه إلا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني . فإنه حدث بها عن إسماعيل بن سعيد . وقد سمعت أبا زرعة الصغير يحكي عن ابراهيم بن يعقوب عن إسماعيل عن أبي عبد الله : في الرجل يأخذه الشبق في رمضان للجاع ؟ فقال أبو عبدالله: يجامع ويكفر ويقضى يوماً مكانه . وذلك : أنه إذا أخذ الرجل هذا خيف عليه أن ينشق فرجه .

وقال اسماعيل الشالنجى: سألت أحمد عن إباحة الفروج بشهادة الزور؟ فقال: محرم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قطعت له من حق أحيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار » والأهل أكبر من المال. وقال أحمد في رواية اسماعيل بن سعيد \_ وقد سئل عمن احتال في إبطال الشفعة \_ فقال: لايجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرىء مسلم.

وقال اسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن رجل حلف على زوجته : أن لا يأوى عندها هذا العيد ؟ فقال : إذ عيّد الناس أدخل إليها . قلت: فإن قال : أيام العيد ؟ فقال : على مايعرفه الناس و يعهدونه بينهم .

وقال الشالنجى: قال أبو عبد الله: الذى يجب على الإنسان من تعليم القرآن والعلم: مالابد منه فى صلاته و إقامة دينه. وأقل ما يجب على الرجل من تعليم القرآن: فاتحة الكتاب وسورتان. وله کتاب ترجمه بالبیان علی ترتیب الفقهاء . وحدث فیه عن مروان الفزاری وسفیان ، وجریر ، وسعیدین عامر ، وشبابة ، و یزید بن هارون وغیرهم .

العجلى . نقل عن ميمون ، أبو القاسم العجلى . نقل عن ميمون ، أبو القاسم العجلى . نقل عن المنا أشياء

منها: مارواه أبو بكر الخلال عنه: أن أحمد قال فى الشغار: يفرق بينهما. لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه . وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه ، أليس قال الله تعالى (٤: ٢٢ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ؟ وقال: فكلما قصد له النبى صلى الله عليه وسلم بنهى: فهو له يريد أوقاله، فقام مقام الفرض

أبو النصر العجلى، مروزى الأصل. وهو ابن أخى نوح بن ميمون المضروب. سمع عبيد الله بن موسى العبسى ، وعبد الرحمن بن قيس الزعفرانى ، وأبا عبد الرحمن المقرىء ، وخلف بن الوليد الجوهرى ، وعبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النخعى ، وإمامنا . ونقل عنه مسائل كثيرة . روى عنه محمد بن خلف الدورى ومحمد بن جعفر المطيرى ، وأبو الحسن بن المنادى وغيرهم . ومن جملة شعره :

تخبرنى الآمال: أنى معمر وأن الذى أخشاه عنى مؤخر فكر فكر وَمَرُّ الأربعين قضية على بحكم قاطع لايـــــغير إذا المرء جاز الأربعين فإنه أسير لأسباب المنايا ومعبر

ومات ليلة الاثنين . ودفن يوم الاثنين لثلاث وعشرين خلت من شعبان سنة سبعين ومائنين . وقد بلغ أر بعاً وثمانين سنة . ذكره ابن المنادى فلنذكر بعض مسائله .

قال أبو النصر :قلت لأبي عبدالله : يشترى من الزكاة رقبة كاملة ؟ قال: نعم . قال : سمعت أبا عبد الله يقول في الوتر إذا فات قال : يعيده قبلأن يصلي الغداة .

قيل له: فالوتر كم هو ؟ قال: ركمة ، إذا كان قبلها تطوع . قلت لأبى عبد الله: فرجل طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم يظاهر منها ،أيكون مظاهراً ؟ قال: نعم. لأن هذه زوجته يرثها وترثه

السجرى . ذكره أبو بكر الخلال . فقال : جليل مقدم ، عالم بصير بالحديث والعلم . سمع من أبى عبدالله مسائل صالحة حساناً مشبعة لم يجى ، بها أحد . وأغرب على أصحاب أبى عبدالله . سمعتها من مكى بن عبدان الكرمانى بكرمان عن إسماعيل بن عمر هذا

#### ١١٧ - إسماعيل بن العمرر . نقل عن إمامنا أشياء

منها ، ما أنبأنا أبو الحسين بن الأبنوسي قال أخبرنا الدار قطني حدثنا جعفر بن محمد بن نصير حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف السايح قال حدثني عمى محمد بن إسماعيل بن العلاء قال : حدثني أبي قال : دعاني الكلوذاني رزق الله بن موسى، فقدم إلينا طعاماً كثيراً . وكان في القوم أحمد بن حنبل و يحيى بن معين ، وأبو خيثمة وجماعة . فقدم لوزينج ، أنفق عليها ثمانين درهماً . فقال أبو خيثمة : هذا إسراف . قال فقال أحمد : لا . لو أن الدنيا جمعت حتى تكون في مقدار لقمة ، ثم أخذها امرؤ مسلم ، فوضعها في فم أخيه المسلم : لما كان مسرفاً . قال : فقال يحيى : صدقت يا أبا عبد الله .

۱۱۸ - إسماعيل بن اخت ابن المبارك . جالس إمامنا وسأله فيما أنبأنا على عن ابن بطة حدثنا أبو بكر الآجرى حدثنا المروذى قال: سمعت إسماعيل بنأخت ابن المبارك يكلمه في الدخول على الخليفة . فقال له أبو عبد الله: قد قال خالك \_ يعنى ابن المبارك \_ لا تأتهم ، فان أتيتهم فاصدقهم . فأنا أخاف أن لا أصدقهم

١١٩ ـ إسماعيل بن قنيبة . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: دخلت على أحمد بن حنبل \_ وقد قدم أحمد بن حرب من مكة \_

فقال لى أحمد: من هذا الخراساني الذي قدم ؟ قلت: من زهده كذا وكذا ، ومن ورعه كذا وكذا. فقال: لاينبغي لمن يدعى مايدعيه أن يدخل نفسه في الفتيا

### ١٢٠ - إسماعيل بن يوسف. أبو على ، المعروف بالدياس

كان أحد العباد الورعين ، والزهاد المتقللين ، مع بصره بالحديث وحفظه له ، وتمهره في علمه . جالس إمامنا أحمد ، ونقل عنه وعمن بعده من الحفاظ وذا كرهم . وحدث عن مجاهد بن موسى . روى عنه الحسن بن عبد الوهاب بن أبى العنبر ، والعباس بن يوسف الشكلى

أنبأنا الحسن بن على الجوهرى أخبرنا محمد بن العباس حدثنا أبو الحسين بن المنادى قال: وإسماعيل الديلمى: كان من خيار الناس. وذكر لى: أنه كان يحفظ أر بعين ألف حديث. وكان يعبر إلى الجانب الشرق قاصداً محمد بن أشكاب الحافظ، فيذاكره بالمسند. وكان إسماعيل من أشهر الناس بالزهد والورع، والتمسك بالصون. وأما مكسبه: فكان من المساهرة في الأرحاء.

وقال على بن الابزارى لإسماعيل الديلمى: تسهر فى هذه الرحا بثلث درهم؟ وأى شىء يكفى ثلث درهم؟ فقال: يابنى مالم يتصل بنا عز التوكل فلا ينبغى أن نستعجل الذل بالسرف

وقال إسماعيل الديلمى: كنت فى البيت عند أحمد بن حنبل، فإذا نحن بداق يدق الباب. قال: فخرجت إليه، فإذا أنا بفتى عليه أطار شعر، فقلت: ماحاجتك؟ فقال: أريد أحمد بن حنبل. قال: فدخلت إليه، فقلت: ياأ با عبد الله، بالباب شاب عليه أطار شعر يطلبك. قال: فخرج إليه. فسلم عليه. فقال له: ياأ با عبد الله أخبرنى: ما الزهد فى الدنيا؟ فقال له أحمد: حدثنا سفيان عن الزهرى: أن الزهد فى الدنيا قصر الأمل. فقال له : يا أبا عبدالله، صفه لى \_ قال: وكان الفتى قائماً فى الشمس، والفَيْء بين يديه \_ فقال: هو أن لا تبلغ من الشمس إلى الفىء قال: ثم ذهب ليولي، قال فقال له أحمد: قف. قال: فدخل فأخرج له صرة، قال: ثم ذهب ليولي، قال فقال له أحمد: قف. قال: فدخل فأخرج له صرة،

فدفعها إليه. فقال: يا أبا عبد الله ، من لا يبلغ من الشمس إلى الفيء، إيش يعمل بهذه ؟ ثم تركه و ولى

وقال كردان قال لى إسماعيل الديلمى: اشتهيت حلواء، وأبلغت شهوته إلى (١) فحرجت من المسجد بالليل لأبول، فإذا جنبتى الطريق إخاوين حلواء، فنوديت: ياإسماعيل، هذا الذى اشتهيت، وإن تركته خير لك. فتركته

وقبر إسماعيل وراء قبر معروف ، بينهما قبور يسيرة . وهو بينه و بين المسجد المحروف بمسجد الخضر . وقد زرته مراراً .

وقد قيل: إنه كان يذاكر بتسمين (٢) ألف حديث. وحدث الأزهري عن الدارقطني قال: إسماعيل الديلمي بغدادي زاهد ورع فاضل ثقة

# ذكرمن اسمه إسحاق

#### ١٢١ - إسحاق بن إراهيم بن هاني النيسابوري . أبو يعقوب

ولد أول يوم من شهر رمضان سنة ثمان عشرة ومائتين . وخــدم إمامنا هو ابن تسع سنين . وذكره أبو بكر الخلال فقال : كان أخا دين وورع . قال وعن أحمد مسائل كثيرة ستة أجزاء

من جملتها: ماأخبرنا به بركة قال أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز حدثنا جعفر بن محمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله أيسأل عن الذي يشتم معاوية، نصلي خلفه ؟ قال: لا ، ولا كرامة .

ومات ببغداد سنة خمس وسبعين ومائتين . ذكره أبو الحسين بن المنادى وقال إسحاق : سمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم « السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، و إنا إن شاء الله بكم لاحقون» الاستثناء

<sup>(</sup>١)كذا فى الأصول وفى تاريخ بغداد للخطيب (٢) فى تاريخ بغداد «سبعين»

همنا على أى شيء وقع ؟ قال : على البقاع ، لايدرى: أيدفن في الموضع الذي سلم عليهم فيه ، أم في غيره ؟ ذكرها في الشافي من كتاب الخلال

وقال إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: أخزى الله الكرابيسي، لا بحالس ولا يكلم ، ولا تكتب كتبه، ولا يجالس من يجالسه

وقل إسحاق : مات أبو عبد الله، وما خلف إلا ست قطع أو سبعاً ، كانت في خرقة كان يمسح بها وجهه ، قدر دانقين

ومن كتاب الأدب للخلال: أخبرنى محمد بن أبى هارون: أن إسحاف بن إبراهيم حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: يروى عن ابن سابط أنه قال: إن البهايم جبلت على كل شيء، إلا على أربع: على أنها تعرف ربها، وتخاف الموت، وتعرف الذكر والأنثى، وتطلب رزقها

ابن راهویه . ابراهیم بن مخلد ، أبو یعقوب المعروف بابن راهویه . قیل لاسحاق بن ابراهیم: من أكبر: أنت ، أو أحمد بن حنبل ؟ قال: هو أكبر منى فى السن وغیره . جالس إمامنا . وروى عنه أشیاء

منها قال : رأیت أحمد بن حنبل رضی الله عنه یصلی . فقال بیده هکذا \_ شیر باصبعیه \_ فلما سلم ، قلت : یا أبا عبد الله ، ماقلت فی صلاتك ؟ قال : كنت علی طهارة . فجاء إبلیس فقال: إنك علی غیر طهارة . فقلت : شاهدین عدلین

مولده: سنة ست وستين ومائة . وموته : سنة ثلاث وأر بعين ومائتين بنيسابورى .

وقال إسحاق بن راهو يه : دخلت على عبد الله بن طاهر، فقال لى : ما رأيت أعجب من هؤلاء المرجئة ، يقول أحدهم : إيمانى كإيمان جبريل . والله ما أستجيز أن أقول : إيمانى كإيمان يحيى بن يحيى . ولا كإيمان أحمد بن حنبل

المعروف بالبغوى مراهيم بن عبد الرحمن، أبو يعقوب المعروف بالبغوى مراجة أحمد بن منيع ، يلقب اؤلؤاً .

سمع إسماعيل بن علية ، ومحمد بن ربيعة الكلابى ، ووكيع بن الجراح ، وأبا قطن القطيعى ، و إسحاق الأزرق ، وداود بن عبد الحميد المعنى ، وحسين ابن محمد المروذى . ونقل عن إمامنا أشياء . وسأله عن مسائل . روى عنه قاسم ابن زكريا المطرز ، وعبد الله بن محمد بن ياسين ، و إسماعيل الوراق ، وجعفر الصيدلى ، ومحمد بن مخلد الدورى .

وقال بن أبى حاتم : سمعت منه ببغداد وهو صدوق ثقة . وقال حمزة بن يوسف : سألت الدارقطنى عن إسحاق بن إبراهيم ــ يعرف بلؤلؤ ــ فقال : ثقة مأمون . وقال محمد بن محلد : مات إسحاق بن ابراهيم لؤلؤاً في شعبان سنة تسع وخمسين ، يعنى ومائتين

وقال أبو بكر الخلال: حدثنا عبد الرحيم بن محمد المخرمي قال: سمعت اسحاق بن إبراهيم لؤلؤا يقول: رأيت أحمد بن حنبل في النوم، فقلت: يا أبا عبد الله أليس قد مت ؟ قال: بلى . قلت: فما فعل الله بك؟ قال: غفر لى ولكل من صلى على ". قلت: يا أبا عبد الله ، فقد كان فيهم أصحاب بدع ؟ قال: أولئك أجروا وروى الخلال باسناده عن ابن عباس قال « أول ما يجازى به العبد المؤمن بعد موته: أن يغفر لجميع من تبع حنازته »

أنبأنا الوالد السعيد عن يوسف القواس حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين قال سمعت أبا يعقوب اسحاق بن ابراهيم لؤلؤاً يقول: مررت في الطريق، فاذا بشر المريسى، والناس عليه مجتمعون، فمر يهودى، فأنا سمعته يقول: لايفسد عليكم كتابكم، كما أفسد أبوه علينا التوراة. يعنى أن أباه كان يهودياً

١٢٤ - اسماق بن ابراهم الفارسي نقل عن إمامنا أشياء

۱۲۵ - اسحاق بن ابراهيم الجبلي نقل عن إمامنا أشياء ١٢٥ - اسحاق بن بيامه نقل عن إمامنا أشياء

منها: مانقلته من خط أبي حفص البرمكي: أخبرنا على بن عبدالله بن العباس

الجوهري حدثنا اسحاق بن بيان قال قال أحمد: سمعته يقول - يعني بشراً - قال ابراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبدا أحب الشهرة

#### ١٢٧ - ا - حاق بن بهلول الأنبارى . له الإسناد الحسن .

خرج أجزاء فعرضها على أحمد . وكانت مسائل جياداً ، يعرض على أحمد الأقاويل ، و يجيبه أحمد على مذهبه

فيها قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يصام عن الميت في النذر، فأما الفريضة: فالكفارة

وكان اسحاق بن بهلول قد سمى كتابه «كتاب الاختلاف» فقال له أحمد : سمه كتاب السعة

۱۲۸ - اسماق بن صنیل بن هلال بن أسد ، أبو يعقوب الشيباني . وهو عم مامنا أحمد . سمع يزيد بن هارون ، والحسين بن محمد المروذي . روى عنه ابنه محنبل ، ومحمد بن يوسف الجوهري . وكان ثقة .

قال حنبل: ومات أبى اسحاق بن حنبل سنة ثلاث وخمسين ومائتين. وهو ابن أربع وتسعين. ولد سنة إحدى وستين ومائة. وكان بينه و بين أبى عبدالله أقل من ثلاث سنين، هذا فى أول السنة. وهذا فى آخرها. وكانا يخضبان بالحناء

قلت أنا: ينبغى أن يكون إسحاق مات وله اثنتان وتسعون سنة . وكان ملازماً في أكثر أوقاته مجلس أحمد. ونقل عنه أشياء كثيرة

منها: ما نقلته من الثالث عشر من السُّنة للخــلال ، قال حنبل : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عن كلام الــكرابيسي وما أحدث؟ فقال أبو عبد الله لأبي : هذا كلام الجهمية ، صاحب هذه المقالة يدعو إلى كلام جهم ، إذا قال : إن لفظه بالقرآن مخلوق ، فأى شيء بقي ؟

وأنبأنا على عن ابن بطة حدثنا أبو بكر الآجرى حدثنا أبو بكر المروذي قال

سمعت أبا عبد الله - وقال له عمه: لو دخلت إلى الخليفة ، فانك تُكْرَم عليه - قال : إنما خَمِّى من كرامتي عليه

و به قال المروذي: سمعت إسحاق بن حنبل — ونحن بالعسكر — يناشد أبا عبد الله ، ويسأله الدخول على الخليفة، ليأمره وينهاه . وقال له : إنه يقبل منك، هذا إسحاق بن راهويه يدخل على ابن طاهر فيأمره وينهاه . فقال له أبو عبد الله : تحتج على باسحاق ؟ فأنا غير راض بفعاله . ماله في رؤيتي خير ، ولا لى في رؤيته خير . وقال المروذي : سمعت أبا عبد الله يقول : يجب على وذا رأيته — يعنى الخليفة — أن آمره وأنهاه

١٢٩ - اسماق بن الجراح الأذني . جليل القدر . حدث عن يزيد بن

هرون وأشكاله . وذكره أبو بكر الخلال فقال : نقل عن أحمد أشياء كثيرة قلت أنا : منها ما نقلته من السير للخلال قال : كنا عند أحمد ، فجاءه رجلان عليهما أقبية ، أظن أنهما جند . فسألاه عن مسألة؟ فلم يجبهما

• ۱۳ - اسماق بن الحسن بن ميمون بنسعد ، أبو يعقوب الحربى . سمع عفان بن مسلم ، وهودة بن خليفة ، وأحمد بن اسحاق الحضرمى ، وحرمى بن حفص ، والقعنبي ، والفضل بن دُكين في آخرين . روى عنه أبو بكر النجاد ، ومحمد بن مخلد ، وابن قانع ، وأبو على بن الصواف ، وغيرهم . وسئل عنه ابراهيم الحربى ؟ فقال : ثقة ، لو أن الكذب حلال ما كذب اسحاق . وسئل ابراهيم الحربى عن إسحاق الحربى : هل سمع من حسين المرودى ؟ فقال : هو أكبر منى بثلاث ستين ، وأنا قد لقيت حسيناً . لا يلقاه هو ؟

وذكره عبد الله بن أحمد ، فقال : ثقة . وذكره أبو بكر الحلال ، فقال : نقل عن إمامنا مسائل حسانًا .

أخبرنا بركة الدلال أخبرنا ابراهيم بن عبد العزيز حدثنا العباس بن المنيرة قال سمعت إسحاق الحربي يقول: سمعت أبا عبد الله \_ وذكر عنده

مسير عائشة رضى الله عنها حقال: فكرت في طلحة والزبير، إنهما كانا يريدان أعدل من على بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين ؟

وقال إسحاق الحربي: سمعت أبا عبد الله يقول: من أراد الجديث خدمه . قلت لأبي عبد الله: كم يقنع الرجل أن يكتب من الحديث ؟ قال لى : يا اسحاق خدمة الحديث أصعب من طلبه . قلت : ما خدمته ؟ قال : النظر فيه

ومات في شوال سنة أربع وثمانين ومائتين. وسئل الدارقطني عنه ؟ فقال: ثقة العلال فيمن العلال المارقطني عنه ؟ فقال: ثقة العلال فيمن العلال فيمن العلال فيمن أحمد الحلال فيمن أحمد العلال فيمن العلال فيم

أنبانا المبارك عن الحسن بن محمد الحافظ أخبرنا أبو عمر بن حيويه - إجازة \_ قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن سعد الزهرى حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن حية الأعش قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الوساوس والخطرات ؟ فقال: ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون .

قال: وسمعتأبا يعقوب الأعمش أيضاً يقول: سئل أحمد عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟ قال: لا . قال: وقال لنا أبو يعقوب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يكفى لكل عضو غرفة من ماء لمن يحسن يتوضأ

١٣٢ - اسحاق بن مهان المكوفى . نقل عن إمامنا أشياء

منهاقال : ماتت أهلى وتركت ولداً . فكتبت إلى أحمد بن حنبل أشاوره في التزوج ، فكتب إلى : تزوج ببكر ، واحرص على أن لا يكون لها أم

١٣٣ - احماق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب الكوسَج المروزى .

ولد بَمَرُ و ، ودخل إلى العراق والحجاز والشام . فسمع سفيان بن عيينة و يحيى ابن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدى ، ووكيت بن الجراح ، وأبا أسلمة ،

والنضر بن شميل ، وأبا اليمان الحكم بن نافع . وورد بغداد . وحدث بها . فروى عنه من أهلها : ابراهيم بن اسحاق الحربي ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل . واستوطن نيسابور . وبها كانت وفاته . روى عنه البخارى ومسلم فى الصحيحين، وأبو زرعة وأبو عيسى الترمذي ، وعبد الله بن أبي داود ، ومحمد بن خزيمة .

وكان إسحاق عالماً فقيها . وهو الذى دون عن إمامنا المسائل فى الفقه . وقال حسان بن محمد : سمعت مشايخنا يذكرون: أن إسحاق بن منصور بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن تلك المسائل التى علقها عنه . قال : فجمع إسحاق بن منصور تلك المسائل فى جراب ، وحملها على ظهره ، وخرج راجلا إلى بغداد ، وهى على ظهره . وعرض خطوط أحمد عليه فى كل مسئلة استفتاه فيها . فأقر له بها ثانيا . وأعجب أحمد بذلك من شأنه .

وسئل مسلم بن الحجاج عن إسحاق بن منصور الكوسج ؟ فقال: ثقة مأمون. وقال أبو عبدالرحمن النسائي: إسحاق بن منصور الكوسج مروذى ثقة أخبرنا عبد السلام الأنصارى قراءة قال أخبرنا محمد بن أبى الفوارس قال

أخبرنا عبد السلام الانصارى قراءة قال اخبرنا محمد بن ابى الفوارس قال أخبرنى أحمد السرخسى قال أخبرنى محمد بن جعفر الفر برى حدثنا محمد بن اسماعيل البخارى حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هام عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشرة أمثالها ، إلى سبعائة ضعف . وكل سيئة يعملها تكتب له عمثلها »

وأنبانا رزق الله عن أبى الفتح بن أبى الفوارس قال أبو بكر بن مسلم حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال: قلت لأحمد: فَسِّر لى المرجثة . قال : المرجثة : الذي يقول الإيمان قول .

قلت لأحمد : إذا نوى الصوم بالنهار وأن يصوم غداً من قضاء شهر

رمضان ، ثم لم ينوه من الليل؟ قال: قد تقدمت منه النية . لا باس به ، إلا أن يكون قد فسخ النية بعد ذلك

قال: وسألت أحمد عن الرجل يعرض عليه الإسلام عند الموت يقر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله: أيرثه وارثه المسلم ؟ قال: نعم . ومن يقول غير هذا ؟ هؤلاء في مذهبهم: لا ينبغي أن يكون هكذا . ولكن العجب أن لا يوافقوا . قلت لأحمد: من يقول القرآن مخلوق ؟ قال : ألحق به كل بلية . قال قلت : كفر ؟ قال : إي والله .

قلت: لأحمد: الرجل يأتى أهله وليس له شهوة النساء: أيؤجر على ذلك؟ قال: إى والله ، يحتسب الولد. قلت: إن لم يرد الولد، إلا أنه يقول: هذه امرأة شابة؟ قال: لم لا يؤجر؟.

ونقلت من الثانى من الأدب تأليف أبى بكر الخلال: حدثنا عبد الله بن العباس حدثنا إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: يكره للمرأة أن تستلقى على قفاها ؟ قال: إى والله: يروى عن عمر بن عبد العزيز: أنه كرهه.

وقال إسحاق بن منصور : رأيت أحمد محلول الإزار .

وقال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهويه: وأما قبض أرواح السباع والبهائم وسائر الدواب: فإن بقيةً أخبرنا في حديث عن ابن عباس «أنه سئل عن أرواح البهائم: من يقبضها ؟ فقال: ملك الموت » وقد ذكر في حديث آخر: « أنها أنفاس تخرج » وكل قد جاء.

ومات يوم الخميس ، ودفن يوم الجمعة لعشر بقين من جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومائتين بنيسابور . ودفن إلى جنب اسحق بن راهو يه ومحمد بن رافع وصلى عليه محمد بن طاهر .

# مفاريل حرف الألف

العطار . حدث عن أبى بدر شجاع بن الوليد ، و يزيد بن هارون ، وروح بن عبادة ، وعبد العزيز بن أبان . ونقل عن إمامنا أشياء .

روى عنه أبو عمرو بن السماك ، والطبراني ، و إسماعيل الخطبي ، وقال : سألته عن سنه ؟ فقال : مائة وست سنين .

وقال إدريس العطار: كنت على باب عفان وأحمد بن حنبل قاعد، وابن سجادة أبو بكر. فقال له أحمد بن حنبل: إيش أنتم من الناس ؟ لا إلى الحديث تذهبون ولا إلى القياس، ولا إلى استحسان ؟ ما أدرى إيش أنتم ؟ قال: فقال له ابن سجادة: فنحن إذن تاركيَّة، يا أبا عبد الله.

١٣٥ - ادريسي بن عبر المكريم، أبو الحسن الحداد المقرئ، صاحب

خلف بن هشام . سمع خلفا ، وعاصم بن على ، وداود بن عمر الضبى ، ومصعب بن عبد الله الزبيرى ، وأبا الربيع الزهرانى ، وإمامنا أحمد ، ويحيى بن معين في آخرين . روى عنه أبو بكر بن الأنبارى ، وأبو الحسين بن المنادى ، وأبو بكر النجاد ، وأبو على الصواف ، وإسماعيل الخطبى ، ومحمد بن الحسين بن مقسم واللفظ له \_ قال : كنت عند أبى العباس أحمد بن يحيى، إذ جاء إدريس الحداد فأكرمه وحادثه ساعة ، وكان إدريس قد أسن . فقام من مجلسه وهو يتساند ، فلحظه أبو العباس بعينه ، وأنشأ يقول :

أرى بصرى فى كل يوم وليلة يَكِلُّ، وطَرَّفى عن مَدَاهُنَّ يقصر ومن يصحب الأيام تسعين حجة يُغيِّرنه ، والدهر لا يتغير العمرى لئن أصبحت أمشى مقيدا لما كنت أمشى مطلق القيد أكثر

وقال أبو الحسين بن المنادى : حدثنا إدر يس بن عبد الكريم المقرئ حدثنا

حمد بن محمد بن حنبل حدثنا جرير بن عبد الحميد عن النبيرة الضّبي قال : كان العبر بن عبد العزيز سُمَّار . فـكان إذا أراد أن يقوم قال : إذا شُتَم .

أخبرنا القاضى أبو الحسين السمنانى قال أخبرنا أبو الحسن بن الصلت على حدثنا أبو بكر بن الأنبارى حدثنا إدريس بن عبد السكريم حدثنا خلف بن هشام حدثنا المنكدر بن محد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال « ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط ، فقال : لا » .

وقال حمزة بن يوسف: سألت الدارقطني عن إدريس بن عبد الكريم الحداد؟ فقال: ثقة . وفوق الثقة بدرجة .

وقال أبو الحسين بن المتادى: ومات بالجانب الغربي من مدينتنا أبو الحسن إدريس يوم الأضحى، وهو يوم السبت سنة اثنتين وتسعين ومائتين. وكتب الناس عنه لثقته وصلاحه، وذكر الدارقطنى: أنه ولد سنة تسع وتسعين ومائة.

قال أيوب بن إسحاق بن سافرى: سئل أحمد عن التكبير أيام التشريق؟ فقال: أذهب فيه إلى قول على « من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق خسة أيام ».

وقال ابن أبي حاتم : أيوب بن إسحاق : إمام . وقال ابن أبي حاتم : أيوب ابن إسحاق بن إبراهيم بن سافري البغدادي : كتبنا عنه بالرملة ، وفركرته لأبي

فعرفه ، وقال : كان صدوقا ، وذكره أبو سعيد بن يونس ، فقال : قدم مصر ، وحدث بها . وكان أخبارياً ، يقال: إنه بغدادى . ويقال : مروذى سكن بغداد . وقدم إلى دمشق فأقام بها . وكان قدومه إلى مصر من دمشق . وكانت فى خلقه فرعارة ، وسأله أبو حميد فى شىء يكتبه عنه . فكتب إليه :

أبا سليان ، لا عُرِّيت من نعم ماأصبح الناس فىخصبوفى جدب لا تجعلنِّي كمن بانت إساءته ليس المسىء كمن لم يأت بالذنب فابعث إلينا بذاك الجزء ننسخه كيا نجد لما يبقى من الكتب وتوفى بدمشق سنة تسع وخمسين ومائتين . وقيل : توفى يوم الأحد لاحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة ستين ومائتين .

أخبرنا أحمد بن على نزيل دمشق قال أخبرنا إبر هيم بن محمد بن سليان المؤدب بأصبهان أخبرنا أبو بكر بن المقرىء حدثنا سلامة بن محمود القيسى بعسقلان حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافرى قال: سألت أحمد بن حنبل ويحيى عن أبى معاوية وجرير ؟ فقالا: أبو معاوية أحب إلينا، يعنيان في الأعمش.

الله المع سفيان الثورى، وشعبة بن الحجاج، وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد،

والحسن بن صالح ، وشريك بن عبد الله، و إسرائيل بن يونس، وزائدة بن قدامة وأيوب بن عتبة ، وعبد الله بن المبارك ، وأبو بكر بن عياش . روى عنه إمامنا و بقية بن الوليد ، وعلى بن المديني في آخرين، وذكر في السابق واللاحق . فقال حدث عن أحمد بن حنبل : أسود بن عامر شاذان . و بين وفاته ووفاة البغوى مائة وسبع سنين . وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : أسود بن عامر ثقة .

أنبأنا محمد بن الأبنوسي عن الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو بكر المروذي حدثنا عبد الصمد بن يحيى قال: سمعت شاذان يقول: أرسلت إلى أبي عبد الله: أستأذنه في أن أحدث بحديث حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن

عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم « رأيت ربى عزوجل »؟ فقال : قل له : قلد حدث به العلماء ، حدِّث به . وقال الفضل بن زياد : سألت أبا عبد الله ، قلت : لأسود بن عامر عن أبى بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لم تحبس \_ أو ترد \_ الشمس على أحد إلا يوشع ابن نون » ؟ قال : نعم هكذا ، أو نحو هذا. ومات أول سنة ثمان ومائتين .

## باب حرف الباء

۱۳۹ - بیاله بن أحمد بن خفاف . ذكره أبو بكر الخلال فیمن روی عن أحمد .

• 3 1 - بكر بن محمر النسائى الأصل ، أبو أحمد البغدادى المنشأ ، ذكره أبو بكر الخلال ، فقال : كان أبو عبد الله يقدمه و يكرمه . وعنده مسائل كثيرة سمعها من أبى عبد الله .

منها قال: سألت أبا عبد الله عن رجل استشهدنی علی شهادة ، وهو يبيع بالر با . ثم جاءنی فقال: تعال اشهد عند السلطان؟ قال: لا تشهد له ، إذا كان معاملته بالر با .

وقال بكر بن محمد عن أبيه: سألت أحمد عن الرجل يكون في بلد وماله في بلد آخر ؟ فكأنه كان أحب إليه أن يؤدى زكاته حيث يكون المال . قلت: فإن كان المال بعضه حيث هو ، و بعضه في مصر آخر ؟ قال : يؤدى زكاة كل مال حيث هو . قلت : فإن كان غائباً عن مصره وأهله ، والمال معه ؟ قال : إن كان هذا المال يوجهه في تجارة ، تذهب وتجيء من هذا المصر إلى البلد الذي هو

فيه ؟ فَكَأَنَهُ سَهِّلَ فَيْهِ: أَنْ يَعْطَى الزَّكَاةُ بَعْضَهَا فِي هَذَا الْبِلَدُ وَبَعْضِهَا فِي البَلَد الآخر. وأما إذا كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث المال حولاً تاماً: فَكَأَنَهُ لَمْ يَعْجِبُهُ أَنْ يَهِمْتُ بِزَكَاتُهُ إِلَى بَلْدَ آخر.

وقال فى رواية بكر بن محمد: إذا حلف على شىء ثم احتال بحيلة ، فصار إليها: فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه . وقال : من احتال بحيلة فهو حانث .

ا 18 مر بقى بن محلم ، أبو عبدالرحمن الاندلسى الحافظ . رحل إلى إمامنا أحمد . فسمع منه ومن أبى بكر بن أبى شيبة وغيرها ، ورجع إلى الأندلس فلأها علماً جماً . وكان ذا خاصة من إمامنا أحمد . ومات سنة ست وسبعين ومائتين . وقيل : بل سنة ثلاث وسبعين ومائتين .

#### ١٤٢ ـ بريل بن محمر بن أسد . نقل عن إمامنا أشياء

منها: ماذكره أبو نصر السّعْزِي الحافظ رحمه الله قال: إن أبا العباس أحمد بن على بن الحسن المقرىء كتب إليّ - وأدّى إلى إجازته القاضى أبو الحسن ابن الصخر الأزدى - حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحق الرارى حدثنا أبو طاهر بن أبى عبيد الله المدينى حدثنى بديل بن محمد بن أسد قال: دخلت أنا و إبر اهيم ابن سعيد الجوهرى على أحمد بن حنبل رضى الله عنه فى اليوم الذي مات فيه أو مات فى تلك الليلة التى تستقبل ذلك اليوم - قال: فعل أحمد يقول لنا: عليكم بالسنة ، عليكم بالأثر ، عليكم بالحديث . لا تكتبوا رأى فلان ورأى فلان - فسمى أصحاب الرأى - ثم قال له إبراهيم بن سعيد : يا أبا عبد الله ، إن الكرابيسى وابن الناجى قد تكلما . فقال أحمد : فيم تكلموا ؟ قال : فى اللهظ . فقال أحمد : فيم تكلموا ؟ قال : فى اللهظ . فقال أحمد : اللفظ بالقرآن غير مخلوق . ومن قال : لفظى بالقرآن مخلوق : فهو جمهى كافر . قال أبو طاهر : ثم لقيت إبراهيم بن سعيد ببغداد ، وما دخلت فهو جمهى كافر . قال أبو طاهر : ثم لقيت إبراهيم بن سعيد ببغداد ، وما دخلت عليه إلا بعد كدّ في داره ، فسألته فقلت : أخبرنى بديل بن محمد : أنك سألت عليه إلا بعد كدّ في داره ، فسألته فقلت : أخبرنى بديل بن محمد : أنك سألت

أحمد حبل من اللفظ بالقرآن. فأخبرني إبراهيم: أنه سأل أحمد فقال: اللفظ بالقرآن غير مخلوق، ومن قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو كافر. ثم دخلت عليه بعد ذلك في زر بة (1). فسألته عن هذه اللفظة ؟ فأخبرني بها كما أخبرني أول مرة.

ابن مَرْهُدِ بن حِيرى ، أبو على الأسدى البغدادى . وكان آباؤه من أهل البيوتات الفضل والرياسات والنبل . وأما هو فى نفسه : فكان ثقة أميناً ، عاقلا ذكياً . والفضل والرياسات والنبل . وأما هو فى نفسه : فكان ثقة أميناً ، عاقلا ذكياً . سمع ممن روح بن عبادة حديثاً واحداً ، ومن حفص بن عمر العدنى حديثاً واحداً . وسمع الكثير من هوذة بن خليفة البكراوى ، والحسن بن موسى الأشيب ، وخلاد بن يحيى ، وأبى عبدالرحن المقرى ، وخلف بن الوليد ، وأبى نعيم الفضل ابن دُكين، وعلى بن الجعد . وغيره . روى عنه يحيى بن صاعد ، ومحمد بن خلد ، وإسماعيل الصفار ، وأبو الحسين بن المنادى، وأبو بكر النجاد ، وأحمد بن كامل ، وعبد الباقى بن قانع ، وأبو على بن الصواف ، وأبو بكر الخلال \_ واللفظ له \_ فقال: وأبو بكر الشافعى ، وأبو على بن الصواف ، وأبو بكر الخلال \_ واللفظ له \_ فقال: وأبو بكر الشافعى ، وأبو على بن الصواف ، وأبو بكر الخلال \_ واللفظ له \_ فقال: جليل مشهور ، قديم السماع ، عنده عن أبى عبد الله مسائل صالحة . وكان أبو عبد الله يكرمه . وكتب له إلى الحيدى إلى مكة . فكتب عنه المسائل وحديثاً كثيراً .

نقلت أنا من خط أبى حفص البرمكى: حدثنا أبو محمد الخطبى حدثنا أبو على بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل وسألته عن التزوج ؟ فقال: أراه ، ورأيته يحض عليه . وقال: إلى رأى من بذهب الذى لا يتزوج ؟ وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم له تسع نسوة . وكانوا

<sup>(</sup>۱) عين زربة \_ بفتح الزاى وسكون الراء المهملة \_ ويقال : زربى \_ ثغر قرب المصيصة . مات إبراهم بن سعيد مرابطا به .

يجوعون ، ورأيته لا يرخص فى تركه . وسألته عن الفنوت فى الفجر ؟ فقال : أما أنا فما أفعله . وسألته عن الرجل يقرأ السجدة فلا يسجدها ، حتى يقرأ عدة سجدات ، ثم يسجد لهن جميعاً ؟ فكره ذلك . ومن جملة شعره قوله :

ضعفت ، ومن جاز الثمانين يضعف وينكر منه كل ما كان يعرف ويمشى رويداً كالأسير مقيداً تدانى خطاه فى الحديد ويرسف وأنبأنا محمد بن الأبنوسى عن الدارقطنى قال: بشر بن موسى ثقة نبيل.

وقال الخطبى: توفى أو على بشر بن موسى الشيخ الخضيب الأسدى: يوم السبت لأربع بقين من ربيع الأول سنة ثمان وثمانين ومائتين . وصلى عليه محمد بن هارون بن العباس الهاشمى ، صاحب الصلاة . ودفن فى مقبرة باب التبن . وكان الجمع كثيراً .

قلت أنا : و بلغنى أن مولده سنة تسع وتسعين ومائة . وقيل : بل فى أول سنة إحدى وتسعين .

## باب التاء

١٤٤ ـ تميم بن محمد الطوسى أبو عبد الرحمن . حدث عن إمامنا بأشياء

منها: ما رواه البرقاني قال: قرأت على أبي العباس بن حمدان حدثكم تميم بن محمد الطوسي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عليكم بمصنفات وكيع بن الجراح

# باب الجيم

180 - معفر بن أمحمر بن أبى قياز. وقيل: نيان ، الفقيه الأذنى . ذكره أبو بكر الخلال ، فقال: حافظ كثير الحديث . سمعت منه مسائل وحديثاً . وكان ضرير البصر . وكان عنده عن أبى عبد الله مسائل غرائب كلها سمعته منه

## ١٤٦ \_ معفر بن محمر بن معبد المؤدب . سأل إمامنا عن أشياء

منها: ما أنبانا أبو الحسين عاصم بن الحسين بن على قال أخـبرنا أبو عمرو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدى الفارسى حدثنا أبو عمرو عبمان بن أحمد ابن عبدالله الدقاق حدثنا جعفر بن محمد بن معبد المؤدب قال: رأيت أحمد بن حنبل يصلى بعد الجمعة ست ركعات ، ويفصل في كل ركعتين . وسألت أحمد بن حنبل عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : اقرأ إذا لم يجهر

١٤٧ ـ معفر بن أحمر بن شاكر . قال : سمعت أبا عبد الله ـ وسأله رجل: ما تقول فى رجل حلف على غريم له : أن لا يفارقه حتى يستوفى حقه ماعليه . فان أعطاه به ضمينا أو رهناً هـل يخرجه ذلك من يمينه ؟ فقال أبو عبد الله : لا يخرجه . قيل له : ما تقول إن هرب مخاتلة : هل يحنث ؟ قال : نعم

مسلم . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: لما مات أبى أرادت والدتى أن تبيع داراً ورثناها . فقالت لى : يابنى امض إلى أحمد بن حنبل و إلى بشر بن الحارث ، فسلمها عن ذلك ، فانى لا أحب أن أقطع أمراً دونهما ، وأعلمهما أن بنا حاجة إلى بيعها . قال : فسألتها عن ذلك ؟ فاتفق قولاها على بيع الأنقاض دون بيع الأرض . فرجعت إلى والدتى فأخبرتها بذلك . فلم تبعها

189 ... معفر بن محمد بن أبى عثمان ، أبو الفضل الطيالسي . سمع عفان بن مسلم ، و إسحاق بن محمد الفروى ، وسلمان بن حرب ، ومسلم بن إبراهيم ، وعارم ابن الفضل و إمامنا أحمد في آخرين . روى عنه يحيى بن صاعد ، ومحمد بن مخلد ، وأبو بكر النجاد . وغيرهم . وكان ثقة ثبتا صعب الأخذ ، حسن اللفظ .

فما روى عن إمامنا قال: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إبراهيم بن خالد \_

فذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخوارج «سياهم التحليق والتسبيت» قال جعفر: قلت لأحمد: ما التسبيت ؟ قال: الحلق الشديد، يشبه النعال السبّتية. وقال جعفر الطيالسى: سمعت يحيى بن معين، وقيل له: إن حسينا الكرابيسى يتكلم فى أحمد بن حنبل ؟ قال: ومن حسين الكرابيسى ؟ لعنه الله . إنما يتكلم فى الناس أشكالهم . يبطل حسين و يرتفع أحمد، قال جعفر «يبطل» يعنى ينزل وهو الدُّردى الذى فى أسفل الدن .

ومات ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة النصف من شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين وماثتين . وكان مشهوراً بالإتقان والحفظ والصدق . ذكره أبو الحسين بن المنادى

• ١٥ \_ معفر بن محمد النسائي الشفراني الشعراني ، أبو محمد . ذكره أبو محمد

الخلال. فقال: رفيع القدر، ثقة جليل ورع، أمَّار بالمعروف نَهَّاء عن المنكر. أخبرت أنه قتل بمكة في شيء من هدذا الأمر والنهي. وكان أبو عبد الله يكرمه ويقدمه. ويأنس به، ويعرف له حقه. روى عن أبي عبد الله أجزاء صالحة ومسائل كثيرة.

قلت أنا : منها قال: سمعت أحمد سئل عن معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم «لا يُلْدَغ المؤمن من جحر واحد مرتين » قال : إن يقع مرة فى ذنب لا يعود فيه قال : وسمعت أبا عبد الله سئل عن الحل يعمل من العنب ؟ فقال : يصب على العصير خل حتى يحمض

قال: وسألت أبا عبد الله عن دية اليهودي والنصراني ؟ فقال: على نصف دية المسلم ستة آلاف. ودية المسلم اثنا عشر ألفاً . واذا تعمد المسلم قتل الذمي ضوعفت عليه الدية . قال : وسألت أبا عبد الله عن دية المجوسى ؟ فقال : ثمانمائة

ا ۱۵۱ - معفر بن محمر بن شاكر ، أبو محمد الصائغ. سمع محمد بن سابق، وعفان بن مسلم ، و إمامنا . وكان يحضر مجلسه ، و يسمع فتاويه . وسمع من خلق

كثير. روى عنه موسى بن هارون ، و يحيى بن صاعد ، و محمد بن خلف ، ووكيع ، وأبو الحسين بن للنادى ، وأبو بكر بن النجاد وغيرهم . وكان عابداً زاهداً ثقة صادقاً متقناً ، ضابطا . ذكره أبو بكر الخلال فقال: رجل جليل، حدث عن يزيد ابن هارون . روى عن إمامنا مسائل كثيرة

منها: ما أنبأنا على عن ابن بطة قال: حدثنى أبو بكر الآجرى قال: سمعت ابن أبى الطيب يقول: حدثنى جعفر الصائغ: أنه كان فى جوار أحمد بن حنبل رجل، وكان بمن يمارس المعاصى والقاذورات. فجاء يوما إلى مجلس أحمد بن حنبل فسلم عليه . فكأن أحمد لم يرده عليه مرداً تاماً . وانقبض عنه . فقال له : يا أبا عبد الله ، لم تنقبض عنى ؟ فانى قد انتقلت عما كنت تعهد منى برؤيا رأيتها . قال : وأى شى رأيت ؟ تقدم . قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم كأنه على علومن الأرض ، وناس كثير أسفل منه جلوس، قال : فيقوم رجل إليه ، فيقول : ادع على من قبيح ما كنت عليه . قال فقال لى : يافلان ، لم لا تقوم إلى تسألنى أدعو لك؟ من قبيح ما كنت عليه . قال فقال لى : يافلان ، لم لا تقوم إلى تسألنى أدعو لك؟ قال : قلت يارسول الله ، يقطعنى الحياء لقبح ما أنا عليه . فقال : إن كان الحياء ، فقم فسلنى أدعو لك . قائد با بعفر فقم فسلنى أدعو لك . قائد با بعفر فانتبهت وقد بغض الله إلى ما كنت عليه . قال : فقال لنا أبو عبد الله : يا جعفر يافلان ، حدثوا بهذا واحفظوه ، فإنه ينتفع به .

وقال جعفر بن محمد الصائغ: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: كل شيء من الحير يبادَرُ به .

ومات لاحدى عشرة خلت من ذى الحجة سنة تسع وسبعين ومائتين. ودفن فى مقابر باب الكوفة. هذا قول ابن المنادى. قال: وصلينا عليه فى الشارع الكبير. وكان من الصالحين، أكثر الناس عنه لثقته وصلاحه، بلغ تسعين سنة غير أشهر يسيرة.

على ، وإمامنا أحمد ، وعلى بن بحر بن برى ، وسعيد بن محمد الجرمى ، ومحمد بن بقية الواسطى ، وأبا بكر . وعثمان ابنى أبى شيبة ، ومحمد بن سليان لُويناً ، ومحمد بن ابن عبد العزيز بن أبى رُزْمة . روى عنه ابنه أبو الحسين ، فقال : حدثنى أبى وجدى قالا : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو القاسم عن أبى الزناد قال أخبرنى إسحاق بن حازم عن ابن مقسم \_ يعنى عبيد الله \_ عن جابر : أن النبى صلى الله عليه وسلم « سئل عن البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته » وكان ثقة .

وقال ابنه: توفى أبى جعفر بن محمد يوم السبت بين الظهر والعصر، ودفن يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين . كتب الناس عنه فى حياة جدى و بعد ذلك .

بغداد . وحدث بها عن سهل بن عثمان العسكرى ، ومحمد بن حميد الرازى . وحضر مجلس إمامنا . وسمع منه أشياء . روى عنه محمد بن مخلد ، وعبد الصمد الطستى . ومات سنة ثلاث وثمانين وماثنين في شهر رمضان . ذكره محمد بن مخلد في تاريخه .

١٥٤ \_ جمفر من محمر بن هذيل بن بنت أبى شامة ، أبو عبد الله الكوفى ذكره أبو بكر الخلال ومدحه ، وقال : عنده عن أبى عبد الله مسائل صالحة .

منها : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية \_ يعنى الضرير \_ قال قلت له : ياأبا عبد الله ، تحدث عن أبى معاوية ، وهو مرجى ؟ قال : لم يكن داعية .

وقال جعفر: سمعت أحمد يقول: يكره أن يعلق فى القبلة شيئا يحول بينه و بين القبلة. ولم يكره أن يضع فى المسجد المصحف ونحوه.

#### ١٥٥ - معفر الأنماطي . نقل عن إمامنا أشياء

منها: قال: حضرت أبا عبد الله يوماً وهو يقرأ علينا، فجاء رجل إلى رجل معه نسخة. فقال: أسمع معك؟ قال: لا. و إن سمعت لم أعطك. فسمع أحمد كلامه، فأطبق الكتاب. وطأطأ رأسه وسكت، حتى ظن الرجل المانع أنه إنما فعل ذلك لكلامه. فقال له: تعال اسمع معى. قال له: على أنى إن سمعت معك تعطيني؟ قال: نعم أعطيك. فلما سمع أحمد قوله فتح الكتاب وقرأ.

الم الله عنى في الصلاة أذرعاً حتى دنا إلى سترته .

المحمد بن الجنيد أبو القاسم الخراز، ويقال: القواريرى . وقيل: كان أبوه قواريريا . وكان هو خرازاً . وأصله من نهاوند، إلا أن مولده ومنشأه ببغداد . وسمع بها الحديث . ولتى العلماء . وصحب جماعة من الصالحين، واشتهر منهم بصحبة الحارث المحاسبي ، وسري السَّقَطي . ثم اشتغل بالعبادة . وأسند الحديث عن الحسن بن عرفة . ونقل عن إمامنا أشياء .

منها: ما أنبأنا عبد الرحمن بن مَنْدَه قال أخبر نا على بن جهضم بمكة حدثنا منها: ما أنبأنا عبد الرحمن بن مَنْدَه قال أخبر نا على بن جهضم بمكة حدثنا أبو على الروذبارى قال: سمعت جنيدا يقول: جاء رجل إلى أبى عبد الله أحمد بن حنبل ، ومعه غلام حسن الوجه . فقال له: من هذا ؟ قال: ابنى . فقال أحمد: لا تجىء به معك مرة أخرى . فلما قام قيل: أيّد الله الشيخ ، رجل مستور ، وابنه أفضل منه ؟ فقال أحمد: الذى قصدنا إليه من هذا ليس يمنع منه سترها ، على هذا رأينا أشياخنا ، و به خبرونا عن أسلافهم .

وقال جعفر الخلدى: قال الجنيد ذات يوم: ما أخرج الله إلى الأرض علماً وجعل للخلق إليه سبيلا إلا وقد جعل لى فيه حظا ونصيباً.

وقال الخلدى: بلغنى عن الجنيد: أنه كان في سوقه، وكان ورده في كل يوم ثلاثمائة ركعة وثلاثين ألف تسبيحة (١).

قال: وسمعت الجنيد يقول: ما نوعت ثوبى للفراش منذ أربعين سنة . وقال الجنيد: سألنى السرى السقطي: ما الشكر ؟ فقلت: أن لا يستعان بنعمه على معاصيه . فقال: هوذاك . وقال الجنيد: كنت يوما بين يدى السرى السقطي ألعب ، وأنا ابن سبع سنين ، و بين يديه جماعة يتكلمون في الشكر . فقال لى : فقال لى : أخشى أن يكون ياغلام ما الشكر ؟ فقلت : أن لا يعصى الله بنعمه . فقال لى : أخشى أن يكون حظك من الله لسانك . قال الجنيد: فلا أزال أبكى على هذه الكلمة التى قالما السرى لى . وقال الجنيد في قوله تعالى (٧: ١٦٩ ودرسوا مافيه) قال : تركوا العمل به . وقال الجنيد: ما أخذنا التصوف عن القال والقيل ، ولكن عن الجوع العمل به . وقال الجنيد: ما أخذنا التصوف عن القال والقيل ، ولكن عن الجوع وترك الدنيا ، وقطع المألوفات والمستحسنات (٢٠) . لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله . وأصله العزوف عن الدنيا ، كما قال حارثة «عزفت نفسي عن الدنيا ، فأسهرت ليلي ، وأظمأت نهارى » .

وقال أبو عمرو بن علوان : خرجت يوماً إلى سوق الرَّحبة في حاجة ، فرأيت جنازة ، فتبعتها لأصلى عليها ، ووقفت حتى يدفن الميت في جملة الناس . فوقعت عيني على امرأة مسفرة من غير تعمد . فأحجمت بالنظر واسترجعت واستغفرت الله وعدت إلى منزلى ، فقالت لى عجوز : ياسيدى مالى أرى وجهك أسود ؟ فأخذت المرآة فنظرت ، فإذا وجهى أسود . فرجعت إلى سَرِى ً أنظر من أين ذهبت ؟ فذكرت النظرة ، فانفردت في موضع أستغفر الله وأسأله الإقالة

<sup>(</sup>١) لم يكن هدى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك .

<sup>(</sup>٢) لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطى نفسه حظها من الطيبات على ما يحب الله وخير الهمدى هديه صلى الله عليه وسلم . وشر الأمور محدثاتها . وكل مدعة ضلالة .

أربعين مرة ، فخطر فى قلبى : أن زُرْ شيخك الجنيد ، فانحدرت إلى بغداد ، فلما جئت الحجرة التى هو فيها طرقت الباب ، فقال لى : ادخل يا أبا عمرو ، أتذنب بالرحبة ، ونستغفرلك ببغداد ؟ (١).

وقال لى أبومحمد الجريرى: كنت واقفاً على رأس الجنيد فى وقت وفاته . وكان يوم جمعة ويوم نيروز ، وهو يقرأ القرآن . فقلت له : يا أبا القاسم ، ارفق بنفسك فقال : يا أبا محمد مارأيت أحوج إليه منى فى هذا الوقت . وهوذا تطوى صحيفتى .

وقال الخلدى: رأيت الجنيد فى النوم، فقلت: مافعل الله بك؟ قال: طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم. وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها فى الأسحار.

وأنبأنا الجوهري أخبرنا محمد بن المنادي قال : مات الجنيد ليلة النيروز . وكان ذلك في سنة ثمان وتسعين ومائتين .

١٥٨ \_ مهم العكبرى . صحب إمامنا أحمد و بشراً الحالى .

قال جهم: أتيت يوماً أحمد بن حنبل. فدخلت عليه، وهو متشح، قال: فوقع أحد عِطْفَي إزاره عن منكبه. فنظرت إلى موضع الضرب. فدمعت عينى. ففطن أحد ، فرد الثوب إلى منكبه. قال: ثم صرت إلى بشر بن الحرث فحدثته الحديث. فقال لى: ويحك، إن أحمد طار بخطامها وعنانها في الإسلام.

## باب الحاء

109 \_ الحسن بن أحمر بن أبى الليث الرازى . نقل عن إمامنا أشياء منها قال : دفعت إلى أحمد بن حنبل رقعة من الحسن بن الصباح ، فيها مسألة

<sup>(</sup>١) فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها « من زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية »

يسأل عنها . فقال : كيف تركت أبا على ؟ فقلت : قد أخذته ريح فى ظهره ، وقدأ حنته . فقال : عافاه الله ، بقاؤه صالح لهذه الأمة .

قد ذكرناه فما بعده . والصواب: البداية به هاهنا .

وقال الحسن بن أحمد بن الليث الرازى: سمعت أحمد بن حنبل وذكر له إنسان ، فقال : بالرَّى رجل يحدث ، يقال له : أبو زرعة ، يكتب عنه. فقال أحمد محيباً له ، كالمنكر عليه: أبو زرعة ؟ أبو زرعة ؟ أستودعه الله ، حفظه الله ، أعلا الله كعبه ، نصره الله على أعدائه ، مع دعاء كثير دعا له به . فذكرت ذلك لأبى ذرعة بعد قدومى عليه . فقال : ماوقعت بعد في بلية إلا ذكرت هذا الدعاء ، فيخلصنى الله و يسلمنى منها . وأنجو ببركة دعاء أحمد لى .

• 17 - الحسن بن إسماعيل بن الربعى . سمع عبد الرحمن الفهرى وغيره .

وروى عن إمامنا أشياء .

منها: ما أنبانا المبارك قال أخبرنا عبد العزيز الأزجى حدثنا أبو بكر المفيد حدثنا الحسن بن اسماعيل الربعى قال قال لى أحمد بن حنبل ، إمام أهل السنة والصابر تحت المحنة: أجمع تسعون رجلامن التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف، وفقهاء الأمصار على : أن السنة التى تُوفّى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها: الرضا بقضاء الله عز وجل ، والتسليم لأمره ، والصبر على حكمه ، والأخذ بما أمر الله به ، والانتهاء عما نهى الله عنه . والإيمان بالقدر خيره وشره ، وترك المراء والجدال فى الدين ، والمسح على الخفين ، والجهاد مع كل خليفة ، بر وفاجر ، والصلاة على من مات من أهل القبلة ، والإيمان قول وعمل ، يزيد بالطاعة ، والصلاة على من مات من أهل القبلة ، والإيمان قول وعمل ، يزيد بالطاعة ، وينفص بالمعصية ، والقرآن كلام الله ، منزل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، غير مخلوق ، من حيثا تلى . والصبر تحت لواء السلطان على ما كان فيه من عدل أو جور . وأن لا نكفر أحداً

من أهل التوحيد ، و إن عملوا الكبائر . والكف عما شَجَر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأفضل الناس . بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . والترحم عل جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى أولاده وأزواجه وأصهاره . رضوان الله عليهم أجمعين . فهذه السنة الزموها ، تسلموا ، أخذ ها هدى ، وتركها ضلالة .

وبه قال الحسن بن إسماعيل: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، وأنا أسمع: كم يكفى الرجل من الحديث، حتى يمكنه أن يفتى: يكفيه مائة ألف؟ قال: لا. قيل: أر بعائة ألف؟ قيل: مائتا ألف؟ قال: لا. قيل: خسمائة ألف؟ قال: لا. قيل: خسمائة ألف؟ قال: لا. قيل: خسمائة ألف؟ قال: أرجو.

#### ١٦١ - الحسن بن أيوب البغدادي . روى عن إمامنا أشياء قال :

قلت لأحمد: الرجل يتصدق على الرجل، أو يهب له شيئًا من داره، أو جزأين من أرض، أوحانوتًا من حوانيت: أيجوز ذلك، إذا كان مشاعًا ؟ قال: إذا كان بالثبت معلومًا جاز ذلك. قال: وسمعت أبا عبد الله، وقيل له: أحياك الله يأبا عبد الله على الإسلام، قال: والسنة

وقال الحسن بن أيوب: قال رجل لأحمد: ياأ با عبد الله. وله ولد يكنى بأبى العباس، اسمه زهير، حدث عنه أبو سهل بشر بن أحمد المهرجاني. وكل ولد أحمد ثقة: صالح، وعبد الله، وزهير.

#### ١٦٢ - الحسن بن الحسين . نقل عن إمامنا أشياء

منها: في المذي يصيب الثوب: يغسل، ليس في القلب منه شيء.

۱۹۳ - الحسن بن قواب ، أبو على الثعلبي المخرى . سمع يزيد بن هارون ، وعبد الرحمن بن عرو بن حبلة البصرى ، وابراهيم بن حمزة المدنى ، وعمار بن عمان الحابي ، في آخرين . روى عنه جماعة . منهم عبد الله بن محمد بن إسحاق

المروزى ، وجعفر بن عبد الله بن مجاشع ، و إسماعيل الصفار ، وأبو بكر الخلال . وقال : كان هذا شيخًا جليل القدر . وكان له بأبى عبد الله أنس شديد .

قال لى : كنت إذا دخلت إلى أبى عبد الله يقول لى : إنى أفشى إليك مالا أفشيه إلى ولدى، ولا إلى غيرهم . فأقول له : لك عندى ماقال العباس لابنه عبدالله « إن عمر بن الخطاب يكرمك و يقدمك . فلا تفشين له سراً » فإن أمت فقد ذهب . و إن أعش فلن أحدث بها عنك يا أبا عبد الله . فيفشى إليه أشياء كثيرة . وكان عنده عن أبى عبد الله جزء كبير فيه مسائل كبار ، لم يجىء بها غيره مشبعة . يحتج عليه بقول المدنيين والكوفيين .

منها قال : سألت أحمد فى السجن عن رجل صلى بقوم ، فلما قضى تشهده أحدث من غائط أو بول ؟ قال: يرجع فيتوضأ ، ويستقبل الصلاة لنفسه ، وتتم صلاة من خلفه . قلت : فيستخلف ؟ قال : أما أنا فلا آمره أن يستخلف . ولو أمرته أن يستخلف لم آمره أن يستقبل .

قلت: فالحجامة للصائم ؟ قال: تفطره. قلت: لقول النبي صلى الله عليه وسلم « أفطر الحاجم والحجوم» ؟ قال: نعم. قلت: الغيبة ؟ فلم ير ذلك شيئا إلا إثما. وقال: لوكان الفطر بالغيبة ماكان لنا صوم.

قلت : هؤلاء الذين يقولون : القرآن محلوق ؟ قال : كفار بالله العلى العظيم . قلت : فابن أبى دؤاد ؟ قال : كافر بالله .

وقال البرقاني : قال لنا أبو الحسن الدار قطني : الحسن بن ثواب الثعلبي بغدادي ثقة .

ومات فى جمادى الأولى يوم الجمعة سنة ثمان وستين ومائتين. ذكره محمد بن مخلد فى تاريخه .

١٦٤ \_ الحسن بن زياد . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : قلت لمحمد بن بن عبدة : كان أبوك عبدة نازلا عندى ببغداد ،

غاءه أحمد بن حنبل وأهل الحلقة يسامون عليه بقدومه . فقال أبو سعد الحداد : يا أبا محمد ـ يعنى لعبدة ـ يكون أحد يدخل فى عمل السلطان يسلم من الدماء ؟ فقال أبوك عبدة : لا . فقال أحمد بن حنبل : ينبغى أن تكتب كلام أبى محمد . نقلته من السنن للخلال .

# 170 - الحسن بن الصباح بن محد، أبو على البزار.

سمع سفیان بن عیینة ، ومعن بن عیسی ، وأبا معاویة الضریر ، وروح بن عبادة ، وجعفر بن عون ، وحجاج بن محمد الأعور ، وأبا المنذر إسماعیل بن عمر ، وشبابة بن سوّار ، وأبا عبد الرحمن القری ، و إمامنا أحمد . وروی عنه البخاری ، ومحمد بن إسحاق الصاغانی ، وابراهیم الحربی ، وعبد الله بن إمامنا ، وأبو إسماعیل الترمذی ، وأبو بكر بن أبی الدنیا ، وآخر من روی عنه : القاضی المحاملی .

وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عنه ؟ فقال : صدوق .

وكان له جلالة ببغداد ، وكان إمامنا يرفع من قدره و يجله . وكان من الصالحين .

وذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو عبد الله يقدمه و يكرمه ، و يأنس به . روى عن أبى عبد الله مسائل كثيرة . لم تقع إلينا كلها ، ومات ولم يخرجها . إلا أن الميمونى يذكر فى مسائله عن أبى عبد الله : قال الحسن لأبى عبد الله ، واحتج عليه الحسن .

قال أخبرنا محمد بن خضر قال سمعت أحمد بن حنبل يقول : مايأتى على ابن البزار يوم إلا وهو يعمل فيه خيراً . ولقد كنا نختلف إلى فلان المحدث \_ وسماه \_ قال : كنا نقعد نتذا كر الحديث إلى خروج الشيخ ، وابن البزار قائم يصلى إلى خروج الشيخ . وما أتى عليه يوم إلا وهو يعمل فيه الخير .

قال: وأخبرني الحسن بن صالح العطار حدثنا هرون بن يعقوب الهماشمي

قال سمعت أبي سأل أبا عبد الله عن الحسن البزار؟ فقال: ثقة ، اكتب عنه ، ثقة صاحب سنة .

وحدثنا المبارك بن عبد الجبار \_ عن لفظه وكتابه \_ قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا أبو عمر بن حيويه أخبرنا موسى بن عبيد الله الخاقانى حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا شيخنا وسيدنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن أبى إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب قال « إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسى سمع له أطيط كأطيط الرحل » قال الخاقانى: وحدثنى به عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عبد الرحمن بن مهدى مثله .

و بالاسناد قال : وحدثنا أبو اسماعيل الترمذى حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل \_ شيخنا وسيدنا \_ قال : أخبرنا بهز بن أسد حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاتزال جهنم تقول : هل من مزيد ؟ قال : فَيَدْ لِي فيها رب العالمين قَدَمَه ، فينزوى بعضها إلى بعض ، وتقول : قَط ، قَط ، بعزتك . قال : ولا يزال في الجنة فَعْل حتى ينشىء الله لها خلقاً آخر ، فيسكنهم إياها »

وقال الحسن بن الصباح: أدخلت على المأمون ثلاث مرات، رُفع إليه أول مرة: أنه يأمر بالمعروف، وكان نهى أن يأمر أحد بمعروف. فأخذت فأدخلت عليه. فقال: أنت الحسن البزار؟ قلت: نعم، يا أمير المؤمنين. قال: وتأمر بالمعروف؟ قلت: لا. ولكنى أنهى عن المنكر. قال: فرفعنى على ظهر رجل، وضر بنى خمس درر وخكى سبيلى. وأدخلت عليه المرة الثانية، رفع إليه أنى أشتم على بن أبى طالب. قال: فلما قمت بين يديه قال نى: أنت الحسن؟ قلت: نعم، يا أمير المؤمنين. قال: وتشتم على بن أبى طالب؟ فقلت: صلى الله على مولاى وسيدى على . يا أمير المؤمنين، أنا لا أشتم يزيد بن معاوية، لأنه ان

عمك . فكيف أشتم مولاى وسيدى ؟ قال : خلوا سبيله . وذهبت مه إلى أرض الروم إلى بَدَنْدون في المحنة فدفعت إلى أشناس . فلما مات خُلِّى سبيلى . قال السراج : مات الحسن بن الصباح بن محمد \_ أبو على الواسطى ، وكان لا يخضب ، من خيار المسلمين \_ ببغداد يوم الاثنين لثمان خلت من ربيع الآخر سنة تسع وأر بعين ومانتين .

177 - الحسى بن عبرالعزيز بن الوزير، أبوعلى الحزامى . ويعرف باكبر وى من أهل مصر . قدم بغداد وحدث بها عن يحيى بن حسان ، و بشر بن بكر ، وعبد الله بن يحيى البُرُلِّسِي وغيرهم . وروى عن إمامنا أحمد . ذكره أبو بكر الخلال ، فقال : له مسائل لم يجيء بها غيره .

قلت أنا: من جملتها قال: أوصى إلى رجل بوصية ، وفيها ثلث ، وكان فيما خَلَف: جارية تقرأ بالألحان. وكانت أكثر تركته ، أو عامتها. فسألت أحمد بن حنبل والحرث بن مسكين ، وأبا عبيد: كيف أبيعها ؟ قالوا: بعها ساذجة . فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان. فقالوا: بعها ساذجة .

روى عنه ابراهيم الحربي ، وابن أبى الدنيا ، وابن صاعد . وآخرهم : أبو عبد الرحمن المحاملي

وكان الجروى من أهل الدين والفضل، مذكوراً بالورع والثقة، موصوفاً بالعبادة وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سئل أبي عنه ؟ فقال : ثقة .

وذكره الدار قطني . فقال : لم ير مثله فضلا وزهداً .

ومن جملة كلامه قال : من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع .

ومات ببغداد سنة سبع وخمسين ومائتين .

أخبرنا جدى جابر \_ قراءة عليه \_ قال : أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن دوست العلاف قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو البحترى الرزاز حدثنا أبو بكر بن

أبي الدنيا حدثنا أبو على الجروى قال حدثنى عمروبن أبي سلمة حدثنا أبو عبدة المحكم قال: حدثنى حَيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن المُجلى عن الصّنابحي ـ وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عُسيلة الصنابحي ـ عن معاذ قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « إني أحبث ، فقل: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » قال الصنابحي: قال لى معاذ: إني أحبث ، فقل: هذا الدعاء. قال أبو عبد الرحمن: وقال لى الصنابحي: وإني أحبك ، فقل. وقال عقبة . قال لى : أبو عبد الرحمن: وأنا أحبك فقل. قال حيوة : قال لى عقبة : وأنا أحبك فقل. قال لى حيوة : وأنا أحبك فقل. قال عمرو: قال لى أبو عبدة : وأنا أحبك فقل. قال لى حسن: وأنا أحبك فقل. قال المنابي الدنيا: وأنا أحبكم فقولوا. قال النا الرزاز: وأنا أحبكم فقولوا.

حدثنا الجروى حدثنا الحرث ابن مسكين حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال يقال: إنه ليكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله ، فيقضى الله لأهل ذلك المجلس حوائجهم كلهم .

و بإسناده: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: ذكر بعض أهل العلم أن فى بعض الكتب التي أنزل الله عز وجل « إن الله جل جلاله قال: بشروا عبدى المؤمن. فكان لا يأتيه شيء يحبه إلا قال: الحمد لله ، الحمد لله ، ما شا. الله قال الله: روعوا عبدى المؤمن. قال: فلا تطلع عليه طليعة من طلائع المكروه إلا قال: الحمد لله . فقال الله عز وجل: إن عبدى يحمد في حين روَّعْتُه ، كا يحمد في على حلاته \_ الجنة ».

177 - الحسن بن على بن الحسن بن على الاسكافى ، أبو على .

ذكره أبو بكر الخلال فقال: جليل القدر، عنده عن أبى عبد الله مسائل صالحة حسان كبار، أغرب فيها على أصحابه. سمعت بعضها بعلو من محمد بن حمدان قاضى تركريت. وكتب إلى بمامها يوسف بن عبد الله الإسكاف. فقال في أثنائها: حدثنا الحسن بن على الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله عن الهمم ؟ فقال: الهم هان. هم خطرات وهم إصرار. قال: وسألت أبا عبد الله عن معنى الغيبة ؟ فقال: إذا لم تُرد عيباً لرجل. قلت: فالرجل يقول: فلان لم يسمع ، وفلان يخطىء. فقال: لو ترك هذا لم يعرف الصحيح من غيره.

۱۹۸ - الحسن بن على بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان . من أهل خوزستان الأهواز . ذكره أبو بكر الخلال . فقال : شيخ جليل . سمع من أحمد مسائل صالحة حسانا مشبعة . وكان أحمد يكرمه . سمعت منه .

179 \_ الحري بن على الأشناني البغدادي . ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عن أحمد رضي الله عنه .

#### • ١٧ \_ الحين بن القاسم جار إمامنا .

كان يحضر في مجالسه ، و يستفيد من مسائله . حدث عن مسلم بن إبراهيم . روى عنه أبو شعيب الحراني .

حدثنا الحسن بن القاسم حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا أبو الحتروش سَلَمة بن هَزَّ ال عن سعد الاسكافي عن ابن أشوع عن حديث لعائشة عن الواصلة والمستوصلة ؟ فأسكتني ، وقال : إنك لمنقر ، فألححت عليه ، فقال : قالت عائشة « ليست الواصلة بالتي تعنون . وما بأس أن تكون المرأة زعواء الشعر ، فتصل قرناً من قرونها بصوف أسود . ولكن الواصلة : التي تكون بَعِيّا في شبيبها . فإذا أسَنَّت وصلته بالقيادة (١) » .

<sup>(</sup>۱) قال النووى فيشرح مسلم (ج ١٤ ص ١٠٤) وهو مروى عنعائشة. =

١٧١ ـ الحسن بن اللبث الرازى . صحب إمامنا . وحدث عنه بأشياء .

منها قال : قيل لأحمد : يحبك بشر \_ يعنون بشر بن الحرث \_ فقال : لا ، أكره لا تعنّوا الشيخ ، نحن أحق أن نذهب إليه . قيل له : نجىء به ؟ قال : لا ، أكره أن يجاء به إلى ، أو أذهب إليه فيتصنّع لى وأتصَنّع له فنهلك .

ابن عيينة ، وعبيدة بن حميد ، واسماعيل بن عُليَّة ، وغيرهم. روى عنه الشافعي كتابه القديم . وروى عن الشافعي كتابه القديم . وروى عن إمامنا أحمد \_ فيا ذكره أبو محمد الخلال \_ حدث عنه البخارى وقاسم بن ذكر يا المطرز ، و إسماعيل الوراق ، وغيرهم . وذكره أبوالحسين بن المنادى فقال : أحد الثقات بالجانب الغربي من مدينة السلام . مات سنة ستين ومائتين .

۱۷۳ - الحسن بن محمر الأنماطي البغدادي . ذكره أبو بكر الخلال . فقال:

نقل عن أحمد مسائل صالحة . قال : وأخبرنى أنه جاء إلى أبى عبد الله يوماً ، وقد انصرف من صلاة الظهر والعصر . فإذا نحن بثلاثة مشايخ من أهل خراسان قد وقفوا له بالباب ، فقالوا : يا أبا عبد الله ، نسألك عن مسألة . قال : قد قلت اليوم : لا أجيب في مسألة ، ولكن ترجون ، فأجيبكم إن شاء الله.

وقال الخلال: سمعته يقول: رأيت أبا عبد الله إذا أقيمت الصلاة رفع يديه وقد قال المؤذن « لا إله إلا الله الحق المبين

<sup>=</sup> ولا يصح عنها. بل الصحيح عنها : كقول الجمهور . اه وقال الحافظ فى الفتح (ج٠١ ص ٢٩٢) وفى مديث عائشة \_ يعنى الذى رواه البخارى فى باب وصل الشعر \_ « أن امرأة جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم بابنتها، فقالت : إن زوجها يطلب منها أن تصل شعرها لانه تمعر ، فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة » بطلان ما روى عنها : أنها ترخصت فى وصل الشعر بالشعر ، وقالت : إن المراد بالواصلة : المرأة تفجر فى شبابها، ثم تصل ذلك بالقيادة . وقد رد ذلك الطبرى وأبطله بما جاء عن عائشة فى قصة المرأة المذكورة فى الباب

## 1**٧٤ ـ الحسن بن محمر** بن الحارث السجستاني . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال: قلت لأبي عبد الله: التَّخَلِّي أعجب إليك ؟ فقال: التخلي على علم . وقال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم » ثم قال أبو عبد الله: رواية شعبة عن الأعمش . ثم قال: من يصبر على أذاهم ؟ .

قال وسئل أحمد عن الرجل يشترى عبداً ، فيبتى عنده سنة . ثم يبيعه فيدً عى عليه المشترى أنه أبق : يحلف الرجل البائع على أنه لم يأبق قط ، أو يحلف على لم أنه يأبق عنده ، ولم ير أنه يحلف : أنه لم يأبق عنده ، ولم ير أنه يحلف : أنه لم يأبق قط . قيل له : إن هؤلاء يُحلِّفونه على أنه لم يأبق قط ؟ قال : لا يحلف إلا عنده . قال أحمد : إلا أن يكون ولد عنده ، فيحلف : أنه لم يأبق قط .

وقال قال أحمد: ثلاثة إذا كان الطلب: الخيار، والحدود، والشفعة، يعنى إذا كان قد طلبها الميت فللورثة أن يطلبوا: في الحدود، وفي الشفعة، وفي الخيار.

الأشيب، أبو على . سمع محمد بن عبدالرحمن بن أبو على . سمع محمد بن عبدالرحمن بن أبى ذئب، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وحماد بن سلمة، وغيرهم . وذكر أبو محمد الخلال: أنه روى عن أحمد . وكذا ذكره الخطيب في السابق واللاحق .

قلت أنا: وقد حدث عنه إمامنا، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وأحمد بن منيع، وأحمد بن منصور الرمادى، وغيرهم. وكان أصله خراسانيا، وأقام ببغداد وحدث بها. وولى القضاء بالموصل وحمص لهارون الرشيد. ثم قدم بغداد فى خلافة المأمون. فلم يزل ببغداد إلى أن وَلاَّه المأمون قضاء طَبَرَستان. فتوجه إليها ومات بالرِّى سنة تسع \_ أو عشر \_ ومائتين.

وقال يحيى بن معين : الأشيب ثقة لم يكن به بأس.

وأنبأنا المبارك أخبرنا أبو بكربن 'بشران حدثنا الدارقطني حدثنا القاضي

الحسين المحاميلي . حدثنا الفضل بن سهل الأعرج حدثنا الحسن الأشيب حدثنا سفيان عن سفيان عن عظاء عن عائشة رضى الله عنها \_ قال : وحدثنا سفيان عن ليث عن عبد الله بن عبيد بن عياض بن عروة \_ كذا قال \_ عن عائشة قالت : « أفطر الحاجم والمحجوم »

قال الحسن الأشيب: وحدثني أحمد بن حنبل عن هاشم بن أبي النصر عن سفيان بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا .

الحمد الحمد بن منصور الجمام . ذكره أبو بكر الخلال فيمن روى عن أحمد . فقال : أخبرنى أبو محمد الصائغ حدثنا يعقوب بن العباس الهاشمي قال: سمعت الحسن بن منصور الجماص يقول : قلت لأحمد بن حنبل : إلى متى يكتب الرجل ؟ قال : حتى يموت .

۱۷۷ - الحسن بن محلم بن الحارث . ذكره أبو محمد الحلال فيمن روى عن أحمد .

۱۷۸ - الحسن بن الهيم البزار . ذكره أبو بكر الخلال ، فقال : أخبرنا الحسن بن الهيم البزار قال : قلت لأحمد بن حنبل : إنى أطلب العلم ، و إن أى تمنعنى من ذلك ، تريد منى أن أشتغل بالتجارة . قال لى : دارها وأرضها ؟ ولا تدع الطلب .

179 - الحسن بن الوضاح المؤدب . ذكره أبو بكر الخلال فيمن روى عرب أحمد .

• ١٨ \_ الحسن بن عرفة . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال: دخلت على أحمد بن حنبل بعد المحنة . فقلت له : ياأبا عبد الله قت مقام الأنبياء . فقال لى : أسكت . فإنى رأيت الناس يبيعون أديانهم . ورأيت العلماء ممن كان معى يقولون و يميلون . فقلت : من أنا ؟ وما أنا ؟ وما أقول

لربی غداً ، إذا وقنت بین یدیه جل جلاله ؟ فقال لی: بعت دینك كا باعه غیرك . ففكرت فی أمری ، ونظرت إلی السیف والسوط ، فاخترتهما . وقلت : إن أنامت صرت إلی ربی عز وجل ، فأقول : دُعیت إلی أن قول فی صفة من صفاتك مخلوقة . فلم أقل . فالأمر إلیه ، إن شاء عذب و إن شاء رحم . فقلت : وهل وجدت لأسواطهم ألماً ؟ قال لی : نعم ، وتجادت إلی أن تجاوزت العشرین . ثم لم أحر بعد ذلك . فلما حُل العقابان كأنی لم أجد له ألماً ، وصلیت الظهر قائماً . قال الحسن : فبكیت مما نزل بك . قال : قال الحسن : فبكیت مما نزل بك . قال : ألیس لم أكفر ؟ ماأبالی لو تلفت .

مولده : سنة مائة وخمسين . وموته : سنة سبع وخمسين ومائتين

## ١٨١ - الحسن بن الوضاح المؤدب ، أبو عمد .

حدث عن إمامنا فيما أنبانا أبو الحسين بن المهتدى بالله عن أبى الحسين بن أخى ميمى أخبرنا على بن محمد الموصلى حدثنا موسى بن محمد الغسانى ، حدثنا الحسن ابن الوضاح حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبى سهل عن سعيد بن المسيّب قال : ما أذّن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد .

و به حدثنا أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن : أن سعيد ابن المسيب زَوَّج ابنته على درهمين .

# ذكر من اسمه الحسين

١٨٢ - الحسين بن اسماعيل . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال: قيل لأحمد بن حنبل، وأنا أسمع: ياأبا عبد الله ، كم يكتب الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتى: مائة ألف؟ قال: لا . قيل له ؛ مائتى ألف؟ قال: لا . قيل : كلا . قيل : ثلاثمائة ألف؟ قال: لا . قيل : خسمائة ألف؟ قال: أرجو .

## ١٨٣ - الحسين بن إ-محاق ، أبو على الخرق . سأل إمامنا عن أشياء

منها: مانقلته من خطأ بى إسحاق بن شاقِلاً: قال: قرأت على أبى عبد الله الحسين بن على بن محمد المخرمى المعروف بابن شاصو: حدثكم أبو على الحسين بن إسحاق الحرق قال: سألته \_ يعنى أحمد بن حنبل \_ عن المسح على العامة ؟ فقال: لا بأس ، ولكن إذا خلعها خلع وضوءه ، مثل الخفين . وسألته عن المسح على الجور بين ؟ فقال: إذا استمسكا بالقدمين فلا بأس . وسئل عن هؤلاء اللفظية ؟ فقال: هم الجهمية .

۱۸٤ - الحـين بن إسحاق القـترى ذكره . أبو بكر الخلال . فقال : شيخ جليل . سمعت منه سنة خمس وسبعين وقت خروجى إلى كر مان . وكان عنده عن أبى عبد الله جزء مسائل كبار . وكان رجلا مقدماً . رأيت موسى بن اسحاق القاضى يكرمه و يقدمه .

ما الحين بن بسار المخرمي . قال أبو بكرالخلال: أخبرني الحسين بن بشار المخرى ، قال : سألت أحمد بن حنبل عن مسألة في الطلاق ؟ فقال : إن فعل حنث : فقلت : يا أبا عبد الله ، اكتب لي بخطك . فكتب لي في ظهر الرقعة « قال أبو عبد الله : إن فعل حنث » قلت : يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان \_ يعني أن لا يحنث \_ ؟ فقال لي : تعرف حَلْقة المدنيين ؟ قلت : نعم \_ قال الحسين بن بشار : وكانت للمدنيين حلقة عندنا في الرَّصافة في المسجد الجامع \_ فان أفتوني يدخل ؟ قال : نعم .

الم الحين بن على ، أبوعلى . ذكره أحمد السنجى فيمن لتى إمامنا وسمع منه . قال : وله كتاب مصنف فى السنة . ذكر فيه : من قال لفظى بالقرآن مخلوق ، أو القرآن بلفظى مخلوق : فهو جهمى . والجهمية عندنا كفار . واللفظية زنادقة هذه الأمة . وهم أشدهم على الناس التباساً وتشبيهاً .

# ۱۸۷ - الحبن بن مهراله . ذكره أبوعمد الخلال فيمن روى عن أحد في الحياء ومثانيها في كرمفاريل حرف الحاء ومثانيها

١٨٨ - منبل بن إسحاق بن منبل . أبوعلى الشيباني . ابن عم إمامنا أحمد .

سمع أبا نعيم الفضل بن دكين ، وأبا غسان مالك بن اسماعيل ، وعفان بن مسلم ، وسعيد بن سليان ، وعارم بن الفضل بن دكين ، وسليان بن حرب ، وإمامنا أحمد في آخرين . حدث عنه ابنه \_ وقد اختلف في اسم ابنه ، فقوم قالوا : عبد الله \_ وعبد الله بن محمد البغوى ، ويحيى بن صاعد ، وأبوبكر الخلال وغيرهم . وذكره الخطيب أحمد بن ثابت ، فقال : كان ثقة ثبتاً . قال : وأخبرنا الأزهرى قال: سئل الدارقطني عن حنبل ؟ فقال : كان صدوقاً وذكره أبو بكر الخلال فقال : قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية . وأغرب بغير شيء . وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم . وكان حنبل رجلا فقيراً . خرج إلى عُكبرا . فقرأ مسائله وجودتها بمسائل المن واسط ، فلقيته بواسط . فسمعت منه مسائل يسيرة . ثم سمعت مسائله بعكبرا من أصحابنا العكبريين عنه .

أنبانا أبو القاسم بن البسرى عن أبى عبد الله بن بطة حدثنا أبو حفص بن رجاء حدثنا موسى بن حمدان البزاز قال قالحنبل بن اسحاق: جمعنا عمى لى ولصالح ولعبد الله ، وقرأ علينا المسند . وما سمعه منه \_ يعنى ثانياً \_ غيرنا . وقال لنا : إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعائة وخمسين ألفاً . فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه . فان وجدتموه فيه و إلا فليس بحجة .

وقال الحسن بن على بن مليح: سمعت بعض الشيوخ بعكبرا يقول: حضرنا عند حنبل بن إسحاق \_ حين قدم إلى عكبرا \_ فنزل في غرفة. فلما اجتمع

أصحاب الحديث إليه ، قال لهم: اكترينا هذه الغرفة لنسكنها . فاذا كثر الناس خشينا أن نضر . فإذا اجتمعتم خرجنا إلى المسجد .

حدثنا خالى أبو محمد بن جابر قال أخبرنا الحسن أخبرنا عثمان بن أحمد حدثنا حنبل بن اسحاق حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لايزال هذا الأمر في قريش مابقي من الناس اثنان »

أخبرنا جدى جابر أخبرنا محمد بن رزقو يه أخبرنا عثمان بن أحمد حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لم يزل الله متكلماً . والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق . وعلى كل جهة . ولا يوصف الله بشىء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل .

وقال حنبل: حججت في سنة إحدى وعشرين . فرأيت في المسجد الحرام كسوة البيت من الديباج . وهي تخاط في صحن المسجد ، وقد كتب في الدارات « ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير » فلما قدمت سألني أبو عبد الله عن بعض الأخبار ، فأخبرته بذلك . فقال أبو عبد الله : قاتله الله ، الخبيث ، عمد إلى كتاب الله فغيره \_ يعنى ابن أبى دؤاد \_ يعنى « أزال السميع البصير » .

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم « يضع قدمه » نؤمن به . ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال . بل نؤمن بالله و بما جاء به الرسول . قال الله عز وجل ( ٥٩ : ٧ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) .

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: وَلَدُ العباس أقوم بالصلاة ، وأشد تعاهداً للصلاة من غيرهم .

وقال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبى عبد الله فى ولاية الواثق. وشاوروه فى ترك الرضا بإمرته وسلطانه. فقال لهم: عليكم بالنُّكرة فى قلوبكم. ولا تخلعوا يدا من طاعة ، ولا تَشُقُّوا عصا السلمين ، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين ، وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن ضر بك فاصبر » أمر بالصبر .

وقال عبد العزيز: حدثنا عبد الله بنأحمد بن عتاب حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الاستطاعة لله، والقوة لله. ما شاء الله كان وما لم يشأء لم يكن. ليس كما يقول المعتزلة: الاستطاعة إليهم.

وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: من رعم أن الله لا يُرَى في الآخرة: فقد كفر بالله ، وكذب بالقرآن. ورد على الله أمره. يستتاب، فإن تاب و إلا قتل، والله تعالى لا يُرَى في الدنيا، و يُرى في الآخرة.

ومات حنبل بواسط فی جمادی الأولی سنة ثلاث وسبعین ومائتین . ذكره أبو الحسین بن المنادی .

المودى على الخروج إليه . وقال لى : نزل همنا عندى فى غرفة ، لما قدم على أبو بمر المحلودى على الخروج إليه . وقال لى : نزل همنا عندى فى غرفة ، لما قدم على أبى عبد الله . وكان يكتب لى بخطه مسائل سمعها من أبى عبد الله ، وكتب لى إليه أبو بكر المروذى كتاباً وعلامات ، كان حرب يعرفها . فقدمت بكتابه إليه ، فشراً به وأظهره لأهل بلده ، وأكرمنى . وسمعت منه هذه المسائل . وكان رجلا كبيراً ، عنده عن أبى الوليد وسلمان بن حرب وغيرهما . وكان سنه أكبر من ذلك . عنده عن أبى الوليد وسلمان بن حرب وغيرهما . وكان سنه أكبر من ذلك . ولمائل حفظتها قبل أن أقدم إلى أبى عبد الله ، وقبل أن أقدم إلى إسحاق بن واهويه ، وقال لى : هذه ولم أعدها . وكان رجلا فقيه البلد . وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره فى البلد .

أخبرنا بركة الدلال أخبرنا إبراهيم الفقيه عن عبد العزيز حدثنا أحمد الخلال حدثنى حرب قال: قلت لأحمد: أنصلى خلف رجلى يُقدِّم عليًا على أبى بكر وعمر ؟ قال: لا تصل خلف هذا . وقال حرب: قلت لأحمد: الادغام ؟ فكرهه. وقال حرب: سألت أحمد عن قراءة حمزة ؟ فقال: لا تعجبنى . وكرهها كراهية شديدة، والكسائى .

وقال حرب: سمعت أحمد يكره الامالة مثل: « والضحي » و « الشمس وضحاها » وقال: أكره الخفض الشديد والإدغام.

وقال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء . لأن العلم يُحتاج إليه في كل ساعة. والخبز والماء في كل يوم مرة أو مرتين .

• 19 - مبيش بن سنرى . ذكره أبو بكر الخلال ، فقال: من كبار أصحاب

أبي عبد الله . ينزل القطيعة . و بلغني أنه كتب عن أبي عبد الله نحواً من عشرين ألف حديث . وكان رجلا جليل القدر جداً . وعنده عن أبي عبد الله جزآن مسائل مشبعة حسان جداً ، يغرب فيها على أصحاب أبي عبد الله . فضيت إليه فأبي أن يحدثني بها . وقال : أنا لا أحدث بهذه المسائل ، وأبو بكر المروذي في أن يحدثني بها . وقال : أنا لا أحدث بهذه المسائل ، وأبو بكر المروذي حي . وكان يكرم أبا بكر المروذي : وكان بيني و بينه كلام كثير . ومضيت من عنده على أن أسأل أبا بكر المروذي . يسأله أن يقرأها على : فشغلت . فتوفي ولم أسمعها . فوجدتها بعد ذلك عند مجمد بن هارون الوراق ، فسمعتها . وهو رجل ماشئت ، يالك من رجل ، جليل القدر ، كثير العلم ، مقدم عندهم في القطيعة .

قال حبيش بن سِنْدى : قيل لأبى عبد الله : هؤلاء الذين امتحنوا : نكتب عنهم ؟ قال : أما أنا فلا أروى عن أحد منهم . قيل له : إنه قد حكى عنك أنك تأمر بالكتاب عن القواريرى ؟ فأنكر ذلك . وقال : أنا أقول : لا أروى عن أحد منهم . فآمر بالكتاب عنهم ؟ .

وقال حبيش أيضاً : سئل أبو عبد الله عن قراءة حمزة ؟ فقال : نعم

أكرهما أشد الكراهية. قيل له: ما تكره منها؟ قال: هي قراءة محدثة، ماقرأ بها أحد، إنما هي: إيه، وآه.

191 - مبيتى بن مبشر بن أحمد بن محمد الثقنى الفقيه ، طوسى الأصل . وهو أخو جعفر بن مبشر المتكلم . سمع يونس بن محمد المؤدب ، ووهب بنجرير ، وبكر بن عبد الله السَّهمى . روى عن إمامنا أشياء .

منها قال : قعدت مع أحمد بنحنبل ، و يحيى بن معين ، والناس متوافرون . فأجمعوا : أنهم لا يعرفون رجلا صالحاً بخيلا .

روى عنه إسحاق بن بيان الأنماطى ، ومحمد بن محمد الباغُندى ، ومحمد بن محمد الباغُندى ، ومحمد بن مخلد الدورى وغيرهم . وكان فاضلا ، يعد من عقلاء البغداديين . وقال الدارقطنى : حبيش بن مبشر من الثقات .

قال ابن قانع : مات حبيش بن مبشر الفقيه سنة ثمــان وخمسين ومائتين ، يوم السبت لتسع خلون من رمضان .

197 - الحارث بن شريح ، أبو عمر النقال ، خورازمى الأصل . حدث عن حماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، وسفيان بن عيينة ، وإمامنا أحمد . و بين وفاته ووفاة البغوى إحدى وثمانون سنة .

قال ابن قانع: تُوفَّى سنة ست وثلاثين ومائتين .

روى عنه أحمد بن منصور الرَّمادى ، وأحمد بن أبى خيثمة ، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى ، وأبو بكر بن أبى الدنيا .

أنبأنا الحسن الجوهري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم الكوفى حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال : سئل بحيي بن معين \_ وأنا أسمع \_ عن حارث النقال ، وأحمد بن إبراهيم الموصلي ؟ فقال : ثقتان صدوقان .

۱۹۳ - مریث بن عبر الرحمن ،أبوعمرو . خراسانی. ذكره أبوممدالخلال . فیمن روی عن أحمد . ١٩٤ \_ حربت بن عمار . ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عن أحمد .

مع عبد الله بن موسى ، وسعيد بن داود ، و إسماعيل بن أبو الفضل الجوهرى سمع عبد الله بن موسى ، وسعيد بن داود ، و إسماعيل بن أبى أو يس ، و إمامنا أحمد ، فيما ذكره أبو محمد الخلال . وكان ثقة ثبتا متقناً حافظاً . روى عنه محمد بن مخلد . ومات سنة اثنتين وستين ومائتين .

197 - مجامع بن بوسف بن حجاج ، أبو محمد الثقنى . ويعرف بابن الشاعر ذكره أبو الحسين بن المنادى فيمن روى عن أحمد . مولده ومنشؤه ببغداد . سمع يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، وأبا أحمد الزبيرى ، وعبد الصمد بن عبد الوارث ، وشبابة بن سوار ، وعبد الرزاق بن هام فى آخرين . روى عنه محمد بن إسحاق الصاغانى ، وأبو داود السجستانى ، ومسلم بن الحجاج . وآخر من حدث عنه : المحاملى . وكان ثقة فهما من الحفاظ .

قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه . وهو ثقة من الحفاظ ، ممن يحسن الحديث . وسئل أبي عنه ؟ فقال : صدوق .

قال حجاج: جمعت لى أمى مائة رغيف، فجعلتها فى جراب، وانحدرت إلى شبابة بالمدائن، فأقمت ببابه مائة يوم، كل يوم أجىء برغيف، فأغسه فى دِجْلة فَآكله. فلما نفدت خرجت.

وقال حجاج أيضاً: جئت إلى أحمد بن حنبل ، فسألته أن يحدثني فى سنة ثلاث ومائتين . فأبى أن يحدثنى ، فخرجت إلى عبد الرزاق ، ثم رجعت فى سنة . أربع ، وقد حدث واستوى الناس عليه . وكان لأحمد فى هذ اليوم أر بعون سنة .

وقال حجاج: قلت لأحمد: أكتب عمن أحاب في المحنة؟ فقال: أنا لا أكتب عنهم.

وقال عبد الله بن أحمد : كان الحجاج بن الشاعر لا يحدث عمن أجاب :

وقال الحجاج : القرآن كلام الله غير محلوق .

وقال حجاج: ما يسرنى أنى قُتلت بين الصَّفين محتسباً صابراً ، بدلا من حضورى جنازة أحمد بن حنبل.

وقال محمد بن على الآجرى: قلت لأبى داود سليمان بن الأسعث: أيما أحبُّ إليك: الرمادى ، أو حجاج بن الشاعر ؟ فقال : حجاج خير من مائة مثل الرمادى . وقال أبو عبد الرحمن النسائى: أبو محمد حجاج بن يوسف: بغدادى ثقة . ومات لعشر بقين من رجب سنة تسع وخمسين ومائتين . ذكره ابن قانع ومات لعشر بقين من رجب أبو اليمان . حدث عن جماعة ، منهم إمامنا

أحمد . فروى ابن ثابت فى الكفاية : أخبرنا محمد بن عيسى الهمدائى حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال : سمعت القاسم بن أبى صالح يقول: سمعت إبراهيم بن الحسين يقول : سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع يقول : قال لى أحمد بن حنبل : كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبى حمزة ؟ قات : قرأت عليه بعضه، و بعضه قرأه على ، و بعضه إجازة ، و بعضه مناولة . فقال : قل فى كله : أخبرنا شعيب .

وهذا الحكمُ أحد شيوخ الحربي . وقد روى البخاري عنه في الصحيح .

19۸ - صميد بن الربيع بن حميد ، أبو الحسن اللخم ، السكوفي الخزاز . روى عن إمامنا فيما أنبأنا محمد بن الأبنوسي عن الدار قطني .

حدثنا أبو بكر بن أبى داود حدثنا محمد بن خلف العسقلانى حدثنا محمد بن أبى عتاب حدثنى حميد الخزاز حدثنا أحمد بن حنبل ـ وساق الإسناد إلى أبى بكر بن حفص ـ قال : «كنَّ أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن كهيئة الوَفْرة » .

قدم حميد بغداد . وحدث بها عن هشيم بن بشير . وسفيان بن عيينة ، وعبد الله بن إدريس الأودى .

سئل البرقاني عنه ؟ فقال : كان أبو الحسن الدارقطني يحسن القول فيه ..

وقال عبد الله بن أحمد : كان أبي يحسن القول في حميد الخزاز . وقال : كان يُطلب معنا الحديث . ومات 'بسر" من رأى ، سنة ثمان وخمسين ومائتين .

199 - حمير بن زنجويم ، أبوأحمد الأذرى ، زنجويه لقب له . واسمه مخلد بن قتيبة . خراسانى من أهل نسا . كثير الحديث ، قديم الرحلة فيه إلى العراق والحجاز ومصر وغير ذلك . سمع النضر بن شميل ، و يزيد بن هارون ، وغيرهما . وروى عن إمامنا شياء .

منها قال: لما رجعنا من مصر دخلنا على أحمد بن حنبل ، فقال : مررتم بأبى حفص عرو بن أبى مسلمة ؟ قال فقلنا له : وما كان عند أبى حفص ؟ إنما كان عنده خسون حديثاً للأوزاعى ، والباقى مناولة . فقال : والمناولة كنتم تأخذون منها وتنظرون فيها ؟ .

قلت أنا : وكان حميد بن زَنجُويه ثقة ثبتاً حجة . روى عنه البخارى ومسلم وعامة الخراسانيين . وقدم بغداد ، وحدث بها .

فَرُوَى عَنْهُ مِنْ أَهْلُهَا : إَبُرَاهُمُ الحَرِبِي ، وَعَبْدَ اللهُ بِنَ إِمَامِنَا ، وَ يَحِيى بِنَ صَاعِدُ ، والقاضي المحاملي ، ومات بمصر سنة إحدى وخمسين وماثتين .

• • ٧ - حميد بن الصباح ، مولى المنصور . نقل عن إمامنا أشياء .

منها: ما أخبرنا المبارك عن إبراهيم عن عبد العزير حدثنا أحمد حدثنا حميد ابن الصباح \_ بمصر \_ قال : سألت أحمد بن حنبل قلت : كم بيننا و بين عرش رُ بُنَا تَبَارِكُ وَتَعَالَى ؟ قال : دعوة مُسلم يُحِيبُ الله دعوته .

وقال حميد بن الصباح: حدثني أبي قال: أراد المنصور أن يذرع الكرخ. فقال: احمل لى الذراع معك. فخرج وخرجت معه، ونسيت أن أحمل الذراع. فلما صرنا بباب الشرقية قال لى: أپن الذراع؟ فدهشت وقلت: أنسيته ياأمير المؤمنين. فضر بني بالمقرعة. فشجني وسال الدم، فلما رآني قال: أنت حر لوجه الله. حدثني

أبى عن أبيه عن ابن عياس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ضرب عبده في غير حد حتى يسيل دمه ، فكفارته : عتقه » .

#### ٢٠١ - ممدويرين شداد . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : سمعت أحمد بن حنبل، وذكروا عنده أبا ثور . فقال : لا تؤذوني عجالسته .

#### ٢٠٢ ـ هرمي بن يونسي ، نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال: أُتيت أبا عبد الله ، فسألته عن حديث ؟ فقال: نعم ، حتى أُخرجه لك . قال: فلما كان في نصف النهار إذا رجل يدق على الباب . قال: فحرجت ، فإذا أبو عبد الله . قال، فقلت: حاجة ؟ قال: نعم . قلت: تدخل ؟ قال: نعم . فدخل ، فأخرج إلى رقعة فيها أحاديث . فقرأها على ، ثم أبرد عندى ومضى .

وقالَ إمامنا أجمد لحرمَى: يَاحرمَى ، كَم فَضَلَ الصَلَاة عند الناسُ من الفراديُ إلى أَلَّجَاعَة ؟ فقال حرمَى: خمسة وْعَشرونْ . فقال أحمد : إنى سمعت عبد الرزاقُ يقول : إنها مائة صلاة ، من أجاب الداعى فَهَى خمسة وعشرون . ومن صلى في الصف الأول فهى خمسون . ومن صلى يَمنة الإمام فهي خمسة وسبعون . ومن صلى في نقرة الإمام فهي مائة صلاة .

٢٠٣ - حمداله بن ذي النوله ، أحد من شاهد الإمام أحد رضي الله عَنْهُ ،

أُخبَرْنَا أَبُو الحَسين على بن الحَسين التميمى قال: سَمَعَت أَمَا حَفْصَ البخارى يقول : سَمَعَت حَمَدَانَ بن ذَى النون يقول : ما رأت عيني مثل أحمــد بن حنبل في ورعه وحفظه لسانه

## باب الخاء

٤٠٢ - مطاب بن بسر بن مطر ، أبوعمر البغدادى المذكر . وهو أخو محمد ابن بشير . وكان الأكبر . حدث عن عبد الصمد بن النعان ومن بعده . روى عنه أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمى ، ومحمد بن محمد الدورى . وذكر أنه مات في المحرم سنة أربع وستين ومائتين .

وذكره أبو بكر الخلال فقال : كان رجلا صالحاً ، يقص على الناس . وقد سمعت منه حديثاً ، وكنت إذا سمعت كلامه كأنه نذير قوم . وأحسب أنه كان آخر القصاص الذين يفرح بهم ، ويعتد بقولهم . وكان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان صالحة .

منها قال : سألت أحمد عن الجنابة تصيب الثوب ؟ فقال: يفركه و يغسله ، أيّ ذلك فعل أجزأه . لأنهما قد رُويا عن النبي صلى الله عليه وسلم جميعاً . فقلت له : فإذا كان رطباً ، كيف يفركه ؟ قال يمسحه ، كما قال ابن عباس « بإذخِرة » قال : ولو كان مجساً ما كان الفرك يطهره .

#### ٢٠٥ ـ خشنام بن سعد . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : سألت أحمد قلت : نكتب الحديث عمن يأخذ الدراهم على الحديث ؟ قال : لا تكتب عنه .

ذكر الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبد الله فى تاريخ النيسابوريين: سمعت بشر ابن أحمد بن بشر المهرجانى سمعت خُشنام بن سعد يقول: قلت لأحمد بن حنبل: أكان يحيى بن يحيى إماماً ؟ قال: كان عندى إماماً . ولو كانت عندى نفقة لرحلت إلى يحيى بن يحيى .

٢٠٦ - فالربن فراش بن عجلان ، أبو الهيثم المهلبي، مولى آل المهلب ابن أبى صُفْرة الأزدى ، من أهل البصرة .

سكن بغداد . وحدث بها عن مالك بن أنس، وحماد بن زيد ، وصالح المرى، وغيرهم . روى عنه إمامنا أحمد، وأحمد الدورقي . ونقل عن إمامنا أحمد أشياء .

منها قال: سألت أحمد عن نكاح المحرِم ؟ فقال: كان عمر وعمّان وابن عمر يفرقون ينهما . وذكروا قصة ميمونة ، وقول أبى رافع . فقال أبو عبد الله : يزيد ابن الأصم \_ هي خالته \_ قال: «تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا . وبنى بها حلالا » يذهب ذا عليهم ، وهي خالتهم ؟ .

وقال محمد بن المثنى: انصرفت مع بشر بن الحارث فى يوم أضحى من المصلى. فلقى خالد بن خداش المحدث. فسلم عليه. فقصر بشر فى رد السلام. فقال خالد: بينى و بينك مودة من أكثر من ستين سنة، ما تغيرت عليك. فما هذا التغير ؟ فقال بشر: ماهمنا تغير، ولا تقصير. ولكن هذا يوم تستحب فيه الهدايا. وما عندى من عرض الدنيا شىء أهدى إليك. وقد روى فى الحديث المدايا. وما عندى من عرض الدنيا شىء أهدى إليك. وقد روى فى الحديث أفضل ثواباً .

وقال عبد الخالق بن منصور: سئل بحيي بن معين عن خالد بن خداش؟ فقال: صدوق.

ومات خالد بن خداش ببغداد فی جمادی الآخرة سنة ثلاث وعشرین ومائتین .

۲۰۷ - خلف بن هشام بن تغاب - و يقال خاف بن هشام بن طالب - ابن غراب ، أبو محمد البزار المقرئ . سمع مالك بن أنس ، وحماد بن زيد ، وأبا عوانة ، وشريك بن عبد الله ، وهشيا وغيرهم . وروى عن إمامنا أحمد ، فيا ذكره محمد بن يحيى الكسائى - قال : دخلت على خلف بن هشام البزار ، وقد خرج من عنده أحمد بن حنبل ، وزهير بن حرب أبو خيثمة ، ويحيى بن معين ، فقال لى : من رأيته خرج من عندى ؟ قلت : فلان وفلان وفلان . فقال : إنه كان قدامى

قُنينة فيها نبيّذ. فلما رأتهم الجارية جاءت تشيلها . فقلت : لم هذا ؟ فقالت : يامولائ جاء هؤلاء الصالحون ، فيرون هذا عندك ؟ فقلت : أضيق إليها أخرى ، يرى الله عز وجل شيئا ، فأ كتمه عن الناس ؟ وأردت أن أنظر إلى عقل هذا الفتى – يعنى أحمد – فحول ظهره إليها . وأقبل على يسألني عما يريده ؟ فقلت له : لما أراد الانصراف من بين القوم كلهم : أى شيء تقول في هذا يا أبا عبد الله ؟ فقال : ليس ذاك إلى "، ذاك إليك . فقلت : كيف ؟ فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم «كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته » والرجل راع في منزله ومسئول عن رعيته » والرجل راع في منزله ومسئول عن فيه . وليس للخارج أن يغير على الداخل شيئا . قال : فلما خرج سكبت غايبتين ، وعاهدت الله : على أن لا أذوقه حتى أعرض على الله عز وجل

روى عنه عباس الدورى ، وأحمد بن أبى خيثمة ، وأبراهيم الحربى ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وغيرهم . وقال أبو جعفر النَّفَيلى : خلف بن هشام كان من أصحاب السنة ، لولا بلية فيه : شرب النبيذ .

وقال عباس الدورى \_ وسئل عن حكاية عن أحمد بن حنبل في خلف \_ فقال : لم أسمعها من أحمد ، ولكن حدثني أصحابنا : أنهم ذكروا خلف البزار عند أحمد، فقيل : ياأبا عبد الله ، إنه يشرب . قال : قد انتهى إلينا علم هذا عنه ، ولكن هو والله عندنا الثقة الأمين ، شرب أو لم يشرب .

وقال يحيى بن معين: إنه الصدوق الثقة . وقال الدارقطنى : أبو محمد خلف بن هشام بن تغلب البزار المقرى عابداً فاضلا . وآخر من روى عنه: ابن منيع ، وقال: أعدت صلاة أر بعين سنة كنت أتناول فيها الشراب على مذهب الكوفيين وقال عبد الله البغوى : مات خلف بن هشام البزار في سنة نسع وعشرين ومائتين في جمادى الآخرة ببغداد

# باب الداك

# ۲۰۸ - داود بن عمرو بن زهير، أبو سليان الضبي

سمع عبد الله بن عمر العمرى ، ونافع بن عمر الجمحى، وداود بن عبدالرحمن وجويرية بن أسماء ، وحاد بن زيد ، وحسان بن إبراهيم ، وأبا الأحوص سلام بن سليم ، وشريك بن عبد الله ، ومنصور بن أبى الأسود ، وعبدالله بن المبارك ، وسفيان بن عيينة ، و إمامنا أحمد فيا ذكره الحفاظ \_ منهم : أبو محمد الخلال ، وابن ثابت الخطيب فى السابق واللاحق . فقال: حدث عن أحمد بن حنبل: داود ابن عمرو الضبى ، و بين وفاته ووفاة البغوى : تسع وثمانون سنة . سمع منه يحيى بن معين ، وحجاج بن يوسف الشاعر ، وأبو يحيى محمد بن عبد الرحيم ، وأحمد الرمادى ، وأحمد بن أبى خيثمة ، وغيرهم .

وقد روى عنه إمامنا أيضاً : مات ببغداد فى ربيع الأول ــ وقيل فى صفر ــ سنة ثمان وعشرين ومائتين .

٣٠٩ ـ رود، أبو الفضل الرازي . قال : سامت على أحمد بن حنبل ، فلم يرد على السلام . وكانت على جبة سوداء

# باب الراء

• ٢١٠ رماء بن أبي رماء ،أبو محمد المروذي \_ وقيل السمر قندي \_ واسم أبي رجاء : مُركبًا بن رافع . سكن بغداد . وحدث بها عن النضر بن شميل ، وعلى بن الحسن بن شقيق ، والفضل بن دكين ، و إمامنا أحمد في آخرين ، روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا ، وقاسم بن زكريا المطرز ، وأحمد بن أبي شيبة ، ويحيي بن صاعد ، والحسين والقاسم ابنا اسماعيل . وكان ثقة ثبتاً ، إماماً في علم الحديث وحفظه ، والمعرفة به . وقال ابن أبي حاتم : سمع منه أبي بالرسي ، وبدمشق ، وسئل عنه ؟ فقال : صدوق .

وقال أبو بكر الخلال: سمعت أبا إسماعيل الترمذي يقول: قال لى رجاء المروذي: قلت لأحمد بن حنبل: أريد أن أعرف الحديث. قال: إن أردت أن تعرف الحديث فأكثر من الـكتاب.

ومات ببغداد غرة جمادى الأولى سنة تسع وأر بعين ومائتين . ذكره محمد بن إسحاق السراج .

الحسن قال: سمعت أبا توبة الربيع بن نافع ، أبو توبة . قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسن قال: سمعت أبا توبة الربيع بن نافع، قال : قلت لأحمد بن حنبل : إنا قد لقينا من ضعف أهل العراق في الشنة ، فإيش تقول فيمن زعم أن القرآن مخلوق ؟ فقال : أقول : إنه كافر . قال قلت : فما تقول في دمه ؟ قال : حلال ، بعد أن يستتاب . فقلت : أديتها عراقية . قال أبو توبة : لا يستتاب ، ولكنه يقتل .

# باب الزاي

سمع هشیم بن بشیر ، وأبا بکر بن عیاش ، و یزید بن هارون ، وعبّاد بن العوام ، سمع هشیم بن بشیر ، وأبا بکر بن عیاش ، و یزید بن هارون ، وعبّاد بن العوام ، وزیاد البَسکنا ، والقاسم بن مالك المری فی آخرین . وسأل إمامنا عن أشیا ، وحدث بها . روی عنه البخاری ، وأبو حاتم الرازی ، و إبراهیم بن عبد الله بن الجنید و إسحاق بن سنین الحتکیان ، وعبد الله بن محمد البغوی فی آخرین . منهم عبد الله بن أبی داود \_ واللفظ له \_ قال : حدثنا زیاد بن أیوب قال : سألت أحمد بن حنبل عن العقیقة ؟ فقال: لیست بواجبة ، وأشد ماسمعنا فیها : حدیث سلیان بن عامی عن النبی صلی الله علیه وسلم أنه قال « الغلام مُر خَبَن بعقیقته . فأمیطوا بن عامی عن النبی صلی الله علیه وسلم « أنه عق عن الحسن والحسین » عنه » وقد روی عن النبی صلی الله علیه وسلم « أنه عق عن الحسن والحسین » قال زیاد بن أیوب : وأخبرنی ابنه عبد الله أنه قال « تعطی القابلة الرِّجل » وقال عبد الله بن أبی داود : حدثنا زیاد بن أیوب قال : سألت أحمد عن وقال عبد الله بن أبی داود : حدثنا زیاد بن أیوب قال : سألت أحمد عن وقال عبد الله بن أبی داود : حدثنا زیاد بن أیوب قال : سألت أحمد عن وقال عبد الله بن أبی داود : حدثنا زیاد بن أیوب قال : سألت أحمد عن وقال عبد الله بن أبی داود : حدثنا زیاد بن أیوب قال : سألت أحمد عن وقال عبد الله بن أبی داود : حدثنا زیاد بن أیوب قال : سألت أحمد عن وقال عبد الله بن أبی داود : حدثنا زیاد بن أیوب قال : سألت أحمد عن وقال عبد الله بن أبی داود : حدثنا زیاد بن أیوب قال : سألت أحمد عن وقال عبد الله بن أبی داود : حدثنا زیاد بن أیوب قال : سألت أحد عن التمال ؛ فقال : سألت أحد عن النبی مناله به قال التمالیت فقال المالاة فیها .

وقال أيضاً: سمعت أحمد يقول: لاتعجبنا الصلاة قبل المغرب. وقد روى عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « بين كل أذانين صلاة لمن شاء » وقال أنس « إن كان المؤذن ليؤذن فيدخل الداخل، والناس يركعون قبل المغرب » فان فعل ذلك فاعل لم يُبدَّع. وقد روى عن أبي بكر وعمر عليهما السلام: أنهما لم يصليا قبل المغرب

وقال أيضاً: سألت أحمد عن الوتر؟ فقال: كان ابن عمر يسلم فى الثنتين، ثم يقضى الحاجة، ثم يقوم فيوتر بواحدة. وهذا عندنا ثبت، ونحن تأخذ به وقال أيضاً: سمعت أحمد يقول: الوترركعة. روى عن خمسة (١) من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: أنهم كانوا يوترون بركعة

وقال زياد بن أيوب : سأل رجل أحمد بن حنبل عن على بن الجعد ؟ فقال الهشيم : ومثله يسأل عنه ؟ فقال أحمد : أمسك ، أبا عبد الله . فذكره رجل بشيء . فقال أحمد : وتقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟

وقال أبوهاشم زياد بن أيوب: كنت عند على بن الجعد ، فسألوه عن القرآن؟ فقال : القرآن كلام الله ، ومن قال مخلوق لم أعنفه . قال أبو هاشم : فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال : ما بلغنى عنه أشد من هذا .

وأنبانا خال أمى عن ابن بطة حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب الطوسى دَلَّوِيه، حدثنا أبو نُميلة يحيى بن واضح ، أخبرنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفوان عن ابن عمر قال « من صلى بعد المغرب أر بع ركمات كان كالمعقب غزوة بعد غزوة »

وقال زياد بن أيوب: من قال القرآن محلوق فهو كافر، لاشك فيه. قيل له: فمن لم يكفرهم: يسمع منه ؟ قال: لا ، ولا كرامة . قيل له: فان لى منهم قرابات: أبَرُّهم، وأسلم عليهم؟ قال: لا . ولا تشهد جنائزهم ولا تَعُدُهم.

<sup>(</sup>۱) فى المختصر « خمسين »

أنبانا محمد بن الأبنوسي عن الدارقطني حدثنا أبو العباس الزبيدي الفضل بن أحمد بن منصور قال سمعت أباً عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اكتبوا عُن زياد بن أيوب. فانه شعبة الصغير

وقال زیاد بن أیوب: سألت أحمد بن حنبل عن أبی ثور ؟ فقال: لایجالس وکان مولد زیاد بن أیوب سنة ست وستین ومائة. وذکر ابن قانع: أنه مات سنة اثنتین وخمسین ومائتین. زاد غیره: فی شهر ربیع الأول

البغدادى. سمع خالد بن خداش، وفضيل بن عبدالوهاب، وأحمد بن حنبل إمامنا البغدادى. سمع خالد بن خداش، وفضيل بن عبدالوهاب، وأحمد بن حنبل إمامنا في آخرين، منهم أبوغسان الدورى قال: كنت عند على بن الجعد، فذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن «ابني هذا سيد» فقال: ماجعله سيداً؟.

وقال أبو يحيى أيضاً: سمعت أبا غسان الدورى يقول: كنت عند على بن الجعد، فذكروا عنده حديث ابن عمر «كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول: حير هذه الأمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم أبو بكروعمر وعمان. فيبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فلا ينكر» فقال على : انظروا إلى هذه الصبى، هو لم يحسن يطلق امرأته ، يقول : كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! (١)

روى عنه جماعة . منهم أبو بكر الخلال . وقال : الورع الصالح . كان عنده عن أبى عبد الله مسائل صالحة . سمعتها منه . وكان مقدماً في زمانه . وكان عبد الوهاب الوراق يكرمه ، ويوجه به في حوائجه ومهمات أموره

أخبرنى أحمد بن محمد صدقة قال: سمعت أبا بكر المروذى يقول: سمعت أبا عبد الله \_ وجاءه أبو يحيى قال عبدالوهاب الوراق\_ فلما قام أبو يحيى قال أبوعبد الله: هذا رجل صالح.

وذكره الدار قطني فقال : ثقة فاضل .

<sup>(</sup>١) فى تهذيب التهذيب وطبقات الحفاظ: أن على بن الجعدكان ينال من بعض الصحابة. وكان لايكفر من يقول مجلق القرآن

وقال محمد بن جعفر بن سام: لوقيل لأبي يحيى الناقد: غداً تموت ، ماازداد في عمله وقال أبو زرعة الطبرى : قال أبو يحيى الناقد: اشتريت من الله تعالى حوراء بأربعة آلاف ختمة . فلما كان آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء . وهي تقول : وفيت بعهدك ، فها أنا التي قد اشتريتني . فيقال : إنه مات عن قريب وقال أبو بكر الخلال : أخبرني زكريا بن يحيى الناقد قال : سمعت أحمد بن حنبل ـ وإنسان يسأله \_ فعل يقول له : سل من يعلم ، سل من يعلم .

ومات ليلة الجمعة، ودفن يوم الجمعة لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وثمانين ومائتين

## ٢١٤ - زهير ين أبي زهير ، نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: قلت لأحمد: إن فلاناً \_ يعنى أبا يوسف \_ ربما سعى فى الأمور، مثل المصانع والمساجد والآبار. فقال لى أحمد: لا. نفسه أولى به. وكره أن يبذل الرجل نفسه ووجهه.

وقال زهير: أنا أول من تلقَّى أبا عبدالله في دار إسحاق، قبل أن يخرج من الحرّاقة. قال: فسقط. قال: فسقط. قال: فعلى بجره وما سواه عليه.

عن إمامناأ حد .

#### باب السين

حران الأزدى ،أبو داود السجستانى ، الإمام فى زمانه . وهو من رحل وطوّف ، وجمع وصنف ، وكتب عن العراقيين والحراسانيين والشاميين والبصريين (١) .

<sup>(</sup>١) في المختصر : والمصريين

سمع سليان بن ابراهيم ، وسلبان بن حرب ، وأبا عمر الحوضى ، وأبا الوليد الطيالسي، و إمامنا أحمد ، وخلقاً سواهم . روى عنه ابنه عبدالله ، وأبو عبدالرحن النسائى ، وأبو بكر النجاد ، وأبو الحسين بن المنادى ، وأبو بكر الخلل ، وأبو بكر بن داود الأصفهانى فى آخرين . سمع منه إمامنا أحمد حديثاً واحداً (1) . وسكن البصرة . وقدم بغداد غير مرة . وروى كتابه المصنف فى السنن بها . ونقله عنه أهلها . ويقال : إنه صنفه قديماً وعرضه على إمامنا ، فأجازه واستحسنه .

نقل عن إمامنا أشياء .

منها: ما أخبرنا عبد الصمد الهاشمي \_ قراءة \_ قال أخبرنا الدارقطني حدثنا عثمان بن اسماعيل بن بكر السكرى قال: سمعت أبا داود السجستاني يقول: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة ، أترك كلامه ؟ قال: لا ، أو تُعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة . فإن ترك كلامه فكلمه ، و إلا فألحقه به . قال ابن مسعود «المرء بخدنه»

قال محمد بن على الآجرى: قلت لأبى داود: أيما أعلى عندك: على بن الجعد أو عمرو بن مرزوق ؟ فقال: عمرو أعلى عندنا. على بن الجعد وُرِسم مجيسم سو، ، قال: وما يسو، فى أن يعذب الله معاوية. وقال: ابن عمر، ذك الصبى

وأنبأنا محمد بن على بن المهتدى بالله قال أخبرنا عبيد الله بن الصيدلانى قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار قال : سمعت أبا داود يقول : سمعت أحمد حنبل يقول : ولد الضحاك بن مزاحم وله ثنيتان .

وقال أبو داود : وكنت أرى إزار أبى عبد الله محلولة

<sup>(</sup>١) ذكر الخطيب البغدارى فى ترجمة أبى داود (ج ٥ ص ٥٧) عن أبى العشراء الدارمى عن أبيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة ؟ فسنها » قال ابن أبى داود: فذكرته لاحمد فاستحسنه وقال: هذا حديث غريب، أمله على . فكتبه

. أخبرنا أحمد نزيل دمشق أخبرنا البرقاني أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنويه أخبرنا الحسين بن إدريس حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان ابن أبي ذئب يُشَبّه بسعيد بن المسيّب. قيل لأحمد: خَلَف مثله ببلاده ؟ قال: لا، ولا بغيرها. يعني ابن أبي ذئب.

أخبرنا بركة المجهز أخبرنا إبراهيم عن عبد العزيز حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سليان بن الأشعث قال: سمعت أحمد بن حنبل قال له رجل: قيل: مؤمن أنت ؟ قال: نعم. هل على فى ذلك شىء ؟ هل الناس إلا مؤمن أو كافر ؟ فغضب أحمد ، وقال: هذا كلام الإرجاء. قال الله عز وجل (٩: ١٠٦ وَآخرون مرجون لأمر الله) من هؤلاء ؟

وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن القراءة في فاتحة الكتاب «ملك» أو « مالك » يعنى أيهما أحب إليك ؟ قال « مالك » أكثر ماجاء في الحديث وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال: إن الله لايرى في الآخرة ، فهو كافر .

وقال أبو بكر بن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله عليه وسلم خسمائة ألف حديث ، انتخبت منها ماضمنته هذا الكتاب يعنى كتاب السنن برجمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث صحيح . ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقار به . ويكنى الإنسان لدينه من ذلك : أربعة أحاديث، أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام « إنما الأعمال بالنيات » والثانى : قوله عليه الصلاة والسلام « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » والثالث : قوله عليه الصلاة والسلام « لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه » . والرابع : قوله عليه الصلاة والسلام «الحلال بَيِّن. والحرام بين . و بين ذلك أمور مشتمات الحديث » .

وذكر أبو سليمان حمد بن محمد النُبَسْتي الحطابي \_ وقد سئل عن تفسير كتاب م ١١ \_ طفات السنن لأبي داود في عن أبي عمر الزاهد قال: قال إبراهيم الحربي: لما صنف أبو داود هذا الكتاب ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد.

وقال أبو بكر بن جابر ، خادم أبى داود : كنت مع أبى داود ببغداد ، فصلينا المغرب إذ قُرع الباب ، ففتحته . فإذا خادم يقول : هذا الأمير أبو أحمد الموفق يستأذن . فدخلت إلى أبى داود ، فأخبرته بمكانه . فأذن له . فدخل وقعد ، ثم أقبل عليه أبو داود . فقال : ماجاء بالأمير في مثل هذا الوقت ؟ فقال : خلال ثلاث . فقال : وما هي ؟ قال : تنتقل إلى البصرة ، فتتخذها وطناً ، ليرحل إليك طلبة العلم من فقال الأرض ، فتعمر بك . فإنها قد خربت ، وانقطع عنها الناس ، لما جرى من محنة الزبج . فقال : هذه واحدة . هات الثانية . قال : وتروى لأولادى كتاب السنن . فقال : بعم . هات الشائلة . قال : وتفرد لهم مجلساً للرواية . فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة . فقال : أما هذه فلا سبيل إليها . لأن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء

قال ابن جابر: وكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون في كم حيرى (۱). ويضرب بينهم و بين الناس ستر. فيسمعون مع العامة

وروى أن سنن أبى داود قرئت على ابن الأعرابي ، فأشار إلى النسخة ، وهى بين يديه . وقال : لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذى فيه كتاب الله عز وجل ، ثم هذا الكتاب : لم يحتج معهما إلى شىء من العلم بَتّة

ولد أبو داود سنة ثنتين ومائتين . ومات يوم الجمعة لأر بع عشرة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين. وله ثلاث وسبعون سنة وقيل: إنه توفى بالبصرة

٢١٧ - سليمان بن المعافى بن سليان الحراني. حدث عن إمامنا، فيما أنبأنا

أبو الحسين بن المهتدى بالله ، عن أبي الحسين بن أخي ميمي

حدثنا على بن محمد الموصلي حدثنا موسى بن محمد الغساني حدثنا سليان بن المعافى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى أنه قال جابر الجعنى : لاتموت حتى أتاهم بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

#### ٢١٨ - سليمان بن داورالشاذكوني . نقل عن إمامنا أشياء

منها: ماأنبانا أبو الحسين بن المهتدى بالله قال: أخبرنا طالب بن عثمان النحوى حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار حدثنا الكُدَيمى قال: سمعت سليمان ابن داود الشاذكونى يقول: على بن المدينى يتشبه بأحمد بن حنبل ما أشبه السّك باللّك (۱) رأيت أحمد بن حنبل أتى فاميًا، فرهن عنده سطلا على شيء يقوته، ما أسلات أتاه في فكاك الرهن، وقال: أخرج سطلى، فأتاه بسطلين، وقال: قد اشتبه سطلك على فخذه منهما. فقال: أنت من السطل في حل، ومن الفكاك في حل، وانصرف عنه، فخاصمت الفامى وقلت له: لم حلته على هذا ؟ فقال نفي على ناولته هو والله سطله. وأنا أعرفه، ولكنى أردت أن أمتحنه

#### ٢١٩ - سليمان بي عبر الله السجري . نقل عن إمامنا أشياء

منها: المحنة . حدثنا أحمد بن عبيد الله قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد ابن حسنون النَّرسي قال أخبرنا أبو الحسن على بن عمر الدارقطني قال حدثنا على ابن صالح المصرى حدثنا سليان بن عبد الله السجزى قال: أتيت إلى باب المعتصم وإذا الناس قد ازد حموا على بابه كيوم العيد . فدخلت الدار ، فرأيت بساطاً مبسوطاً وكرسياً مطروحاً ، فوقفت بإزاء الكرسي، فبينما أنا قائم فإذا المعتصم قد

<sup>(</sup>١) السك - بفتح السين المهملة مشددة - طيب يتخذ من الرامك مدقوقا منخولا معجوناً بالماء ، ويعرك عركا شديداً ، ويمسح بدهن الخيرى ، لثلا ياصق بالإناء ، ويترك ليلة ، ثم يسحق المسك ويلقمه ، ويعرك شديداً ، ويقرص ويترك يومين ، ثم يثقب عسلة وينظم فى خيط قنب ويترك سنة ، وكما عتق طابت رائحته . و «اللك» بفتح اللام نبات يصبغ به ، وبالضم : ثفله أو عصارته ، وما ينحت من الجلود المصبوغة باللك ، فيشد به نصاب السكين . قاموس

أقبل، فجلس على الكرسي، ونزع نعله من رجله، ووضع رجلا على رجل. ثم قال: يحضر أحمد بن حنبل. فأحضر، فلما وقف بين يديه وسلم عليه، قال له: يا أحمد تكلم ولا تخف. فقال أحمد: والله يا أمير المؤمنين ، لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع . فقال له المعتصم: ماتقول في القرآن ؟ فقال: كلام الله، قديم غير مخلوق ، قال الله عز وجل (٩: ٨ و إن أحدث من المشركين استجارك فأجر ه حتى يسمع كلام الله ) فقال له : عندك حجة غير هذا ؟ فقال أحمد : نعم ، يا أمير المؤمنين: قول الله عز وجل ( ٥٥: ١ الرحمن علم القرآن ) ولم يقل « الرحمن خلق القرآن » وقوله عز وجل ( يس والقرآن الحكيم ) ولم يقل « يس والفرآن المخلوق» فقال المعتصم: احبسوه ، فبس وتفرق الناس . فلما أصبحتُ قصدت الباب ، فأدخل الناس، فدخلت معهم . فأقبل المعتصم وجلس على كرسيه ، فقال : هاتوا أحمد بن حنبل؛ فجيء به . فلما أن وقف بين يديه قال له المعتصم : كيف كنت يا أحمد في تَحْبَسك البارحة ؟ فقال : بخير ، والحمد لله ، إلا أبي رأيت يا أمير المؤمنين في محبسك أمراً عجباً، قال له : وما رأيت ؟ قال: قمت في نصف الليل فتوضأت للصلاة ، وصليت ركعتين . فقرأت فى ركعة ( الحمد لله ) و ( قل أعوذ برب الناس) وفي الشانية ( الحمد لله ) و ( قل أعوذ برب الفلق ) ثم جلست وتشهدت وسامت . ثم قمت فكبرت وقرأت ( الحد لله ) وأردت أن أقرأ ( قل هو الله أحد) فلم أقدر ، ثم اجتهدت أن أقرأ غير ذلك من القرآن فلم أقدر . فمددت عيني في زاوية السجن، فإذا القرآن مُسَجًّى ميتا ، فغسلته وكفنته ، وصليت عليه ودفنته . فقال له : ويلك ياأحمد ، والقرآن يموت ؟ فقال له أحمد : فأنت كذا تقول: إنه مخلوق. وكل محلوق يموت. فقال المعتصم: قهرنا أحمد، قهرنا أحمد. فقال ابن أبي دؤاد و بشر المريسي: اقتله، حتى نستريح منه. فقال: إني قد عاهدت الله أن لا أقتله بسيف ولا آمر بقتله بسيف ، فقال له ابن أبي دؤاد : اضر به بِالسَّيَاطُ. فقال : نعم . ثم قال : أحضروا الجلَّادين . فأحضروا . فقال المعتصم لواحد منهم: بكم سَوْطٍ تقتله ؟ فقال: بعشرة يا أمير المؤمنين. فقال: خذه إليك. قال سليان السجرى : فأخرج أحمد بن حنبل من ثيابه ، وائتزر بمتزر من الصوف ، وُشدَّ في يديه حبلان جديدان . وأخذ السوط في يده ، وقال : أضر بهُ يا أمير المؤمنين ؟ فقال المعتصم : اضرب . فضربه سوطاً . فقال أحمد : الحمد لله . وضر به ثانياً . فقال : ماشاء الله كان . فضر به ثالثاً ، فقال: لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . فلما أراد أن يضر به السوط الرابع نظرت إلى المئزر من وسطة قد انحل، ويريد أن يسقط. فرفع رأسه نحو السماء وحرك شفتيه، وإذا الأرض قد انشقت . وخرج منها يدان فوزرتاه بقدرة الله عز وجل . فلما أن نظر المعتصمُ إلى ذلك قال: خلوه. فتقدم إليه ابن أبي دؤاد وقال له: يا أحمد، قل في أذني : إن القرآن محلوق، حتى أخلصك من يد الخليفة. فقال له أحمد: ياابن أبي دوَّاد قُلْ فى أذنى : إن القرآن كلام الله غير مُحَلُوق، حتى أُخْلَصْكُ من عَذَابِ الله عز وجل. فقال المعتصم : أدخاوه الحبس . قال سليان : فحمل إلى لحبس ، وانصرف الناس ، وانصرفت معهم . فلما كان الغد أقبل النــاس ، وأقبلت معهم . فوقفت بإزاء الكرسي، فحرج المعتصم ، وجلس على الكرسي ، وقال : هاتوا أحمد بن حنبل . فجيء به . فلما وقف بين يديه، قال له المعتصم :كيف كنت في محبسك الليلة ياابن حنبل؟ قال: كنت بخير والحمد لله. فقال: ياأحمد، إنى رأيت البارحة رؤيا. قال: وما رأيت يا أمير المؤمنين ؟ قال: رأيت في منامي كأن أسدين قد أقبلا إلى وأرادا أن يفترساني، و إذا ملكان قد أقبلا ودفعاها عني، ودفعا إلى كتاباً. وقالا لى : هذا المكتوب رؤيا رآها أحمد بن حنبل في محسه. فما الذي رأيت ياابن حنبل؟ فأقبل أحمد على المعتصم، فقال له : ياأميرالمؤمنين فالكتاب معك ؟ قال: نعم ، وقرأته لما أصبحت وفهمت مافيه . فقال له أحمد : ياأمير المؤمنين ، رأيتُ كأن القيامة قد قامت، وكأن الله قد جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد . وهو يحاسبهم. فبيما أنا قائم إذ نودى بى . فقدمت حتى وقفت بين يدى الله عز وجل. فقال لى : ياأحمد ، فم ضربت؟ فقلت : من جمة القرآن . فقال لى : وما القرآن ؟ فقلت : كلامك اللهم لك . فقال لى : من أين قلت هذا ؟ فقلت : يارب حدثني عبد الرزاق . فنودى بعبد الرزاق ، فجيء به حتى أقيم بين يدى الله عز وجل. فقال له: ماتقول في القرآن ، ياعبد الرزاق ؟ فقال: كلامك اللهم لك. فقال الله عز وجل: من أين قلت هذا ؟ فقال : حدثني معمر . فنودى بمعمر ، فجى. به حتى أوقف بين يدى الله عِزوجل . فقال الله عز وجل له : ما تقول في القرآن يامعمر ؟ فقال معمر : كلامك اللهم لك . فقال له : من أين قلت هذا ؟ فقال معمر : حدثني الزهري ، فنودى بالزهرى فجيء به ، حتى أوقف بين يدى الله عز وجل . فقال الله عز وجل له : يازهري ، ماتقول في القرآن ؟ فقال الزهرى : كلامك اللهم لك . فقال : يازهرى من أين لك هذا ؟ قال : حدثني عروة . فجيء به . فقال : ماتقول في القرآن؟ فقال : كلامك اللهم لك . فقال له : ياعروة : من أين لك هذا ؟ فقال : حدثتني عائشة بنت أبي بكر الصديق. فنوديت عائشة، فجيء بها، فوقفت بين يدى الله عز وَجَلٍ ، فَقَالَ الله عَز وجلَّ لَهَا : يَاعَائشة: ماتقولين في القرآن ؟ فقالت: كلامك اللهم لك . فقال الله عز وجل لها: من أين لك هذا ؟ قالت : حدثني نبيك محمد صلى الله عليه وسلم . قال : فنودى بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فجى. به ، فوقف بين يدى الله عز وجل . فقــال الله عز وجل له : يامحمد ، ماتقول في القرآن ؟ فقــال له : كلامك اللهم لك . فقال الله له : من أين لك هذا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنی به جبریل . فنودی بجبریل ، فجی به ، حتی وقف بین یدی الله عزوجل فقال له : ياجبريل، ما تقول في القرآن ؟ قال: كلامك اللهم لك . فقال الله تعالى له : من أين لك هذا ؟ فقال : هكذا حدثنا إسرافيل . فنودى بإسرافيل ، فجيء به ، حتى وقف بين يدى الله عز وجل . فقال الله سبحانه : ياإسرافيل : ماتقول في القرآن ؟ فقال : كلامك اللهم لك . فقال الله له : ومن أين لك هـــــذا ؟ فقال إسراقيل: رأيت ذلك في اللوح المحفوظ ، فجي باللوح ، فوقف بين يدى الله عز وَجِلُ . فقال له : أيها اللوح ، ماتقول في القرآن ؟ فقال : كلامك اللهم لك .

فقال الله تعالى له : من أين لك هذا ؟ فقال اللوح : كذا جرى القلم على . فأتى بالقلم حتى وقف بين يدى الله عز وجل. فقال الله عز وجل له : ياقلم، ما تقول فى القرآن ؟ فقال القلم : كلامك اللهم لك. فقال الله : من أين لك هذا ؟ فقال القلم: أنت نطقت وأنا جريت . فقال الله عز وجل : صدق القلم ، صدق اللوح ، صدق إسرافيل صدق جبريل صدق محمد ، صدقت عائشة ، صدق عروة ، صدق الزهرى ، صدق معمر ، صدق عبد الرزاق ، صدق أحمد بن حنبل : القرآن كلامى غير محلوق .

قال سليمان السجزى: فوثب عند ذلك المعتصم . فقال : صدقت باأبن حنبل وتاب المعتصم . وأمر بضرب رقبة بشر المريسي وابن أبي دوّاد ، وأكرم أحمد بن حنبل . وخلع عليه . فامتنع من ذلك ، فأص به فحمل إلى بيته .

## ٢٢٠ - سليمان القصير . سأل إمامنا عن أشياء

منها: مارواه أبو بكر الخلال قال: أخبرنى محمد بن عمرو بن مكرم الصفار قال حدثنى سليان القصير قال: قلت لأحمد بن حنبل: ياأ با عبدالله، إيش تقول فى رجل ليس عنده شى، وله قرابة عندهم وليمة ، ترى أن يقترض و يهدى لهم ؟قال: نعم رجل ليس عنده بن سافرى الواسطى حضر مجلس إمامنا. وحدث عنه

بأشياء . روى الخطيب أحد بن ثابت أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد الأررق حدثنا محمد بن الحسين النقاش المقرىء حدثنا مسيح بن حاتم حدثنا سليان بن سافرى الواسطى قال : كنت في مجلس أحمد بن حنبل ، فقال له رجل : ياأبا عبد الله ، رأيت يزيد بن هارون في النوم ، فقلت له : مافعل الله بك ؟ قال غفر لى ورحمنى ، وعاتبنى . فقلت : غفر لك ورحمك وعاتبك ؟ قال : نعم . قال لى : يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت يايزيد بن هارون ، كتبت عن حُريز بن عثمان ؟ قال : قلت : يارب ، ماعامت بن بن أبي بن أبي طالب رضى الله عنه .

و بإسناده: قال أحمد بن سنان . سمعت يزيد بن هارون يقول : رأيت رب المرزة تعالى في النوم ، فقال لى : يايزيد ، تكتب عن حُرَيز بن عثمان ؟ فقلت :

يارب، ماعلمت عنه إلا خيراً . فقال : يا يزيد ، لاتكتب عنه . فإنه يسب عليًّا . رضى الله عنــه .

٢٢٢ \_ سعيد بن أبي سعيد ، أبو نصر الأرطائي . نقل عن إمامنا أشياء

منها: قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: حدثنا سعيد بن أبى سعيد أبو نصر الأرطائي قال: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الصلاة خلف المبتدعة ؟ فقال: أما الجمهية: فلا . وأما الرافضة الذين يردون الحديث: فلا

٢٢٣ - سعيد بن محمر الرفا . نقل عن إمامنا أشياء

منها: ماقرأته بخط أبى إسحاق بن شاقيلاً حدثنا محمد بن إسحاق المقرىء حدثنا أمر أحمد بن محمد بن مسلم حدثنا سعيد بن محمد الرفا قال: سألت أبا عبد الله عن أمر مكة ؟ فقال: دُخلت صلحاً. فقلت: وأىشى في ذلك؟ فقال: حديث الزهرى فاختار! بن شا قلاً هذه الرواية

قلت أنا: والرواية الصحيحة عن أحمد: أنها فتحت عنوة

٢٢٤ - سعير بن يعقوب . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : كتب إلى أحمد : سم الله الرحمن الرحيم : من أحمد بن محمد إلى سعيد بن يعقوب ، أما بعد . فإن الدنيا داء ، والسلطان داء ، والعالم طبيب ، فإذا رأيت الطبيب يَجُرُ الداء إلى نفسه فاحذره . والسلام عليك .

القدر حدث عنه شيوخنا الأجلة . وكان عنده عن عبد الرزاق والشيوخ الكبار . وكان سلمة قريباً من مهنا ، وإسحاق بن منصور

قلت أنا: ومن جملة ما نقل عن إمامنا: ماأنبأنا على عن ابن بطة قال: سمعت أبا بكر بن أيوب قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول وسئل عن فسخ الحج إلى العمرة وقد الله المعرة واحدة به

قال: وما هي ؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال أحمد: كنت أرى لك عقلا. عندى ثمانية عشر حديثاً صحاحاً ، أتركها لقولك ؟

وقال سلمة بن شبيب : سألت أحمد قلت : ياأبا عبد الله ، نكتب عن هؤلاء الذين يأخذون الدراهم و يحدثون ؟ قال : لاتكتب عنهم ولاكرامة

أنبأنا المبارك عن أبى إسحاق البرمكي حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق حدثنا على بن محمد قال حدثنى أحمد بن محمد بن مهران حدثنا أحمد بن عصمة النيسابوري حدثنا سلمة بن شبيب قال: عزمت على النقلة إلى مكة ، فبعت دارى فلما فَرَّغتها وسلمتها وقفت على بابها ، فقلت : ياأهل الدار ، جاورنا كم فأحسنم جوارنا . جزاكم الله خيراً ، وقد بعنا الدار ، ونحن على النقلة إلى مكة . وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته . قال : فأجابني من الدار مجيب ، فقال : وأنتم فجزاكم الله خيراً ، مارأينا منكم إلا خيراً . ونحن على النقلة أيضاً . فإن الذي اشترى منكم الدار رفضي يشتم أبا بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم

وقال أبو بكر الخلال: أخبرنى محمد بن بشر حدثنى سلمة بن شبيب حدثنى أحمد الحفار، قال: دخلت المقابر يوم الجعة، فما انتهيت إلى قبر إلا وسمعت فيه قراءة القرآن

أنبأنا رزق الله عن أبى الفتح بن أبى الفوارس حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن حفص حدثنا محمد بن أجمد بن أبى عتاب حدثنا سلمة بن شبيب قال : كنا عند أحمد بن حنبل ، فجاءه رجل ، فدق الباب ، وكنا قد دخلناعليه خفياً ، فظننا أنه قد غمز بنا . فدق ثانية وثالثة ، فقال أحمد : ادخل . قال : فدخل فسلم ، وقال : أبكم أحمد ؟ فأشار بعضنا إليه . قال : جئت من البحر من مسيرة أر بعائة فرسخ ، أتاني آت في منامي ، فقال : ائت أحمد بن حنبل وسل عنه ، فإنك قرسخ ، أتاني آت في منامي ، فقال : ائت أحمد بن حنبل وسل عنه ، فإنك وملائكة سموانه عنك رضوان . وملائكة سموانه عنك رضوان . وملائكة أرضه عنك رضوان . قال : ثم خرج . فما سأله عن حديث ولا مسألة .

وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن إبراهيم الأهوازى قال : سألت سلمة بن شبيب بمكة عن القرآن ؟ فقال : من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العلى العظيم \_ ثلاثاً .

قلت : حدث عن سلمة بن شبيب جماعة ، منهم مسلم في الصحيح .

#### ٢٢٦ - سليمان بي عبر اللم أبو مفاتل . حدث عن إمامنا بأشياء

منها قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ههنا رجل خلقه الله لهذا الشأن ، يظهر الكذابين : يعني يحيي بن معين .

۲۲۷ - سفيان بن وكبع بن الجراح . ذكره أبو بكر الخلال فيمن روى عن أحمد .

قال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت سفيان بن وكيع يقول: أحفظ عن أبي عبد الله مسألة منذ نحو من أر بعين سنة: سئل عن الطلاق قبل النكاح؟ فقال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن على، وعن ابن عباس، وعلى بن حسين، وسعيد بن المسيب، ونيف وعشرين من التابعين. لم يروا به بأساً. فسألت أبي عن ذلك، وأخبرته بقول سفيان. فقال: صدق. كذا قلت.

#### ٢٢٨ - سعراد بن بربر . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : سئل أحمد عن شراء السِّماد و بيعه ؟ فقال : سبحان الله ! نأمر بهذا ونأذن فيه ؟ كالمستعظم له .

وقال سعدان : حدثني أحمد بن حنبل قال : دخل الثورى والأوزاعي على مالك . فلما خرجا من عنده قال مالك : أحدهما أوسع حديثاً وأخير للإمامة .

٢٢٩ - سنرى ، أبو بكر الخواتيمي البغدادى . قال أبو بكر الخلال : هو من

جوار أبى الحارث مع أبى عبد الله . فكان داخلا مع أبى عبد الله ومع أولاده في حياة أبى عبد الله . سمع من أبى عبد الله مسائل صالحة .

قلت أنا: منها قال: سثل أبو عبد الله عن حلق العانة ، وتقليم الأظفار: كم يترك ؟ قال: أربعين ، للحديث الذي يروى فيه . وقد بلغني عن الأوزاعي أنه قال: للمرأة خمسة عشر ، وللرجل عشرون . وأما الشارب : ففي كل جمعة ، لأنك إذا تركته بعد الجمعة يصير وحشاً

وقال سندى أيضاً: سأل رجل أبا عبد الله قال: إن أبى يأمرنى أن أطلق امرأته؟ امرأتى، قال: لاتطلقها. قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضى الله تعالى عنه.

وقال سندى : رأيت أبا عبد الله قام له رجل من موضعه ، فأبى أن يقعد فيه . وقال للرجل : ارجع إلى موضعك . فرجع الرجل إلى موضعه ، وقعد أبو عبد الله بين يديه

# باب الشين

وحدث بها عن هشيم ، وإسماعيل بن عُلية ، وسفيان بن عينية ، ووكيع ، وأبي عاصم النبيل ، وغيرهم . روى عنه محمد بن عبيد الله بن المنادى ، وإبراهيم الحربى ، وغيرها . وسئل يحيى بن معين عنه ؟ فقال: أعرفه . ليس به بأس، نعم الشيخ ، أو نعم الرجل . ثقة . وقال إبراهيم الحربى : حدثنى شجاع بن مخلد \_ ولم نكتب عن أحد أخير منه \_ قال: لقينى بشر بن الحارث ، وأنا أريد مجلس منصور بن عمار ، فقال لى : وأنت أيضا ياشجاع ؟ وأنت أيضا ياشجاع ؟ ارجع ، ارجع . فرجعت

وسمع من إمامنا أشياء ، منها قال : قال لى أحمد : إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس ، وإنها أيام قلائل وقال المروذى : سمعت شجاع بن مخلد يقول : قال لى أبو الوليد : ما بالمصرين رجل أحب إلى من أحمد بن حنبل

وقال محمد بن عبد الله الحضرمى: سنة خمس وثلاثين ومائتين . فيها مات شجاع بن محلد . وقال الحسن بن فهم : شجاع بن محلد من أبناء أهل خراسان من الصس (۱) . وهو ثقة ثبت . وتو فى ببغداد لعشر خلون من صفر سنة خمس وثلاثين ومائتين . وحضره بشر بن كثير . ودفن فى مقبرة باب التبن ومولده سنة خمسين ومائة . هكذا ذكره موسى بن هرون عن أبيه

٢٣١ - شاهين بن السميدع ، أبو سلمة العبدى . نقل عن إمامنا أشياء .

منها: ما قرأته بخط أبى حفص البرمكي قال: قرأت على أبى مردك: حدثك على بن سعيد الخفاف حدثنا شاهين بن السميذع قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: الواقفة شر من الجهمية. ومن قال: لفظى بالقرآن مخلوق فهو كافر. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إسحاق بن إسرائيل واقفى مشئوم. قال: وسألت أبا عبد الله عمن يقول: أبا أقف فى القرآن تورعاً. قال: ذاك شاك فى الدين . إجماع العلماء والأئمة المتقدمين: على أن القرآن كلام الله غير محلوق. هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخ، وأدرك من كان قبلهم على هذا.

قال : وسألت أبا عبد الله قلت : أصلى خلف الجهمى ؟ قال : لا تصلى خلف الجهمى ، ولا خلف الرافضي

وأنبأنا أبو الحسين بن المهتدى بالله عن أبى الحسين بن أخى ميمى قال: أخبرنا على بن محمد الموصلي حدثنا موسى بن محمد الغسانى حدثنا شاهين بن السميذع قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : الحسين الكرابيسي عندنا كافر

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل بدون نقط . وفي تاريخ بغداد للخطيب « النفس » وبهامشه : في أصل الكوبريلي « الصين » وفي الصميصاطي « النفس » وليست هذة الجملة في التهذيب في ترجمة شجاع .

وقال: سممت أبا عبد الله يقول: من قال: لفظى بالقرآن مخلوق فهو كافر وقال: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. ومن شك في كفره فهو كافر

وقال: سمعت أبا عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل ، الأركان .

وقال : سمعت أبا عبد الله يقول : من قدم عليًّا على أبى بكر فقد أزرى على الماجرين الأولين

وقال: سألت أبا عبد الله عمن يبطل الرؤية، ويقول: إن الله تبارك وتعالى لا يرى فى القيامة كا فقال: هذا من الجهمية. من زعم أن الله لا يرى فى القيامة فقد أبطل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

#### باب الصاد

# ٢٣٢ \_ صالح بن إمامنا أحمد ، أبو الفضل ، أكبر أولاده

سمع أباه أحمد، وعلى بن الوليد الطيالسي، و إبراهيم بن الفضل الزارع . روى عنه ابنه زهير ، وأبو القاسم البغوى ، ومحمد بن جعفر الخرائطي، و يحيى بن صاعد، وعبد الرحمن بن أبي حاتم \_ وسئل عنه ؟ فقال : كتبت عنه بأصبهان : وهو صدوق ثقة \_ وأبو الحسين بن المنادى ، وأبو الحسين بن بشار، وأبو بكر الحلال . وقال : سمع من أبيه مسائل كثيرة . وكان الناس يكتبون إليه من خراسان ومن المواضع يسأل لهم أباه عن المسائل . فوقعت إليه مسائل جياد . وكان أبو عبد الله يحبه و يكرمه . وكان مُعْيلا ، 'بلي بالعيال على حداثته . وكان أبو عبد الله يدعو له . وكان سخيا ، يطول ذكر سخائه أن يرسم في كتاب

وأخبرنى الحسن بن على الفقيه \_ بالمصّيصة \_ قال : كان صالح قد اقتصد ، فدعا إخوانه، وأنفق في ذلك اليوم نحواً من عشرين ديناراً في طيب وغيره

وأخبرني محمد بن العباس قال: حدثني محمد بن على قال: سمعت صالح بن أحمد يقول: قال أبي: أنا أدعوك، وأبعث خلفك إذا جاءنا رجل متقشف لتنظر إليه . رجاء أن يرسخ في قلبك إذا نظرت إلى مثله. قال: فلما صار صالح إلى أصبهان، وكنت معه أخرجني هو، سمعته لما دخل أصبهان بدأ بمسجدها الجامع، فدخله، وصلى ركعتين، واجتمع الناس والشيوخ عليه، وجلس وقرئ عليه عهده الذي كتب له الخليفة: جعل يبكى بكاء حتى غلبه. فبكى الشيوخ الذين قربوا منه. فلما فرغ من قراءة العهد جعل المشايخ يدعون له، ويقولون: مافي بلدنا أحد إلا وهو يحب أبا عبد الله ويميل إليك. فقال لهم: تدرون ما الذي أبكاني؟ ذكرت أبي رحمه الله: أن يراني في مثل هذا الحال. قال: وكان عليه السواد. قال: كان أبي يبعث خلقي إذا جاءه رجل زاهد متقشف لأنظر إليه، يحب أن قال: كان أبي يبعث خلقي إذا جاءه رجل زاهد متقشف لأنظر إليه، يحب أن أكون مثلهم، أو يراني مثلهم. ولكن الله يعلم ما دخلت في هذا الأمر إلا لدين غلبني، وكثرة عيال. أحمد الله تعالى.

وقال لى صالح غير مرة \_ إذا انصرف من مجلس الحكم يترك سواده \_ ويقول لى : ترانى أموت وأنا على هذا ؟

وأخبرنى محمد بن على حدثنا صالح قال أبى: لا يشهد رجل عند قاض جهمى . وفى افظ آخر: سئل أبى عن رجل يكون قد شهد شهادة ، فدعوه إلى القاضى يذهب إليه ، والقاضى جهمى ؟ قال : لا يذهب إليه . قال : قلت : فإن استعدى عليه ، فذُهب به فامتحن ؟ قال : لا يجيب ، ولا كرامة . يأخذ كفا من تراب يضرب به وجهه

وذكره أبو حفص البرمكي في المجموع فقال : روى صالح عن أبيه أنه قال : عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل .

وأنبأنا أحمد بن عبد القادر قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم، قال ؛

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عَمْرويه بن عَلَمَ قال : قال لي صالح بن أحمد: عزم أبي على الخروج إلى مكة ليقضى حجة الإسلام ، ورافق يخيى بن معين، فقال: نمضي إن شاء الله، فنقضي حجتنا، ونمضي إلى عبد الرزاق إلى صنعاء نسمع منه . وكان يحيى بن معين يعرف عبد الرزاق . وقد سمع منه ، فوردنا مكة وطفنا طواف الورود . فإذا عبد الرزاق في الطواف يطوف ، فطاف ، وخرج إلى المقام، فصلي ركعتين، وجلس فتمنا طوافنا أنا وأحمد، وجثنا وعبدالرزاق جالس عند المقام ، فقلت لأحمد : هذا عبدالرزاق ، قد أراحك الله من مسيرة شهر ذاهباً وجائياً ومن النفقة . فقال : ما كان الله يرانى وقد نويت له نية أفسدها ولا أتمها وأنبأنا أبو الحسين الخطيب عن عمر بن شاهين حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه قال: قال صالح بن أحمد بن حنبل : قال لى أبي : يابني ، اعلم أن إبليس موكل بالمسلمين، معه خرج فيه رقاع حوائج بني آدم كلهم . فإذا وقفوا للصلاة أخرجها ، فعرضها عليهم ، ليخرج المصلى من حد الصلاة ، فيشغل قلبه . واعلم أنه قد وكل بي . فإذا وقفت للصلاة وقف بحذائي . فإذا صليت ركمتين قال لي : ياأحمد قد صليت ثلاثة ، فأقول له بيدى : لا ، بلا كلام. فلا يزال يقول كذلك حتى أقضى الصلاة

قلت أنا: وكان صالح قد ولى القضاء بطرسوس قبل ولاية القضاء بأصهان حدثنا الوالد السعيد \_ إملاء من لفظه وأصله بجامع المنصور \_ عن أبى الفتح القواس أن أبا عبد الله بن علم حدثهم قال : قال لى صالح : حضرت أبى الوفاة فجلست عنده، و بيدى الخرقة لأشد بها لحيته . فجعل يعرق ثم يضيق ويفتح عيبه ، ويقول بيده هكذا : لا بعد ، لا بعد \_ ثلاث مرات \_ فقلت : يا أبت ، إيش هذا الذي قد لهجت به في هذا الوقت ؟ قال : يابني، ما تدرى ؟ قلت : لا. قال : إبليس لعنه الله قائم بحذائي عاضًا على أنامله ، يقول: ياأحمد فُتَنى: فأقول :

ومات صالح بأصبهان . ودفن إلى قرب قبر حَمَمة بن أبى حمة الدوسى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان سنة ست وستين ومائتين . وله ثلاث وستون سنة . وله أولاد . منهم زهير ، وأحمد .

وكان مولد صالح سنة ثلاث ومائتين.

قال أبو نعيم : مات صالح سنة خمس . والتاريخ الأول أصح .

ذكر أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان في الجزء الثامن من كتاب مذاهب أهل العلم في أخذهم بالسماع فقال: حدثني عبد الله بن أحمد حدثني أخى صالح حدثنا على بن عبد الله قال: سمعت يحيى \_ يعنى ابن سعيد \_ يقول: قال لى سفيان بن حبيب: إن ابن جر يح يصحح هذا الحديث عن الزهرى « إن ناسا من يهود غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم » قال يحيى: فقلت لابن جر يج سمعت هذا من ابن شهاب ? قال: أو قرأته.

٢٣٣ ـ صالح بن أحمر الحلبي . ذكره أبو بكر الخلال في « أخلاق أحمد » فقال : أخبرنا صالح بن أحمد الحلبي قال : سمعت أحمد بن حنبل يجهر بآمين في الصلاة ، يمد بها صوته خلف الإمام .

٢٣٤ ــ صالح بن إسماعبل . ذكره أبو بكر الخلال ، فقال : عنده عن أحمد مسائل صالحة . وكذلك ذكره ابن ثابت .

٢٣٥ ــ صالح بن زباد الـوسى . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال: سألت أبا عبد الله عن الإمام يخاف أن يمتحن على الإمامة ؟ قال: يتركه . قلت: قال: يتركه . قلت: فالمقرىء يخاف أن يمتحن على القراءة ؟ قال: لايتركها . ليس كل الناس يحفظ القرآن .

وقال فتح بن شُخْرُف : سمعت صالح بن زياد السوسي يقول : سألت أحمد

بَنْ جِعْبِلُ عَنْ الرَّجِلِ يَكُونَ له الزَرْعِ القَّـائِمِ ، وليسَ له عدة يحصده : أيأخذ من الزّكاة ؟ قال : نعم ، يأخذ

الخلال . فقال : سمعنا منه في سنة سبعين محلب . وسمعنا منه عن أبي عبد الله أيضاً مسائل . وكان مقدماً على أهل حلب

٢٣٧ - صالح بن على الهاشمي . ذكره أبو محد الخلال فيمن روى عن أحد ٢٣٧ - صالح بن على الحالى نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : سئل : أى التسليمتين أرفع ؟ قال : الأولى . وهو اختبار الخلال وأبى حفص العكبرى

٣٣٩ - صالح بن عمران بن حرب ، أبو شعيب الدَّعَاء ـ وقيل : صالح بن عمران بن عبد الله ـ بخارى الأصل . سمع إمامنا أحمد ، وسعيد بن داودالز بيرى ، وأبا نعيم الفضل بن د كين في آخرين . روى عنه القاضي أحمد بن كامل ، والخطبي، وابن صاعد في آخرين . ومات في يوم السبت لتسع بقين من ذى القعدة سنة خس وثمانين ومائتين

• ٢٤٠ - صالح بن موسى معدرة . أبوالوجيه . ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عن أحمد

أنبأنا أبو الحسين بن المهتدى بالله عن أبى الحسين ابن أخى ميمى أخبونا على ابن محمد الموصلى حدثنا موسى بن محمد الغسانى حدثنا أبو الوجيه صالح بن موسى ابن حيدرة حدثنا أبو عبد الله أحمد حنبل قال : حدثنا عفان بن مسلم حدثنا يحيى بن سعيد قال : سألت شعبة ، وسفيان بن سعيد ، وسفيان بن عيينة ، ومالك بن أنس عن رجل لا يحفظ : أو يتهم فى الحديث ؟ فقالوا جميعاً : بَيِّن أمره

قال: أبو الوجيه: وسمعت أبا عبد الله يقول: ومن يُقلت من التصحيف؟ لايفلت أحد منه

ا ۲۶۱ - صرفة بن موسى بن تميم بن ربيعة بن ضمرة ، مولى على بن أبى طالب . روى عن إمامنا أشياء

منها: حدثنا أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله فرض عليكم حب أبى بكر وعمر وعثان وعلى، كما فرض عليكم الصلاة والصيام والحجوالزكاة. فمن أبغض واحداً منهم فلا صلاة له ولاحج ولا زكاة، ويحشر يوم القيامة من قبره إلى النار » واحداً منهم فلا صلاقله ولاحج ولا زكاة، ويحشر يوم القيامة من قبره إلى النار » واحداً منهم فلا صلاقه ولاحج ولا زكاة، ويحشر يوم القيامة من قبره إلى النار » وأبو أبو ميمون السراج. ذكره أبو بكر الخلال وأبو أحمد المؤرخ فيمن روى عن أحمد

من ذلك قال : حدثنا أحمد حدثنا عبد الرزاق قال : قدم علينا سفيان الثورى صنعاء ، وطبخت له قدر سكباج ، فأكل ، ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل ، ثم قام يصلى حتى الصباح فأكل ، ثم قال : ياعبد الرزاق ، اعلف الحمار وكُدَّه ، ثم قام يصلى حتى الصباح وأنبأنا أبو الحسين الخطيب عن أبى الحسين بن أخى ميمى أخبرنا على بن محمد الموصلى حدثنا موسى بن محمد الغسانى حدثنا أبو ميمون صفدى بن الموفق السراج حدثنا أحمد بن حبل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن

عليه وسلم «رضى الله عز وجل فى رضى الوالد ، وسخط الله فى سخط الوالد » و به : حدثنا صفدى حدثنا بشر بن الحارث حدثنا عبد الله بن داود حدثنا سويد مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال : سمعت علياً على المنبر يقول « خير هذه الأمة ، بعدنيها صلى الله عليه وسلم : أبو بكر ، وعمر ، وعمان رضى الله عنهم »

السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صَّلَّى الله

# باب الطاء

٢٤٣ - طبب بن اسماعيل ، أبو حمدون القرىء . سأل إمامنا عن أشياء

منها قال : قلت له : ماتكره من قراءة حمزة ؟ قال : الكسر والإدغام . أ

فقلت له « بسم الله الرحمن الرحيم » أين الألف واللام ؟ فقال : إن كان هكذا فلا بأس

المحاب. قال: حدثنا عن الأسجى، والقيد في رجله قال: حدثنا عن الأشجعي أحد بن حنبل في السجن، والقيد في رجله قال: حدثني بعض أصحابنا عن الأشجعي عن سفيان في قوله تعالى ( ٤٣ : ٣ إذا جعلناه قرآناً عربياً ) قال: وصفناه

#### ٢٤٥ - لمالب بن مُمرَّة الأدبى

قال أبو بكر الخلال: أخبرنا طالب بن حُرَّة الأذنى قال: حضرت أحمد بن حنبل، فقال: علامة المريد: قطيعة كل خليط لا يريد ما تريد

٢٤٦ - طلحة بن عبير اللم البغدادى الأصل ، من ساكنى مصر . حدث عن إمامنا قال : وافق ركو بى ركوب أحمد فى السفينة . فكان يطيل السكوت . فإذا تكلم قال : اللهم أمتنا على الإسلام والسنة .

۲٤٧ - طاهر بن محمر بن الحسين التميمى الحلبي. قال أبو بكر الخلال: جليل عظيم القدر . سمعت أبا بكر بن صدقة يذكره بذكر جميل، ويرفع قدره . وسمع منه أصحابنا الذين سمعنا منهم . وكلهم يذكره بالحفظ والجلالة . وكان عنده عن أبى عبد الله مسائل صالحة فيها غرائب . حدثنا عنه محمد بن القاسم الأذنى .

منها: قال أحمد فى اللقطة: إن كانت ذهباً أو فضة عَرَّفها سنة ، وهى له ، وان كانت غير ذلك عرفها أبداً . واختاره عبد العزيز .

ومنها: سألت أحمد عن الماء الذي يسقى في السبيل : هل يجوز للأغنياء الشُّربُ منه ؟ قال : لا بأس .

#### باب الظاء

۱۶۸ - ظليم من مطبط قال أبو بكر التمار : ذكر لى أبو صالح السوسى : أنه كان ببخارى . يروى عن أبى عبد الله كتاب الإيمان .

#### باب العين

ذكر من اسمه عبد الله

#### ٣٤٩ .. عبر الله بن إمامنا أحمد ، أبو عبد الرحن

حدث عن أبيه ، وعن عبد الأعلى بن حماد ، وكامل بن طلحة ، ويحيى بن معين ، وأبى بكر وعثمان ابنى أبى شبيبة ، وشيبان بن فروخ ، وعباس بن الوليد النرسى ، وأبى خيثمة زهير بن حرب ، وسويد بن سعيد ، وأبى الربيع الزهرانى وعلى بن حكيم الأودى ، ومحمد بن جعفر الوركانى ، ويحيى بن عبد ربه ، وزكريا بن يحيى بن حمّويه ، وعبد الله بن عمر بن أبان الجعنى ، ومحمد بن أبى بكر ، وسفيان بن وكيع بن الجراح ، وسلمة بن شبيب ، وداود بن عمرو الضبى ، فى خلق كثير من أمثال هؤلاء . روى عنه أبو القاسم الباغوى ، وعبد الله النيسابورى ، المدائنى ، ومحمد بن خلف وكيع ، ويحيى بن صاعد ، وعبد الله النيسابورى ، والقاضيان المحاملي وأحمد بن كامل ، والخطبى ، والكاذى ، وأبوعلى بن الصواف، وأبو بكر الخلال ، وغيرهم . وكان ثبتاً فهماً ثقة

ولد في جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة ومائتين .

أنيأنا المبارك بن عبدالجبار أخبرنا أبوالقاسم الأزجى \_قراءة \_ أخبرناعبد العزيز بن جعفر \_ إجازة \_ أخبرنا أبو بكر الخلال أخبرنا محمد بن أحمد بن الريان ، قال : سمعت عبد الله بن أحمد يقول : كنت أعرض الحديث على أبى رضى الله عنه . فأرى في وجهه التغير ، ويقول : كأنك تطلب ما لم أسمعه . فتركته . و بالأسناد: أخبرنا عبد العزيز بن جعفر - إجازة - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن كوثر حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال لى الحسن بن محمد الزعفراني: كل كتاب قرأت على الشافعي كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل حاضراً. فإذا قال الشافعي: حدثني الثقة ، يعني أباك أحمد بن حنبل وذكره أبو حفص البرمكي في المجموع قال: روى عبد الله عن أبيه ، أنه قال في زيارة الرجل القبر: يجيء ويسلم و يدعو .

وروى عبد الله عن أبيه أنه قال: قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « نسمة المؤمن إذا مات طير يعلق في شجر الجنة ، حتى يرجعه الله الله جسده يوم يبعثه » .

وذكر الوالد السعيد في المعتمد قال: روى عبد الله عن أبيه قال « أرواح الركفار في النار، وأرواح المؤمنين في الجنة. والأبدان في الدنيا، يعلب الله من يشاء و يرحم من يشاء . ولا نقول: إنهما يفنيان، بل هما على علم الله باقيان، قال الوالد السعيد: وظاهر هدذا: أن الأرواح تعذب وتنعم على الانفراد، وكذلك الأبدان إن كانت باقية، أو إلى الأجزاء التي استحالت. ولا يمتنع أن يخلق الله في الأبدان إدراكا تحس به النعيم والعذاب، كاخلق في الجبل لما تجلّى له رؤية، حتى رأى ربه، ثم دكة بعد الرؤية، وجعله قطعاً، علامة لموسى في أنه لا براه في الدنيا.

قلت أنا: ولأنه لما لم يستحل ُنطق الذراع المشوية لم يستحل عذاب الجسد البالى ، و إيصال الألم إليه بقدرة الله تعالى .

أنبأنا القاضى عبيد الله بن أبى أحمدقال أخبرني بكران بن أحمد الخصيب قال سمت عبدالله بن أحمد بن حنبل وهو يحدث أبا بكر عبد الله بن يوسف أخا القاضى أبى عمر بز بالة ، وقد بتنا بها لميلة فى طريق مكة ـ قال : سمعت أبى يقول : لما قدمت صنعاء اليمن ـ أنا و يحيى بن معين في وقت صلاة العصر، فسألنا عن منها

عبد الرازق ؟ فقيل لنا: بقرية يقال لها: الرَّمادة ، فمضيت لشهوتى للقائه ، وتخلف يحيى بن معين ، و بينها و بين صنعاء قريب ، حتى إذا سألت عن منزله قيل لى: هذا منزله فلما ذهبت أدق الباب قال لى بقال تجاه داره : مَه ، لا تدق . فإن الشيخ مَهوب ، فجلست حتى إذا كان قبل صلاة المغرب خرج للصلاة . فوثبت إليه ، وفي يدى أحاديث قد انتقيتها . فقلت له : سلام عليكم ، تحدثنى بهذه رحمك الله ؟ فإنني رجل غريب . فقال لى : ومن أنت ؟ فقلت : أنا أحمد بن حنبل . فتقاصر ورجع . وضمنى إليه ، وقال : بالله ، أنت أبو عبد الله ؟ ثم أخذ الأحاديث ، فلم يزل يقرؤها حتى أشكل عليه الظلام . فقال للبقال : هلم بالمصباح ، حتى خرج وقت صلاة المغرب . وكان يؤخرها .

قال: عبد الله: فكان أبي إذا ذكر أنه نُوّه باسمه عند عبد الرزاق بكى . أنبأنا رزق الله عن أبي الفتح محمد بن أحمد الحافظ أن أبا الحسن محمد بن العباس أحبرهم: حدثنا أبو الحسين بن المنادى حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قيل لأبي: لم كتبت عن عبيد الله بن موسى ، ثم تركت الرواية عنه ، وكتبت عن عبد الرزاق ، و رويت عنه ، وها على مذهب واحد ؟ فقال: أما عبد الرازق: ها سمعنا منه مماقيل عنه شيئاً ، ولم يبلغنا أنه كان يدعو إلى مذهبه و بحاهر به . فتركت الرواية عنه لذلك . وأما عبيد الله: فانه كان يدعو إلى مذهبه و بحاهر به . فتركت الرواية عنه لذلك . وأنبأنا الخطيب أبو الحسين عن أبي حفص بن شاهين حدثنا اسمعيل بن على وأنبأنا الخطيب أبو الحسين عن أبي حفص بن شاهين حدثنا اسمعيل بن على وأنبأنا الخطيب أبو الحسين عن أبي حفص بن شاهين حدثنا اسمعيل بن على

وأنبأنا الخطيب أبو الحسين عن أبى حفص بن شاهين حدثنا اسمعيل بن على حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبى عن الرافضى ؟ قال: الذى يسب أبا بكر وعمر رضى الله عنهما .

وذكره أبو بكر الخلال فقال : كان أبو عبد الله يقرأ عليه كثيراً . وكان ربما غاب صالح ، فأقول له : إن صالحاً مشغول بعياله ، فاقرأ عليه ، فكان لا يفعل . قال : فلما كثر ذلك عليه ، وعلم كثرة شغله وتخلفه عن السماع ، كان أبي يقرأ على اذا غاب صالح و يدعه .

وكان عبد الله رجلا صالحًا صادق اللهجة . كثير الحياء .

الله عبد الله الله فقال: وإن كان هذا يحب من الحديث ما يحب.

وسمعت حربا الكرماني يقول: خرج أبو عبد الله ليقرأ على \_ قال: أحسبه قال: كتاب الأشربة \_ قال: فجاء عبد الله ابنه، فقال: أليس وعدتني أن تقرأ على ؟ \_ وهو إذ ذاك غلام \_ قال: فجعل أبو عبد الله يصبره، قال: فبكي عبد الله. قال فقال لى أبو عبد الله: اصبر لى حتى أدخل أقرأ عليه، قال: فدخل أبو عبد الله فقرأ عليه وخرج. فلما قدمت من كرمان سألني عبد الله عن حرب، وعما عنده من المسائل والأحكام والعلل؟ وجعل يسألني عما جمعت من مسائل أبي عبد الله ؟ فقال لى : أنت أحوج إلى ديوان \_ يعنى لكثرتها.

فوقع لعبد الله عن أبيه مسائل جياد كثيرة ، يغرب منها بأشياء كثيرة في الأحكام . فأما العلل : فقد جود عنه ، وجاء عنه بما لم يجيء به غيره .

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبى : متى يجوز سماع الصبى في الحديث ؟ قال : إذا عَقَلَ وضبط .

وسمعت أبي ، وسئل عن القراءة بالألحان ؟ فقال : محدث .

وقرأت في كتاب أبي الحسين بن المنادى \_ وذكر عبد الله وصالح \_ فقال: كان صالح قليل الكتاب عن أبيه . فأما عبد الله : فلم يكن في الدنيا أحد روى عن أبيه أكثر منه . لأنه سمع المسند، وهو ثلاثون ألفا، والتفسير، وهو مائة ألف وعشرون ألفاً . سمع منها ثمانين ألفاً ، والباقى ، وجادة . وسمع الناسخ والمنسوخ والتاريخ ، وحديث شعبة ، والمقدم والمؤخر في كتاب الله ، وجوابات القرآن ، والمناسك الكبير والصغير ، وغير ذلك من التصانيف ، وحديث الشيوخ . وما زلنا نوى الأكبر والمواظبة على طلب الحديث . ويذكرون عن أسلافهم والأسماء والكنى ، والمواظبة على طلب الحديث . ويذكرون عن أسلافهم

الإقرار له بذلك ، حتى إن بعضهم أسرف فى تقريظه إياه بالمعرفة وزيادة السماع للحديث عن أبيه . وكان فيما بلغنى : يكره ذلك وما أشبهه . فقال يوما \_ فيما بلغنى \_ كان أبى رحمه الله يعرف ألف ألف حديث ، يرد بذلك على قول المسرفين الذين يفضلونه فى السماع على أبيه .

وقال عبد الله : كل شيء أقول «قال أبي» فقد سمته مرتين وثلاثا ، وأقله مرة أنبأنا محمد بن أبي الصقر حدثنا هبة الله الشيرازي حدثنا على بن طلحة أخبرنا سليان الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي قال : قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة . وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة ، فُسَاق أمل السنة أولياء الله . وزهاد أهل البدعة أعداء الله .

مولد عبد الله بن أحمد في جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة ومائتين. وموته في جمادي الآخرة سنة تسعين وماثنين . فيكون سنه سبعا وسبعين سنة .

أخبرنا أبو الحسن بن الطيورى \_ إجازة ، إن لم يكن سماعا \_ أخبرنا أبو اسحق البرمكي حدثنى أبي حدثنا أبو محمد القاسم بن الحسن الباقلاوى بسر من رأى قال: سمعت أبا بكر بن أبي حامد الفقيه ، صاحب بيت المال ، يقول: سمعت عبد الله ابن أحمد يقول: قلت لأبي رحمه الله: لم كرهت وضع الكتب ، وقد عملت المسند ؟ فقال: عملت هذا الكتاب إماماً ، إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعو إليه .

وبه: حدثنا القاسم بن الحسن قال: سمعت أبا الحسن بن عبيد الحافظ يقول. سمعت أبا عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل يقول: خرج أبى المسند من سبعائة ألف حديث.

أخبرنا بركة أخبرنا ابراهيم عن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله قال: الاستطاعة لله ،ماشاء الله كان من ذلك ، ومالم يشاء لم يكن . ليس كما يقول هؤلاء المعتزله: الاستطاعة إليهم .

وقال عبد الله : قال أبى : حديث أم الدرداء عن أبى الدرداء : أنه كان يقول : « لولا ما يدخل بيت مالكم من هذا الغلول ماوسعته البيوت » .

وقال عبد الله: قال أبى : حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة ، وسلست فيه الشياطين ، وغلقت أبواب جهم » قلت لأبى : قد نرى : المجنون يصرع فى رمضان ؟ فقال : هكذا الحديث ، ولا تكلم فى هذا . وروى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » .

وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي يضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويقول: روى هذا الحديث عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم «ثلاث لايفطرن الصائم: التيء، والاحتلام، والحجامة» وقال العمرى: عن نافع عن ابن عمر « إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه. و إن استقاء فعليه القضاء » وقال أبي: من أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم « أفطر الحاجم والمحجوم » حديث شداد بن أوس وثوبان. لأن شيبان جمع الحديثين جميعا.

وقال عبد الله : قال أبى : عن عروة البارقى : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة » يريد الأجر والمغنم

وقال عبد الله بن أحمد: رأيت أبى عند موته ينظر ، قلت : يا أبت ، إلى أي شيء تنظر ؟ قال : هذا ملك الموت قائم بحذائي يقول « إنى بكل سخى رفيق » .

وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت. وهذه الأحاديث برويها كم بصوت. وهذه الأحاديث برويها كما جاءت. وقال أبى: حديث ابن مسعود « إذا تكلم الله بالوحى سُمع له صوت كما جاءت. وقال أبى: حديث ابن مسعود « إذا تكلم الله بالوحى سُمع له صوت كم السلسلة على الصفوان » قال أبى: والجهمية تنكره. قال أبى: وهؤلاء كفار وقال عبد الله بن أحمد: حدثني محمدين بكار حدثنا أبو معشر عن أبى

الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال « مكث موسى أربعين ليلة ، لا يراه أحد إلا مات من نور رب العالمين »

أنبأنا يوسف المهرواني قال أخبرنا على بن بشران حدثنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد ـ قال: وأخبرني السياري قال: أخبرني أبو العباس بن مسروق الصوفي قال أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كنت بين يدى أبي جالساً ذات يوم ، فجاءت طائفة من السكرخيين ، فذكروا خلافة أبي بكر وخلافة عمر بن الخطاب ، وخلافة عثمان بن عفان رضى الله عنهم . فأكثروا ، وذكروا خلافة على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وزادوا ، فطالوا فرفع أبي رأسه إليهم ، فقال : ياهؤلا ، قد أكثرتم القول في على والخلافة ، على أن الخلافة لم تزين علياً ، ياهؤلا ، قد أكثرتم القول في على والخلافة ، على أن الخلافة لم تزين علياً ، بل على ثر ينها . قال السياري : فحدثت بهذا الحديث بعض الشيعة . فقال لى : قد أخرجت نصف ماكان في قلبي على أحمد بن حنبل من البغض .

وأنبأنا المبارك عن ابن العشارى عن أحمد بن الجندى قال : سمعت علوان بن الحسين أبا البشر يقول : سئل أبى : لم لا تصحب الناس ؟ قال : لوحشة الفراق .

وقال عبد الله : كان في دهليزنا دكان . وكان إذا جاء إنسان يريد أبي أن يخلو معه أجلسه على الدكان . و إذا لم يرد أن يخلو معه أخذ بعضادتى الباب وكله . فلما كان ذات يوم جاءنا إنسان ، فقال لى : قل لأحمد : أبو ابراهيم السائح . فخرج إليه أبي ، فجلسا على الدكان . فقال لى أبي : سلم عليه . فانه من كبار المسلمين ، فقال : أو من خيار المسلمين . فسلمت عليه ، فقال له أبي : حدثني يا أبا ابراهيم ، فقال : خرجت من الموضع الفلاني بقرب الدير الفلاني . فأصابتني علة منعتني من الحركة ، فقلت في نفسي : لو كنت بقرب الدير الفلاني ؟ الحل فيه من الرهبان من يداويني . فأذا أنا بسبع عظيم يقصد نحوى ، حتى جاءني ، فاحتملني على ظهره حملا رفيقاً خير ألقاني عند باب الدير . فنظر الرهبان إلى حالى مع السبع فأسلموا كلهم . وهم

أر بعائة راهب. ثم قال أبو ابراهيم لأبي: حدثني يا أبا عبد الله. فقال له: إني كنت قبل الحج بخمس ليال أو أربع ، فبينا أنا نائم إذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لى: يا أحمد، فانتبهت، ثم أخذني النوم. فاذاأ نا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أحمد حج. فانتبهت ، وكان من شأبي : إذا أردت سفراً حملت في مزود لي فَتَيْتًا ، ففعلت ذلك ، فلما أصبحت قصدت نحو الكوفة ، فلما انقضى بعض النهار إذا أنا بالكوفة ، فدخلت مسجدها الجامع . فإذا أنا بشاب حسن الوجه طيب الريح . فقلت : سلام عليكم . ثم كبرت أصلي . فلما فرغت من صلاتي، قلت له : رحمك الله ، هل بقى أحد يخرج إلى الحج ؟ فقال لى : انتظر حتى يجيىء أخ من إخواننا . فإذا أنا برحل في مثل حالى، فلم نزل نسير ، فقال له الذي معي : رحمك الله ، إن رأيت أن ترفق بنا ؟ فقال له الشاب : إن كان معنا أحمد بر حنبل فسوف يرفق بنا . فوقع في نفسي أنه الخضر (١) ، فقلت للذي معى : هل لك في الطعام ؟ فقال : كل مما تعرف . وآكل مما أعرف . فاذا أصبنا من الطعام غاب الشاب من بين أيدينا . ثم رجع بعد فراغنا . فلما كان بعد ثلاث إذا نحن بمكة وقال عبد الله بن أحمد : قال أبي : قال عبيد الله : من السنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين: تسعاً قبل الخطبة ، وسبعاً بعدها (٢)

و قلت من خط أبى على البردانى: حدثنى أحمد بن على الحافظ قال: أنبأنا أبو سعيد المانينى حدثنا إسماعيل بن عمر بن الحسن المقرىء بمكة قال: سمعت محمد بن صالح بن محمد الحولانى قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول:

<sup>(</sup>۱) قد حقق الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة : أن الخضرمات في زمانه الله كان فيه ككل الناس . ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه إلا ما جاء في القرآن ومعناه

<sup>(</sup>٢) حقق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله : أن خطبة العيدين تفتتح كغيرها من الحطب : بالحمد لله، وأن ذلك هو الثابت من السنة

سمعت أبى يقول ليحيى بن معين : ياأبا زكريا ، بلغنى أنك تقول : حدثنا إسماعيل بن عُلَية ؟ فقال يحيى : نعم ، أقول هكذا . قال أحمد : فلا تقله . قل: إسماعيل بن ابراهيم ، فإنه بلغنى أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه . قال يحيى لأبى : قد قبلنا منك يامعلم الخير .

ومات عبد الله بن أحمد فى يوم الأحد . ودفن فى آخر النهار لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة تسعين ومائتين . ودفن فى مقابر باب التبن . وصلى عليه زهير بن صالح بن أحمد . وكان الجمع كثيراً فوق المقدار . وكان يصبغ بالحمرة كث اللحية . وكان يلى القضاء بطريق خراسان فى خلافة المكتفى . وكان سنه يوم مات: سبع وسبعون سنة قيل له \_ وقد أوصى أن يدفن بالقطيعة بباب التبن \_ لم قلت ذاك؟ فقال : قد صح عندى أن بالقطيعة نبياً مدفوناً . وأن أكون فى جوار نبى أحب إلى من أكون فى جوار أبى .

#### • ٢٥ - عير الله بن بشر الطالفاني . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : يحيى بن سعيد : أثبت الناس . قال أحمد : وماكتبت عن مثل يحيى بن سعيد ، يعنى التاجر .

١٥١ - عيداللم بن جعفر ، المدكني بأبي بكر . روى عن إمامنا أشياء .

منها: ماأ نبأنا هناد قال : حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليان الحافظ الفُنجار \_ ببخارى \_ قال : سمعت أبا صالح خلف بن محمد يقول : سمعت أبا بكر عبد الله بن جعفر \_ يعنى التاجر \_ يقول : سمعت أحمد بن حنبل ، وسئل عن الرجل يكتب الحديث فيكثر ؟ قال : ينبغى أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب . ثم قال : سبيل العلم مثل سبيل المال ، إن المال إذا راد : زادت زكاته .

٢٥٢ ـ عبر الله بن شبوير . ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عن أحمد.

۲۵۳ - عبر الله بن عبر الرحمى السمرقندى ذكره ابن ثابت المار فيمن روى عن أحمد رضى الله تعالى عنه

كا كا من الله بن عمر بن محمد بن أبان القرشي الكوفي المعروف بمشكدا مَهُ لَا مَهُ الْعَرُوفِ بَمْسُكُدا مَهُ نُقُلُ عَن إمامنا أشياء

منها قال : سألت أبا عبد الله عن القرآن ؟ فقـال : كلام الله عز وجل وليس بمخلوق .

ومات سنة تسع وثلاثينومائتين . و بين وفاته ووفاة البغوى ثمان وسبعون سنة حمل ومات سنة تسع وثلاثين ومائتين . و بين وفاته ووفاة البغوى ثمان وسبعون سنة حمل القربين . وكان من الورعين ، عارفاً بآفات النفوس . وكان كثير المقام ببغداد . وكان من أقران ذى النون المصرى . روى عن إمام الدنيا أبى عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رضى الله عنه ، فيا ذكر أبو صالح المؤذن النيسابورى

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى أخبرنا أبو نصر عبد الله بر على الطوسى حدثنا عبد الله على الطوسى حدثنا محمد بن حسن الرازى حدثنا يوسف بن الحسين حدثنا عبد الله بن حاضر حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا روح عن سعيد عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »

#### ٢٥٦ -عبرالقبن العباس الطيالسي. نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: سألت أحمد بن حنبل: مايقول الرجل بين التكبيرتين في العيد؟ قال يقول: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر. اللهم صلى على محمدالنبي الأمى ، وعلى آل محمد، واغفر لنا وارحمنا ، وكذلك يروى عن ابن مسعود محمدالنبي الأمى ، وعلى آل محمد ، واغفر لنا وارحمنا ، وكذلك يروى عن ابن مسعود محمد بن المعنبرى. ذكره أبو محمداللل فيمن روى عن أحمد . سمع يحيي بن آدم ، ومحمد بن بشر العبدى ، وغيرها . روى عن أحمد . سمع يحيي بن آدم ، ومحمد بن بشر العبدى ، وأبوعبد الله المحاملي ، وأبو الحسين بن المنادى ، واسماعيل الصفار وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي . وهو صدوق .

وذكره الدارقطني فقال : صدوق ثقة .

قلت : وكان أبو البُحترى من أهل الكوفة ، فاستوطن بغداد إلى حين وفاته . وله شعر ، من جملته :

يمنعني من عيب غيري الذي أعرفه عندي من العيب عيبي لهم بالظن مني لهم ولست من عيبي في ريب إن كان عيبي غاب عنهم، فقد أحصى عيوبي عالم الغيب فكيف شغلي بسوى مهجتي؟ أم كيف لا أنظر في جيبي؟ لو أنني أقبل من واعظ إذت كفاني عِظَة الشيب

ومات سنة سبعين ومائتين في يوم الجمعة قبل التروية . وكان كبير السن . هكذا ذكره أبو الحسين بن المنادى . وقال : كتبنا عنه في جانبنا بالرصافة .

۲۵۸ - عبد الله بن محمد بن صالح بن شیخ بن عمیرة ، أبو بكر الأسدى ابن عم بشر بن موسى . حدث عن إمامنا أحمد ، وخالد بن خداش فى أخرين . روى عنه أبو الحسن أحمد بن محمد الأسدى .

وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : كتبت عنه ، وقد كتب عنه أبى، وأبو زرعة . ورو يا عنه . وسئل أبى عنه ؛ فقال : صدوق .

٢٥٩ - عبر الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرز بان بن سابور ، أبو القاسم ابن بنت أحد بن منيع . بَعَوى الأصل .

ولد ببغداد سنة ثلاثة عشرة ومائتين. وقيل: سنة أربع عشرة.

سمع على بن الجعد ، وخلف بن هشام ، ومحمد بن عبد الله الحارثى ، وأبا الأحوص محمد بن حبان البغوى ، وعبيد الله بن محمد التميمى ، وأبا نصر التمار ، وداود بن عمرو ، و إمامنا ، وعلى بن المدينى ، ويحيى بن معين فى آخرين . حدث عنه يحيى بن صاعد ، وعلى بن إسحاق المادارئى ، وعبد الباقى بن قانع ، وابن مالك ،

وأبو عمر بن حيويه ، والدارقطني ، وأبو حفص بن شـــاهين ، والـــكتاني ، وابن أخي ميمي ، وغيرهم .

قيل لابن أبى حاتم: يدخل أبو القاسم البغوى فى الصيحح ؟ قال: نعم. وقال الدارقطنى: كان أبو القاسم بن منيع قاما يتكلم على الحديث. فاذا تكلم كان كلامه كالمسار فى الساج.

وسأل أبو عبد الرحمن السلمى الدارقطنى عن البغوى ؟ فقال: ثقة حليل، إمام من الأئمة ثبت، أقل المشايخ حظاً

قلت أنا: صنف المعجمين: الكبير، والصغير. وحدث عن داوود بن رشيد الذى حدث عنه إمامنا. وروى عن إمامنا كتاب الأشربة، وجزءا من الحديث. وكان يقدم ذلك الجزء على كل ماسمعه، تشرفاً بأحد. وذكره أبو بكر الخلال فقال: له مسائل صالحة. وفيها غرائب.

قلت أنا: سمعت جميع المسائل من ابن الطيورى عن أبى محمد الخلال عن ابن حيويه عن البغوى .

منها قال : سئل أحمد \_ وأنا أسمع \_ أصوم في السفر ؟ قال : لا ."

وقال أبو الطيب: قال لى أبو القاسم البغوى: قال لى أحمد بن حنبل: خرجت أشيع الحاج إلى أن صرت فى ظهر القادسية . فوقع فى نفسى شهوة الحج . ففكرت ، فقلت : بماذا أحج ، وليس معى إلا خمسة دراهم \_ أو قيمة ثيابى خمسة . شك الراوى \_ فاذا أنا برجل قد عارضنى ، وقال : يا أبا عبد الله ، اسم كبير ونية ضعيفة ، عارضك كذا وكذا . فقلت : كان ذاك . فقال : تعزم على صحبتى ؟ فقلت : نعم . فأخذ بيدى ، وعارضنا القافلة ، فسرنا بسيرها إلى وقت الرواح \_ وهو بين العشاء والعتمة \_ ونزلنا ، فقال : تعزم على الافطار ؟ فقلت : ما آتى ذلك . فقال لى: قم ، فابضر أيّ شيء هناك فجيء به ، فأصبت طبقاً فيه حبز حاردٌ و بقل وقصعة فيها عراق يفور ، وزقٌ فيه ماء ، فجئت به وهو قائم خبز حاردٌ و بقل وقصعة فيها عراق يفور ، وزقٌ فيه ماء ، فجئت به وهو قائم

يصلى . فأوجز فى صلاته ، فقال : يا أبا عبد الله ، كل . فقلت : فأنت ؟ فقال : كل ، ودعنى أنا . فأكلت وعزمت على أن أدَّخر منه . فقال لى : يا أبا عبد الله ، إنه طعام لا يدخر . فكان هذا سبيلى معه كذلك ، فقضينا حجنا . وكان قوتى مثل ذلك ، حتى وافينا إلى الموضع الذى أُخذنى منه . فودعنى وانصرف . فقال أبو الطيب للبغوى : أتعرفُ الرجل ؟ فقال : أظنه الخضر عليه السلام .

أخبرنا جدى لأمى جابر بن يا سين رحمه الله ـ قراءة \_ قال : أخبرنا أبو حفص الكتانى حدثنا عبد الله بن محمد البغوى حدثنا أحمد بن حنبل وعبيد الله القواريرى قالا : حدثنا معاذ بن هشام الدستوائى حدثنا أبى عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس « أن رجلا أتى نبى الله صلى الله عليه وسلم فقال : يانبى الله ، إنى شيخ كبير ، يَشُقَ علي القيام . فرنى بليلة ، لعل الله أن يوفقنى فيها لليلة القدر . قال : عليك بالسابعة » .

وأنبأنا يوسف بن محمد المهرواني حدثنا عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي قال: سمعت المطيع الخليفة على المنبر يقول يوم عيد: سمعت شيخي عبد الله بن محمد البغوى يقول: سمعت الإمام أحمد بن حنبل يقول: إذا مات أصدقاء الرجل ذَلَّ وأخبرنا الوالد السعيد \_ قراءة \_ حدثنا عيسى بن محمد بن على قال: سمعت عبد الله بن محمد بن حمل يقول: قد عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: قد روى الحسن عن على بن أبي طالب.

ومات البغوى ليلة الفطر من سنة سبع عشرة وثلاثمائة . ودفن بمقبرة باب التبن التي دفن بها عبد الله بن إمامنا أحمد . وقد استكمل مائة سنة وثلاث سنين وشهراً واحداً . وعلى الرواية الأخرى : مائة وأر بع سنين .

• ٢٦٠ - عبر الله بن محر بن عبيد بن سفيان بن قيس ، أبو بكر القرشى ، مولى بني أمية ، المعروف بابن أبي الدنيا صاحب السكتب المصنفة . ذكره أبو محد

الخلال فيمن روى عن إمامنا أحمد . سمع سعيد بن سليان الواسطى ، و إبراهيم ابن المنذر الحزامى ، وداود بن عمرو الضبى فى آخرين . روى عنه الحارث ابن أبى أسامة ، ومحمد بن خلف وكيع ، وأبو بكر النجاد وغيرهم .

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبى . وسئل أبى عنه ؟ فقال : بغدادى صدوق .

أخبرنا جدى جابر قال أخبرنا أحمد بن دوست قال أخبرنا أبو جعفر ابن الرزاز حدثنا أبو بكر بن أبى الدنيا أخبرنا الحسن بن الصباح حدثنا عمر ابن يونس حدثنا عيسى بن عون الحنفى عن حفص بن الفرافصة الحنفى عن عبد الملك بن زرارة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أنعم الله على عبد من بعمة فى أهل ولا مال أو ولد ، فيقول: ما شاء الله ، لاقوة إلا بالله ، فيرى فيه آفة ، دون الموت » .

أنبأنا القاضى الشريف الخطيب أبو الحسين عن أبى الحسين بن أخى ميمى حدثنا الحسين بن صفوان البردعى قال: قال أبو بكرعبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: سألت أحمد بن حنبل: متى يصلّى على السقط ؟ فقال: إذا كان لأربعة أشهر صُلّى عليه ، وسُمى

وقد حدث في عدة من تصانيفه عن رجال عن أحمد . حدث في كتاب « الجائعين » وفي كتاب « القناعة »وفي كتاب « إصلاح المال » وفي كتاب « البحاء » عن البرجلاني عن أحمد . وفي كتاب « مداراة الناس » وفي كتاب «المنام» عن الحسن بن الصباح البزار ، عن أحمد . وحدث في كتاب «الأضاحي» عن أبي بكر الأثرم عنه .

أخبرنا جدى \_ قراءة \_ أخبرنا أحمد بن دوست أخبرنا محمد بن عمرو البحرى حدثنا عبد الله بن أبى الدنيا حدثنا على بن الجعد قال: سمعت سفيان

بن سعیه مه و ف کر داود علیه السلام م فقال قال : « الحمد الله حمداً کا ینبغی اسکرم وجهه وعز جلاله » فأوسی الله إلیه « یا داود ، أتعبت الملائکة »

و به قال : حدثنی حمزة بن العباس حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سلام أن موسى عليه السلام قال « يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك ؟ قال : ياموسى لا يزال لسانك رطباً من ذكرى » .

وبه: حدثنا أبو على المدائني حدثنــا إبراهيم بن الحسن عن شيخ من قريش يكني أبا جعفر عن مالك بن دينار قال : قرأت في بعض السكتب « إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم ، خيري ينزل إليك ، وشَرُّك يصعد إلىَّ ، وأتحبَّب إليك بالنعم وتتبغُّض إِلَى المعاصى . ولا يزال ملك كريم قد عرج إلى منك بعمل قبيح » أخبرنا جدى قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد حددثنا عبد الله حدثني أبو عبد الله التيمي حدثنا أبو شريح العابد قال : سمعت يحيي بن حبيب الجمـــال \_ وهو مولى لبني وديعة بن عبد الله بن لؤى \_ قال : كنا بطريق مكة ، فأصابنا عطش شدید. فا کترینا دلیلا یخرج بنا إلی موضع ذکر لنا أن فیه ماء . فبینما تُحن نسير نبادر الماء بعد طلوع الفجر ، إذا صوت نسمعه ، وهو يقول : ألاتقولون ما قال يحيى ؟ فأجبته فقلت : وما قال ؟ قال : « اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية أوكرامة في دين أو دنيــا ، جرت علينا فيما مضي ، أو هي جارية علينا فيما بقى ، فإنها منك وحدك لاشريك لك ، فلك الحمد بذلك علينا ، ولك المنُّ ، ولك الفضل، ولك الحمد، عدد ما أنعمت به علينا، وعلى جميع خلقك من لدنك إلى منتهى علمك ، لا إله إلا أنت » ثم قال : هذا من البَدْء إلى البقاء

ذكر أبو الحسين بن على بن محمود المروذى الصوفى . أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت \_ قراءة \_ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمد بن جعفر بن حمويه \_ المعروف بابن مشكان \_ حدثنا أبو بكر بن أبى الدنيا \_

عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشى \_ قال : سألت أحمد بن محمد بن خنبل المديناتي: ما أقول بين التكبيرتين في صلاة العيد ؟ قال: تحمد الله عز وجل وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

ومات ابن أبي الدنيا في سنة إحدى وتمانين ومائتين .

۲٦١ - عبرالله بن محمر بن المهاجر ، أبو محمد . يعرف بفوزان . حدث عن شعيب بن حرب ، ووكيع ، وأبى معاوية ، وإسحاق بن سليان الرازى ، وإمامنا في آخرين . روى عنه عبد الله بن إمامنا ، وأبو القاسم البغوى ، ويحيى بن صاعد ، وغيرهم

وقال البرقاني : قال لنا الدارقطني : فوزان نبيل جليل . كان أحمد يجله

وذكره أبو بكر الخلال ، فقال : كان من أصحاب أبى عبدالله الدين يقدمهم ويأنس بهم و يخلومعهم ، و يستقرض منهم . ومات أبو عبد الله وله عنده خمسون ديناراً ، أوصى أبو عبد الله أن تعطى من غَلَّته ، فلم يأخذها فوزان بعد موته وأحله منها

وقال أبو بكر المطوعى : حدثنا فوزان قال : دخل السجن على أبى عبد الله شاب بعد ضربه و ومعه قارورة فيها ماء رائحته رائحة المسك ، وقد هاج عليه الضرب في اليوم الثالث وصعب . قال : فأتاه الشاب ، فقال : أقسمت عليك بالله إلا مكنتني من علاجك ، فتركه أبو عبد الله ، فصب عليه ذلك الماء ومسحه . فهدأ الضرب وسكن . فلما رأى ذلك السجان . تبع الشاب فقال : لوأ عطيتني من هذا الماء ؟ فقال : إن ذلك لايستقيم . إنه من ماء الجنة ، أثرله لعقبه آدم بأرض الهند ، وأنا من سكان ذلك المكان من الجن ، ثم غاب عن عينه ، فأقبل المسحان مذعوراً .

وقال أبو محمد فوزان : جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له : نكتب عن

محمد بن منصور الطوسى ؟ فقال : إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعمن يكون ذلك \_مراراً \_ ؟ فقال له الرجل: إنه يتكلم فيك . فقال أحمد : رجل صالح ابتلى فينا . فما نعمل ؟

وقال فوزان : انقطع شِيْعي ، فسألت أحمد أصلحه في ضوء نَفَاَطة على باب إسحاق بن إبراهيم . قال : لا . ذكره في كتاب السنة

وقيل لفوزان: أنت لم تجمع من هذه المسائل عن أبى عبد الله ؟ فقال: هذا الجزء. ثم جعل يقول: أبو عبد الله أهيب وأجل فى صدرى من أن أسأله. و إنما هذه المسائل بلوى.

ومن جملة مسائله قال: سمعت أحمد يقول: إذا اختلط المال، وكان فيه حلال وحرام. فالزهرى ومكحول قالا: إذا اختلط الحلال والحرام فكل هذا عندى من مال السلطان، كما قال على رحمه الله « بيت المال يدخله الخبيث والطيب » فمال السلطان يدخله الحلال والحرام، فيوصل إلى الرجل فيؤكل منه. فأما إذا كان حلالا وحراما من ميراث، أو أفاد رجل مالا حراما وحلالا: فإنه يرد على أصحابه. فان لم يعرفهم ولم يقدر عليهم: تصدق به. فان لم يعملهم كالحلال والحرام، ويأكل الباق.

ومات فى نصف رجب من سنة ست وخمسين ومائنين . ذكره ابن قانع وغيره ٢٦٢ ـ عبر الله بن محمر بن الفضل الصيداوى . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: قال لى أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» ٢٦٣ \_ عبدالله بن محمر، أبو محمد اليامى، يعرف بابن الرومى. سكن

بغداد . وحدث بها عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى ، والنضر بن محمد الجرشى، وعمر بن يونس اليامى ، وعبد الرزاق ، وعبدة بن سليان، وأبى أسامة ، وأبى معاوية الضرير ، وغيرهم . ونقل عن إمامنا أشياء

منها قال : كنت عند أحمد بن حنبل ، فجاءه رجل ، فقال : يا أباعبد الله ، انظر في الأحاديث ، فإن فيها خطأ . فقال : عليك بأبي زكريا . فإنه يعرف الخطأ روى عنه جماعة ، منهم أبو حاتم الرازى وقال : هو صدوق . وسئل يحيى بن معين عن ابن الرومى ؟ فقال : مثل أبي محمد يسأل عنه ؟ إنه مَرْضِي . ومات في جماد الآخرة سنة ست وثلاثين ومائتين .

٢٦٤ - عبر الله بن بزير العكبرى ، نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل فقال: ماتقول فى القراءة بالألحان؟ فقال أبو عبد الله: مااسمك؟ فقال: محمد. قال: فيسرك أن يقال لك: ياموحاماد، ممدودا.

ف كر من اسهد عبل الله . ولم يعرف اسم أبيد 770 - عد الله ن أبي عوام الشاشي ، أبو محد

شيخهم الإمام الذي على مذهبه أهل الشاش . ذكر أبو بكر التمار : أنه من جملة أصحاب أحمد .

# ن كر من اسمه عبيد الله

٢٦٦ .. عبير الله بن أحمر بن عبيد الله، ابن أخى الإمام الحلبي، أبو عبد الرحن. ذكره أبو بكر الحلال فقال: رجل جليل جدا ، كبير القدر . سمع عبيدالله ابن عمرو الرقي، ولا أدرى : هو أكبر من أحمد بن حنبل أم لا ؟ إلا أن شيوخنا الكبار حدثونا عنه .

سمع من أحمد التاريخ سنة أربعة عشر . وكانت عنده مسائل كبار جداً ، يغرب بها على أصحاب أحمد، لم أكتبها عن غيره . سمعتها من رجل بطرسوس عنه قال عبيد الله الحلبي : سمعت أبا عبد الله وسأله رجل عن حديث من حديث بشر بن نمير أفتال : لا تذكر الكذابين .

ر قال : وسألت أحمد عن مجدث كذب في حديث واحد ، ثم تاب ورجع ؟ قال : تو بته فيما بينه وبين الله تعالى . لا يكتب عنه حديث أبداً .

قال ; وسمعت أبا عبد الله \_ وسئل عن رجل يقيم ببلده ، وينزل في الحديث درجة ؟ قال : ليس يطلب العلم هكذا ، لو طُلب العلم هكذا مات العلم . إنما يؤخذ العلم عن الأكابر .

ونقلت من الرابع من كتاب الروشنائي . قال : عبيد الله بن أحمد الحلمي : سمعت أحمد قال : على الجهمية لعنة الله .

و ٢٦٧ - عبيد الله بن ابراهيم بن يعقوب الحلبي . نقل عن إمامنا

۲٦٨ - عبير الله بن سعرالرهري . ذكره أبو محمد الحسلال فيمن روى عن أحمد

۲٦٩ \_ عبير الله بن معبر بن يحيى بن برد السَّرْخَسِي، أبو قدامة .حدث عنه الشيوخ الكبار المتقدمون . منهم البخارى ، ومسلم وأخرجا عنه في صحيحهما .

وذكره أبو بكر الخلال فقال: روى عن أحمد مسائل حسانا ، لم يروها عن أبى عبد الله أحدد غيره . وهو أرفع قدرا من عامة أصحاب أبى عبد الله ، من أهل خراسان .

أخبونا محمد بن المسلمة \_ قراءة \_ أخبرنا أبو الفضل الزهرى حدثنا أبوجعفر القريابي حدثنا أبو قدامة السرخسى حدثنا مؤمل بن اساعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت الحسن يقول « والله ماأصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه » .

ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين

• ۲۷ \_ عبير الله بن عبير الله ، أبو عبد الرحمن الجرادي النيسابوري. نزل

بغداد ، وحدث عن إمامنا أحمد ، ويحيى بن يحيى التميمى ، واسحاق بن راهويه ، وسعيد بن محمد الجرمى ، وسليان بن سلمة الخبائرى، ويحيى بن عمان الحمصى، وأيوب بن محمد الرق ، وأحمد بن صالح ، وأبى الطاهر المصريين . روى عنه أبو حامد بن الشرقي النهسابورى ، ومحمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني .

مولى عباس بن مطرف القرشى . سمع خلاد بن يحيى وأبا نعيم ، وقبيصة بن عقبة ، ومسلم بن ابراهيم ، وأبا الوليد الطيالسى ؟ وأبا سلمة التَّبوذَكَى، والقَعْنَبِي، وأباعر الحوضى ، وابرهيم بن موسى الفراء ، ويحيى بن بكير ، وغيرهم . وقدم بغداد دفعات ، وجالس إمامنا . واستفاد منه أشياء .

وقال أبو بكر الحلال: أبو زرعة وأبو حاتم \_ خال أبى زرعة \_: إمامان فى الحديث. رويا عن أبى عبد الله مسائل كثيرة ، وقعت إلينا متفرقة ، كلها غرائب. وكانا عالمين بأحد بن حنبل بحفظان حديثه كله

أخبرنى محمد بن موسى العطار عن رجل سماه من أهل الرَّى ، سمع أبا زرعة يقول : كان أحمد بن حنبل يحفظ سبعائه ألف حديث . قال ، فقلت له : وكيف علمت ؟ فقال ، كنا نتناظر في الحديث والمسائل . وكان جوابه جواب من يحفظ هذا القدر .

روی عنه جماعة ، منهم : عبد الله بن أحمد ، وابراهیم الحربی ، وابن جریر، فی آخرین .

أنبأنا خال أمى أبو القاسم عن أبى عبد الله بن بطة حمد ثنا أبو حفص بن رجاء قالى: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: لما قدم أبو زرعة نزل عند أبى فكان كثير المذاكرة له . سمعت أبى يوما يقول: ماصليت غير الفرض، استأثرت بمذاكرة أبى زرعة على نوافلى .

قرأت على المبارك قلت له: حدثك محمد الصوري حدثنا أبو بكر بن الخصيب

المصيصى قال: سمعت أحمد بن صالح يقول: سمعت أبا زرعة الرازى يقول: إذا رأيت الكوفى يطعن على سفيان النورى وزائدة: فلا تشك أنه رافضى. وإذا رأيت الشامى يطعن على مكحول والأوزاعى: فلا تشك أنه ناصبى. وإذا رأيت الخراسانى يطعن على عبد الله بن المبارك: فلا تشك أنه مرجى، واعلم أن هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد بن حنبل. لأن مامنهم أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا بُرْء له.

أخبرنا أبو بكر المؤرخ - قراءة - أخبرنا أبو طالب بن بكير أخبرنا أبو محلد ابن جعفر - قال : وأخبرنا أبو القاسم الأزهرى قال حدثنى أبو جعفر أحمد بن أبى طالب السكاتب قالا حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى حدثنا سفيان عن ابن عبد السكريم - أبو زرعة الرازى - حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن طاووس عن ابن عباس قال : « من النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مكشوفة فحذه ، فقال له : غط فحذك ، فإن فحذ الرجل من العورة» وروى بإسناده قال: قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبى : ياأبت ، من الحفاظ؟ وروى بإسناده قال: قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبى : ياأبت ، من الحفاظ؟ قال : يابنى شباب كانوا عندنا من أهل خراسان ، وقد تفرقوا . قلت : من هم قال : يابنى شباب كانوا عندنا من أهل خراسان ، وقد تفرقوا . قلت : من هم الرازى ، وعبيد الله بن عبد الرحمن ، ذاك السمرقندى ، والحسن بن شجاع ، الرازى ، وعبيد الله بن عبد الرحمن ، ذاك السمرقندى ، والحسن بن شجاع ، ذاك البلخى .

وبإسناده قال أبو زرعة : كتبت عن رجلين مائتي ألف حديث عن ابراهيم الفراء : مائة ألف ، وعن ابن أبي شيبة مائة ألف حديث .

وبإسناده عن عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبى يقول: ما جاوز الجسرأفقه من اسحاق بن راهو يه ، ولا أحفظ من أبى زرعة الرازى

وباسناده: قيل لأبي كر بن أبي شيبة: من أحفظ من رأيت؟ قال: مارأيت أحدا أحفظ من أبي زرعة الرازي . وبإسناده: قال أبو زرعة فى شىء: ماكتبته منذ خمسين سنة، ولم أطالعه منذكتبته، وإنى أعلم فى أىكتاب هو؟ فى أى ورقة هو؟ فى أى سطر هو؟

وبإسناده: قال أحمد بن حنبل: صح من الحديث سبعائة ألف حديث وكسور. وهذا الفتى ــ يعنى أبا زرعة ــ قد حفظ سمائة ألف.

وباسناده: قال اسحق بن راهو یه: كل حدیث لایعرفه أبو زرعة الرازی: لیس له أصل.

وبإسناده قال: قدم حمدون البردعى على أبى زرعة لكتابة الحديث. فرأى في بعض داره أوانى وفُرشا كثيرة. قال: وكان ذلك لأخيه، فهم ان يرجع ولا يكتب عنه. فلما كان من الليل رأى كأنه على شط بركة، ورأى ظل شخص في الماء، فقال: أنت الذى زهدت في أبى زرعة ؟ أعلمت أن أحمد بن حنبل كان من الأبدال ؟ فلما أن مات أبدل الله مكانه أبا زرعة ؟

وبإسناده : قال أبوحاتم الرازى : أبو زرعة إمام

وبإسناده: قالحفص بن عبيد الله: اشتهيت أن أرحل إلى أبى زرعة الرازى فلم يُقدَّر لى ، فدخلت إلى الرى بعد موته ، فرأيته فى النوم يصلى فى السماء الدنيا بالملائكة ، فقلت : عبيد الله بن عبد الكريم ؟ قال: نعم . قلت : بم نلت هذا ؟ قال : كتبت بيدى ألف ألف حديث ، أقول فيها « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا » .

وبإسناده: قال أبو العباس المرادى: رأيت أبا زرعة فى المنام. فقلت: يا أبازرعة ، ما فعل الله بك ؟ قال: لقيت ربى ، فقال لى : يا أبا زرعة ، إنى أوتى بالطفل فآمر به إلى الجنة ، فكيف بمن حفظ السنن على عبادى ؟ تبوأ من الجنة حيث شئت.

وقال أبو زرعة : الأخبار التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية

وخلق آدم على صورته ، والأحاديث التى فى النزول ونحو هذه الأخبار: للمتقد من هذه الأخبار: للمتقد من هذه الأخبار: مراد النبي صلى الله عليه وسلم ، والتسليم بهما . حدثنى أبو موسى الأنصارى قال: قال سفيان بن عينية: ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه فى كتابه: فقراءته تفسيره ، ليس لأحد أن يفسره إلا الله .

وقال أبو زرعة: القرآن كلام الله غير محلوق، والذى يقف فيه على الشك هو والذى يقول : تفرقت الجمهية على ثلاث أصناف : صنف قالت : القرآن مخلوق، وصنف وقفت، وصنف قالت : لفظنا بالقرآن مخلوق.

قال أبو زرعة : الإيمان عندنا قول وعمل ، يزيد وينقص . ومن قال غير ذلك فهو مبتدع مرجىء.

قيل لأبى زرعة : من الذى شهد على على بن أبى طالب بتفضيل أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ؟ قال أبو زرعة : روى ذلك من أحصاب النبى صلى الله عليه وسلم أبو موسى ، وأبو هريرة ، وعمرو بن حريث ، وأبو جحيفة . ومن التابعين بمحمد بن الحنفية وعَبد خير ، وعلقمة ، وأبو هلال العلى .

قال أبو زرعة: الجمعة والجهاد عندنا مع البر والفاجر بمن يتولى ذلك من الولاة . قال أبو زرعة: قال يزيد بن ميسرة: لا يكون الرجل حكيما كاملا حتى يدع شهوات الجسد كلها .

قال أبو ررعة : كان إبراهيم التيمى لا يأكل الشهر والشهرين شيئاً . وكان ابن أبى نعيم يواصل خمس عشرة ، وابن الزبيريواصل سبعاً . وقال سفيان الثورى: بت عند الحجاج ابن فرافضة ثلاث عشرة ليلة . فلم أره أكل ولاشرب ولا نام .

وقال أبو زرعة : ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ، وهو واجد لها ، وقد ذمها . وقد عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة . فأبي ذلك صلى الله عليه وسلم . وقال صلى الله عليه وسلم « والذى نفسى بيده ، لو شئت لسارت معى جبال الدنيا ذهبا وفضة » .

وروى ابن ثابت فى ترجمة على بن الجعد بإسناده عن سعيد بن عمرو البردعي قال : سمعت أبا زرعة يقول : كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن على بن الجعد، ولا سعيد بن سلمان ، ورأيتهما فى كتابه مضرو باً عليهما .

ونقلت من خط أخى أبى القاسم وسماعه بإسناده : سئل أبو زرعة عن داو د بن الحجبر؟ فقال: ضعيف الحديث. وسئل عن الواقدى؟ فقال: ترك الناس حديثه .

وقال أبو زرعة : قال عبد الرحمن بن مهدى لأحمد بن حنبل : بين إسحاق بن أبى اسرائيل ومحمد بن جابر قرابة ؟ فقال أحمد : لا . فقال عبد الرحمن لأبى عبد الله : إذا ذكرته تغبر وجهك . فقال : لأنه رحل إليه .

وقال أبو زرعة : سألت أحمد بن حنبل عن حديث أسباط عن الشيباني عن إبراهيم قال : سمعت ابن عباس ؟ قال : عن ابن عباس . فقلت : إن أسباطا هكذا يقول ؟ فقال: قد عامت ، ولكن إذا قلت «عن» فقد خلَّصته ، وخلصت نفسى ، أو نحو هذا المعنى .

وسئل أبو زرعة عن مولده ؟ فقال ؛ ولدت سنة ماثنين .

ومات بالرى آخر يوم من ذى الحجة سنة أر بع وستين ومائتين .

7٧٢ - عبير الله بن محمر الفقيم ، المروزى الأصل ، الرقى البلد . ذكره أبو بكرالخلال ، فقال : رجل حافظ للفقه ، بصير باختلاف الفقها ، جليل القدر علم بأحمد بن حنبل . عنده عن أبى عبد الله مسائل كبار ، لم يشركه فيها أحد . سمعت منه منها في أول خرجتي إلى الشلم ، وفي الخرجة الثانية بعد لقاء الميموني ، وذكر لي : أن عنده شيئاً صالحاً . فلما رجعت إلى بغداد خرجت إليه قاصداً إلى الرقة ، لالحاجة غيره . فأخرج إلى نحواً من عشرة مسائل أيضاً . وذكر أنه لايقدر على الباقي . فكتبتها عنه ، ورجعت إلى بغداد ، إلا أنها مسائل كبار جداً .

قلت : ومن جملة ما وجدت فى مسائله لامامنا أحمد : قال : سألت أحمد عن الرجل يشترى من رجل جارية ، ويشترط عليه أن تخدمه ؟ فقال: البيع جائز ، والشرط فاسد . فان شرط أن تخدمه وقتاً معلوماً ، فان البيع فاسد . ولا يجوز فى الوقت المعلوم

٢٧٣ - عبير اللم بن يحبي بن خاقان . نقل عن إمامنا أشياء .

منها أنه قال: سمعت أحمد يقول: أنزه نفسي عن مال السلطان ، وليس بحرام وقال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان: حدثني أبي عن أبيه قال: حضرت الحسن بن سهل، وجاءه رجل يستشفع به في حاجة. فقضاها. فأقبل الرجل يشكره. فقال له الحسن بن سهل: علام تشكرنا ؟ نحن نرى أن للجاه زكاة ، كما أن للمال زكاة . ثم أنشأ يقول:

فُرضت على وَكَاة ماملكت يدى وزكاة جاهى: أن أعين وأشفعا فأرضت على وأكلة أن تنفعا فإذا ملكت فجد، فان لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفعا

## ف كرمن اسهه عبد الرحمن

٢٧٤ - عبد الرحمن بن إبراهيم ، أبو سعيد الدمشقى، المعروف بدُحَيم .

قرأت فى «السابق واللاحق» لابن ثابت قال: حدث عن أحمد بن حنبل: عبد الرحمن المعروف بدحيم ، و بين وفاته ووفاة البغوى : اثنتان وسبعون سنة . وتوفى دحيم بالرملة فى شهر رمضان سنة خبس وأر بعين ومائتين ، ولى القضاء بالرملة . وحدث عنه البخارى فى صحيحه . وقال المروزى : سمعت أحمد بن حنبل يثنى على دُحَيم ، ويقول : هو عاقل ركين .

روى عن إمامنا أشياء .

منها: ما أنبأنا المبارك أخبرنا محمد بن عبد الملك القندي أخبرنا أبو بكر

بن شاذان حدثنا عبد الرحمن بن زاذان قال: كنت في المدينة بباب خراسان ، وقد صلينا ونحن قعود ، وأحمد بن حنبل حاضر، فسمعته يقول: اللهم من كان على هوى ، أو على رأى ، وهو يظن أنه على الحق ، وليس هو على الحق . فرده إلى الحق ، حتى لايضل به من هذه الأمة أحد . اللهم لاتشغل قاو بنا بما تكفلت لنا به ولا تجعلنا في رزقك خَولا لغيرك ، ولا تمنعنا خير ماعندك بشرماعندنا ، ولا ترانا حيث نهيتنا ، ولا تفقدنا من حيث أمرتنا . أعزنا ولا تذلنا، أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعاصى . قال : وجاء إليه رجل فقال له شيئاً لم أفهمه . فقال له : اصبر ، فإن بالمعاصى . قال : وجاء إليه رجل فقال له شيئاً لم أفهمه . فقال له : اصبر ، فإن النصر مع الصبر ، والفرج مع الكرب . وإن مع العسر يسراً . ثم قال : سمعت عفان بن مسلم يقول : أخبرنا هام عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « والنصر مع الصبر ، والفرج مع الكرب ، وإن مع العسر يسراً ، إن مع العسر يسراً »

و به : حدثنا أبو بكر بن شاذان سألته عن مولده ؟ فقال: سنة إحدى وعشرين ومائتين . وسألته فى أى سنة مات أحمد بن حنبل ؟ قال : سنة إحدى وأر بعين ومائتين. وصليت عليه مرتين . صلى عليه عم كان له ، فصليت معه . وجاء عبد الله بن إسحاق بن ابراهيم صلى عليه . فصليت معه

خرده أبو بكر الخلال، فقال: إمام فى زمانه، رفيع القدر، حافظ عالم بالحديث فره أبو بكر الخلال، فقال: إمام فى زمانه، رفيع القدر، حافظ عالم بالحديث والرجال. وصنف من حديث الشام مالم يصنفه أحد. وحدثنا عن أبى مسهر وغيره من شيوخ الشام والحجاز والعراق. وجمع كتاباً لنفسه فى التاريخ وعلل الرجال، سمعناه منه، وسمعنا منه حديثاً كثيراً. وكان عالماً بأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. وسمع منهما سماعاً كثيراً. وسمع من أبى عبدالله خاصة مسائل مشبعة محكة. سمعتها منه. وقال لى: اكتب اسمك على الجزء، فكتبت اسمى بخطى على ظهر حزء المسائل، واسم أبى ومن فى ببغداد. وخرجت إلى مصر

قلت أنا : ووقع لى جزء من مسائله ، سمعتهمن ابن الطيورى

وأنبأنا به على عن ابن بطة قال ؛ قرأت على أبى القاسم على بن يعقوب بدمشق قات له : حدثك أبو زرعة قال : سألت أبا عبدالله عن المضمضة والاستنشاق فى الوضوء والجنابة واحد: يعيد لهما الصلاة ؟ فقال: هما فى الوضوء والجنابة واحد ، يعيد لهما الصلاة. قلت : لما ذكر فيهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . وسألت أبا عبد الله عن المحرم يراجع زوجته ؟ قال : لا . قلت : فإنه يخاف أن تنقضى العدة ، قبل أن يحل ؟ قال : لهما الحيلة ؟

وسمعت أبا عبد الله ـ وسئل عن المكافر يسلم و يخاف الختان ؟ قال : أين كان بخاف عليه من الختان فلا بأس عليه أن لايختتن . أسلم ناس من أهل البصرة فجتنوا فمات بعضهم

وسألت أبا عبد الله قلت : تذهب إلى حديث ثو بان « أفطر الحاجم والمحجوم » ؟ قال : إليه أذهب . قلت : هو صحيح عندل ؟ قال : هو صحيح وحديث شداد بن أوس أيضاً مثله . قلت : فان احتجم رجل في شهر رمضان نهاراً » تأمره بالإعادة ؟ قال : نعم ، يقضى يوماً بدل ذلك اليوم ، لابد منه . ولم لايقضى ؟ والنبى صلى الله عليه وسلم يقول « أفطر الحاجم والمحجوم »

توفی عبد الرحمن البصری فی سنة ثمانین ومائتین ، فیما قرأته فی تاریخ ابن المنادی ، وفی تاریخ ابن ثابت : فی سنة إحدى وثمانین ومائتین

فيما أخبرنا المبارك عن ابراهيم وعبد العزيز قالا: أخبرنا على بن مردك حدثنا عبد الرحن بن أبى حاتم حدثنا أحد بن سنان الواسطى قال: سمعت عبد الرحن بن أبى حاتم حدثنا أحد بن سنان الواسطى قال: سمعت عبد الرحن بن مهدى يقول: كان أحمد بن حنبل عندى ، فقال: ناظرنا فيما يخالف كم فيه وكيع ، أو فيما خالف وكيع فيه الناس . فإذا كلامه في نيف وستين حرفاً

وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : هذه رواية عبد الرحمن بن مهدى عن أحمد بن حنبل . وقال أبو بكر الحلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبى يقول: خالف وكيع ابن مهدى في نحو من ستين حديثا من حديث سفيان. فقلت: هذا لعبد الرحمن بن مهدى ، وكان يحكيه عبد الرحمن عني

وقال الخلال: أخبرنا المروذي قال سمعت بعض المشيخة يقول: سمعت ابراهيم بن شمداس يقول: كنا عند عبد الرحمن بن مردى، فإذا أحمد بن حنبل قد قام \_ أو قال أقبل \_ فقال عبد الرحمن: من أراد أن ينظر إلى مابين كتفي الثورى فلينظر إلى هذا

سمع عبد الرحمن: الثورى، ومالكا، وشعبة، والحمادين، وغيرهم. روى عنه عبد الله بن المدينى، وإسحاق بن راهويه، وهو بصرى. قدم بغداد.

مولده: سنة خمس وثلاثين ومائة . ومات سنة ثمان وتسعين ومائة . وهو ابن ثلاث وستين سنة .

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا حدث عبد الرحمن بن مهدى عن رجل فهو حجة .

منها قال؛ سألت أبا عبد الله أحمد بن خاقان ، أبو على . سأل إمامنا عن أشياء منها قال؛ سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن ابن الثلجى ؟ فقال : مبتدع صاحب هوى . صاحب هوى . قال: وسألته عن يعقوب بن شيبة ؟ فقال: مبتدع صاحب هوى . وسألته عن سَوَّار بن عبد الله القاضى ؟ فقال : ما بلغنى عنه إلاخيراً ، وسألته عن يحيى بن أكثم ؟ فقال : ماعرفناه ببدعة .

وقال أبو مزاحم الخاقاني: سمعت عمى عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان يقول: سألت أحمد بن حنبل: أيما أحب إليك: جامع سفيان، أوموطأ مالك؟ قال: لا ذا، ولا ذا. عليك بالأثر.

قال أبو مزاحم : وكان عمى عبد الرحمن قد رزق من الولد لصلبه مائة وستة

۲۷۹ - عبر الرحمن أبو الفضل . المتطبب، وقيل: أبو عبدالله البغدادى ذكره أبو محمد الخلال، فقال: كانت عنده مسائل حسان عن أبى عبد الله . وكان يأنس به أحمد بن حنبل ، و بشر بن الحارث ، و يختلف إليهما .

نقلت من كتاب أبى بكر الحلال: أخبرنى جعفر بن محمد العطار قال: سمعت أيا الحسن محمد بن محمد بن أبى الورد يقول: كان عبد الرحمن المتطبب عندى ، فقال: دخلت على أبى عبد الله ، فقلت: ماتقول فى قراءة الألحان؟ قال: بدعة ، بدعة .

قل الخلال: وأخبرني المروذي قال: سمعت عبد الرحمن المتطبب يقول: قلت لأبي عبدالله في قراءة الألحان؟ فقال: ياأبا الفضل اتخذوه أغانياً اتخذوه أغانياً قال الخلال: وأخربرني محمد بن أبي هارون الوراق قال: سمعت عبدان الحذاء قال: سمعت عبد الرحمن المتطبب قال: سألت أباعبد الله عن هذه الألحان؟ فقال: اتخذوه أغانياً. لا تسمع من هؤلاء

وقال عبد الرحمن المتطبب : قلت لأحمد : إنى صليت اليوم خلف من يقرأ قراءة حمزة ، فأعدت الصلاة ؟ قال : فقال لى : ماعليك مأثم

وقال أبو العباس محمد بن أحمد بن الصات : سمعت عبد الرحمن المتطبب يعرف بطبيب السنة \_ يقول : دخلت على أحمد بن حنبل أعوده ، فقلت : كيف تجدك ؟ فقال : أحمد الله إليك . أنا بعين الله . ثم دخلت على بشر بن الحرث ، فقلت : كيف تجدك ؟ فقال : أحمد الله إليك ، أجد كذا ، أجد كذا ، فقلت : أما تخشى أن يكون هذا شكوى ؟ فقال : حدثنا المعافى بن عران عن سفيان بن سعيد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا : سمعنا عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك » فدخلت على أحمد بن حنبل فدئته . فكان إذا سألته قال : أحمد الله إليك ، أجد كذا وكذا

### ذكر مفاريد العبادلة

### • ٢٨ - عبد الرزاق بن همام بن نافع الحيرى ، أبو بكر الصنعاني .

قال أحمد بن ثابت المؤرخ في «السابق واللاحق» حدث عن أحمد بن حنبل: عبد الرزاق بن هام الصنعاني. و بين وفاته ووفاة البغوى: مائة وست سنين. قال أحمد المؤرخ: أخبرنا أبو طالب يحيى بن على الطبيب لفظاً بحلوان حال : أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السهمى - بجرجان - قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال : حدثنا مهدى بن الحرث حدثنا أبو عبد الله العطار قال : حدثنا أحمد بن حنبل عن الوليد - يعنى ابن مسلم قال : حدثنا أحمد بن حنبل عن الوليد - يعنى ابن مسلم قال : حدثنا أحمد بن حنبل عن الوليد - يعنى ابن مسلم عن زيد بن واقد قال : سمعت نافعاً مولى ابن عمر يقول « إن ابن عمر كان إذا رأى أمصلياً لا يرفع يديه في الصلاة حَصَبه ، وأمره أن يرفع » .

قلت أنا : أخبرنا للبارك أخبرنا محمد أخبرنا ابن حيويه حدثنا عبد الله المروذى قال : سمعت عبد الرزاق \_ وذكر أحمد ابن حنبل ، فدمعت عيناه \_ فقال : بلغنى أن نفقته نفدت ، فأحذت بيده ، فأقمته خلف هذا الباب \_ وأشار إلى بابه \_ وما معى ومعه أحد ، فقلت : إنه لا يجتمع عندنا الدنانير ، وإذا بعنا الغلة شغلناها فى شىء ، وقد وجدت عند النساء عشرة دنانير ، فخذها ، فأرجو أن لا تنفقها حتى يتهيأ عندنا شىء . قال فقال لى : يا أبا بكر ، لو قبلت شيئاً من الناس قبلت منك .

وروى أبو محمد الحسن الحلال: حدثنا محمد بن عمر الدقاق حدثنا جعفر الصندلى حدثنا المعفر الصندلى حدثنا الهيثم بن خلف حدثنا سعيد بن محمد المصيصى قال: سمعت عبد الرزاق قال لأحمد بن حنبل: وأما أنت: فجزاك الله عن نبيك خيراً.

ومات عبد الرزاق سنة إحدى عشرة ومائتين.

ابو الحسن الوراق. نسأى الأصل. صحب إمامنا أحمد وسمع منه ، ومن يحيى

ابن سليم الطائني ، وعبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ، ومعاذ بن معاذ العنبرى وأنس بن عياض ، وغيرهم . روى عنه ابنه الحسن ، وأبو داود السبعستاني ، وابنه عبد الله ، وأبو بكر بن أبي الدنيا ، وأبو القاسم البغوى ، وخطاب بن بشر ، ويحيى بن صاعد ، والقاضى الحساملي . وكان صالحاً ورعاً زاهداً . وذكره أبو الحسين بن المنادى ، فقال : كان يسكن الجانب الغربي ببغداد . وحدث بألوف . وكان من الصالحين العقلاء

وقال ابنه الحسن : كان أبى عبد الوهاب إذا وقعت منه قطعة فأكثر لايأخذها . ولا يأمر أحداً أن يأخذها . فقلت له يوماً : ياأبت ، الساعة سقطت منك هذه القطعة . فلم لا تأخذها ؟ فقال : قد رأيتها ، ولكنى لاأعوِّد نفسى أن آخذ شيئاً من الأرض ، كان لى أو لغيرى .

وقال ابنه أيضاً: مارأيت أبى ضاحكاً قط إلا متبسما. وما رأيته مازحاً قط. ولقد رآ بى مرة وأنا أضحك مع أمى ، فجعل يقول: صاحب قرآن يضحك هذا الضحك ؟ وإنما كنت مع أمى .

قرأت على المبارك قلت له: حدثك محمد الصورى أخبرنا أبوالحسين القساًمى قال: أملى علينا أحمد بن محمد بن الحجاج المرعشى الأنطاكى: حدثنا محمد بن منصور الحربي حدثنا محمد بن جعفر الراشدى قال: سمعت عبد الوهاب الوراق يقول: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. قيل له: و إيش الذى بان لك من فضله وعلمه على سائر من رأيت ؟ قال: رجل سئل عن ستين ألف مسألة ، فأجاب فيها بأن قال: حدثنا ، وأخبرنا.

وأنبأنا الوالد السعيد ـ نور الله ضريحه ـ عن إبراهيم عن عبد العزيز حدثنا أحد حدثنا أبو بكر المروذى قال: سمعت عبدالوهاب الوراق يقول: أبو عبد الله إمامنا ، وهو من الراسخين في العلم ، إذا وقفت غداً بين يدى الله تعالى ، فسألنى : عن اقتديت ؟ أقول: بأحمد بن حنبل ، وأى شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام ؟ وقد ربلي منذ عشرين سنة في هذا الأمر

قال : وقال إسحاق بن داود بن صبيح : نحن نقندى بمن مات : أحمد بن حنبل إما منا . وهو من الراسخين في العلم ، وأى شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام ؟

قال: وسمعت أبا الحسن على بن مسلم الطوسى \_ وذكر أبا عبد الله \_ فقال ماأعلم أحداً 'بلي بمثل ما بلى به فصبر، وهو قدوة وحجة لأهل هـذا العصر ومن يجيء بعدهم.

وأنبأنا الوالد السعيد حدثنا عبيد الله بن أحمد حدثنا محمد بن العباس حدثنا جعفر الصندلى سمعت خطاب بن بشريذكر عن عبد الوهاب الوراق قال: لما قال النبى صلى الله عليه وسلم « فردوه إلى عالمه » رددناه إلى أحمد بن حنبل.

ورواه الخطيب فقال: رددناه إلى أحمد بن حنبل. وكان أعلم أهل زمانه وروى أيضاً بإسناده قال: قال عبد الوهاب: مابلغنا أنه كان للمسلمين جمع أكثر منهم على جنازة أحمد بن حنبل، إلا جنازة في بني إسرائيل

وقال المروذى: سمعت أبا عبد الله يقول: عبد الوهاب الوراق رجل صالح، مثله يوفق لإصابة الحق.

وقال : مثنى الأنبارى : ذكرت عبد الوهاب لأحمد ، فقال : إنى لأدعو الله له . وفي لفظ آخر : قال أحمد : ومن يقوى على مايقوى عليه عبد الوهاب ؟

وقال عبد الوهاب الوراق: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم أقبل، فقال: مالى أراك محزوناً؟ فقلت: وكيف لا أكون محزوناً وقد حل بأمتك ماقد ترى؟ فقال لى: لينتهين الناس إلى مذهب أحمد بن حنبل، لينتهين الناس إلى مذهب أحمد بن حنبل، لينتهين الناس إلى مذهب أحمد بن حنبل، لينتهين الناس إلى مذهب أحمد بن حنبل.

وقال محمد بن جمفر: سألت عبد الوهاب عن أبى ثور؟ فقال: أتديَّن فيه بما حدثنى به أبو طالب عن أبى عبد الله :أنه سأله عنه ؟ فقال: يُجْفَى، ويُجْفَى من أفتى برأيه (١).

<sup>(</sup>١) من الجفوة وهى الهجر .

وقال ركريا بن الفرج: سألت عبد الوهاب غير مرة عن أبى ثور ؟ فأخبرنى أن أبا ثور جهمى . وذلك : أنه قطع بقول أبى يعقوب الشعراني . حكى أنه سأل أبا ثور عن خلق آدم على صورته ؟ فقال : إنما هو على صورة آدم ، ليس هو على صورة الرحمن .

قال زكريا : فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب : ماتقول في أبي ثور ؟ فقـــال : ما أدين فيه إلا بقول أحــد بن حنبل : يهجر أبو ثور ، ومن قال بقوله .

قال زكريا: وقلت لعبد الوهاب \_ مرة أخرى \_ وقد تكلم قوم فى هذه المسألة « خلق الله خلق آدم على المسألة « خلق الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمى .

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثنا أبي قال : قال عبد الوهاب الوراق : القرآن كلام الله غير محلوق . ومن قال محلوق فهو كافر ، هو والله زنديق

وقال منصور الحربى وغيره: إنه رأى بشر بن الحرث \_ يعنى فى المنام \_ قال: فقلت له : مافعل أبو نصر التمار، وعبد الوهاب الوراق ؟ قال : تركتهما الساعة بين يدى الله عز وجل يأكلان و يشربان ، قلت : فأنت ؟ قال : علم الله قلة رغبتى فى الأكل والشرب ، فأعطانى النظر إليه سبحانه وتعالى .

واختلف فى وفاة عبد الوهاب ، فقيل: سنة خمسين ومائتين. وقيل: سنة إحدى وخمسين ومائتين . وهو أثبت . وصلى عليه الأمير الموفق بن المتوكل على الله . ودفن بباب البَردان .

وقالَ عبد الوهاب : قال أحمد بن حنبل : أحب القراءات إلى : نافع ، فإن لم : فعاصم .

ابن عُلية ، وأبى معاوية ، وعلى بن عاصم ، وإسحاق الأزرق ، ويزيدبن هارون، في آخرين .

وذكره أبو بكر الخلال فقال: الإمام فى أصحاب أحمد ، جليل القدر. كان سنه يوم مات: دون المائة ، فقيه البدن . كان أحمد يكرمه ، ويفعل معه ماكان يفعله مع غيره (١)

قال لى : صحبت أبا عبد الله على الملازمة من سنة خمس وما ثتين إلى سنة سبع وعشرين

قال : وكنت بعد ذلك أخرج وأقدم عليه الوقت بعد الوقت . قال : وكان أبو عبد الله يضرب لى مثل ابن جريج فى عطاء ، من كثرة ما أسأله ويقول لى : ما أصنع بك .

وعنده عن أبى عبد الله مسائل فى ستة عشر جزءاً ، منها جزأين كبيرين بخط جليل مائة ورقة إن شاء الله، أو نحو ذلك، لم يسمعه منه أحد غيرى فيا علمت، من مسائل لم يشركه فيها أحد كبار جياد تجوز الحد ، فى عظمتها وقدرها وجلالتها وكان أبو عبد الله يسأله عن أخباره ومعاشه ، و يحثه على إصلاح معيشته ، و يعتنى به عناية شديدة . وقدمت عليه ثلاث مرات . وسمعته يقول : ولدت سنة إحدى وثمانين ومائتين .

أخبرنا بركة أخبرنا إبراهيم عن عبد العزيز حدثنا الخلال حدثني الميموني قال: قلت: يا أبا عبد الله، تفرق بين الإسلام والإيمان ؟ قال: نعم . قلت: بأي شيء تحتج ؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا . ثم قال « لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» وقال الله تعالى (٤٩ : ١٤ قالت الأعراب آمنا . قل: لم تؤمنوا ، ولكن قولوا: أسلمنا) وحماد بن زيد كان يفرق بين الإسلام والإيمان ، قال : حدثنا أبو سلمة الحراني قال : قال مالك بن أنس و وذكر قولهم وقول حماد بن زيد : فرق بين الإسلام والإيمان . قال ابن حنبل: لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا ، كان حسناً . قلت لأحمد : فتذهب إلى ظاهر

<sup>(</sup>١) في نسخة « ما لايفعله مع غيره »

الكتاب مع السنن ؟ قال: نعم . قلت : فإذا كانت المرجئة تقول : الإسلام هو القول ؟ قال : هم يُصَيِّرون هذا كله واحداً ، ويجعلونه مساماً مؤمناً واحداً ، على القول ؟ قال : هم يُكل الإيمان . قلت : فمن ههنا حجتنا عليهم ؟ قال : نعم .

وقال الميمونى: سألت أبا عبدالله عن مسائل. فكتبتها، فقال: إيش تكتب يا أبا الحسن؟ فلولا الحياء منك ماتركتك تكتبها. وإنه على لشديد. والحديث أحب إلى منها. قلت: إعما تطيب نفسى فى الحمل عنك: أنك تعلم منذ مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لزم أصحابه قوم، ثم لم يزل يكون لارجل أصحاب يلزمونه ويكتبون. قال: من كتب؟ قلت: أبو هريرة. قال «وكان عبد الله بن عمرو يكتب، ولم أكتب. ففظ وضيعت» فقال لى: هذا الحديث. فقلت له: فا المسائل إلا حديث، ومن الحديث تشتق. قال لى: اعلم أن الحديث نفسه لم يكتبه القوم. قلت: لم لا يكتبون؟ قال: لا. إنما كانوا يحفظون و يكتبون السنن يكتبه القوم. قلت: لم لا يكتبون؟ قال: لا. إنما كانوا يحفظون و يكتبون السنن لا الواحد بعد الواحد، الشيء اليسير منه. فأما هذه المسائل تُدون وتكتب في ديوان الدفاتر، فلست أعرف فيها شيئاً. و إنما هو رأى، لعله قد يدعه غداً، وينتقل عنه إلى غيره. ثم قال لى: انظر إلى سفيان ومالك، حين أخرجا ووضعا وينتقل عنه إلى غيره. ثم قال لى: انظر إلى سفيان ومالك، حين أخرجا ووضعا عنه غداً والرأى قد يخطىء. فإذا صار إلى هذا الموضع. دار هذا المكلام بينى عنه غداً والرأى قد يخطىء. فإذا صار إلى هذا الموضع. دار هذا المكلام بينى وبينه غير مرة.

وقال لى أبو عبد الله ، وأنا أكتب عنه المسائل : يا أبا الحسن ، ماكنت أكتب من هذا شيئا إلا شيئاً يسيراً عن عبد الرحمن ، ربماكتبت المسألة .

قال أبو بكر الخلال: وفي مسائل الميموني شيء كثير، يقول فيها: قرأت على أبي عبد الله كذا وكذا، فأملي على كذا، بعني الجواب.

وقال الميمونى : سألت أحمد : أيما أحب إليك : أبدأ ابنى بالقرآن ، أو بالحديث ؟ قال : لا ، بالقرآن ، القرآن . قلت : أعلمه كله ؟ قال : إلا أن يعسر عليه فتعلمه منه . ثم قال : إذا قرأ أو لا تعود القراءة ولزمها . وقال الميموني: سممت أيا عبد الله يقول بعد التسليم من الصلاة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون

وقال الميموني : صليت خلف أبي عبد الله ، وكنت أسبح في الركوع والسجود عشر تسبيحات وأكثر .

قلت لأحمد : اجتمع عيدان في يوم : أيكني أحدهما من الآخر ؟ قال : أما الإمام فيجمعهما جميعاً . ومن شاء ذهب في الآخر ومن شاء قعد .

قلت لأحمد: من قتل نفسه يصلى عليه الإمام ؟ فال : لايصلى الإمام على من قتل نفسه ، ولا على من غَلَّ . قلت : فالمسامون ؟ قال : يصلون عليهما .

قلت لأحمد: تحج المرأة من مكة إلى منى بغير محرم ؟ قال: لايعجبني، قلت: لم ؟ قال: لأن مذهبنا لاتسافر امرأة سفراً إلا مع ذى محرم.

وسمعت أحمد يقول : يجهر بالقراءة في كسوف الشمس والقمر .

وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود. فأما المرأة: فأرجو أن لاتنقطع وسمعت أحمد يقول: إذا دخل في اليهودية وهو نصراني رددته إلى النصرانية، ولم أدعه على اليهودية.

وقال الميموني: سألت أبا عبد الله عمن جلف على يمين، ثم احتال لإبطالها؟ فقال: نحن لانرى الحيلة.

وأنبأنا الحسن بن على الجوهرى قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله الأبهري الفقيه حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني قال: سمعت الميموني يقول: سمعت أحمد بن حنبل ـ وقيل له: إلامَ تَذهب في الخلافة ؟ فقال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم . قال: فقيل له: كأنك تذهب إلى حديث سفينة ؟ قال: أذهب إلى حديث سفينة وإلى شيء آخر ، رأيت عليًا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان: لم يُسمَّ أمير المؤمنين ، ولم يُقِم الجُمْع والحدود ، ثم رأيته بعد قتل عثمان قد وجب له في ذلك الوقت ما لم يكن قد وجب له قبل

ذلك . قال الميمونى : مارأيت أبا عبد الله قط مرخى الكين ، يعنى فى المشى . وقال الميمونى : رأيت أبا عبد الله يوماً صائفاً وعليه قميص مشدود الإزار . وقال الميمونى : سمعت أبا عبد الله يقول : العلم كثير ، وربما انقطع منه القليل . وهو أمر إن لم تقطعه لم ينقطع . وله مسائل كثيرة . وفيا ذكرناه مقنع .

محمد بن عبد الله ، أبو قلابة الرّقاشي البصري . ذكره أبو الحسين بن المنادي ، فقال : حدثنا أبو قلابة الرقاشي حدثنا أحمد بن حنبل حدثني أبو المغيرة الحمصي حدثنا عثمان بن عبيد الدّوسي عن عبد الرحمن بن عائذ الثمالي عن عمرو بن عبسة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شر قبيلتين في العرب بَحْران و بنو تغلب »

وقد حدث الرقاشي عن يزيد بن هارون ، ومالك بن أنس ، وروح بن عبادة وعلى بن عاصم ، في آخرين . روى عنه أبو بكر النجاد ، وابن السماك وأبو سهل ابن زياد القطان ، وغيرهم .

ومات سنة ست وسبعين ومائتين في شوال ، وصُلِّى عليه في المصلى العتيق . ودفن خارج باب السلام . نقلت أنا ذلك من تاريخ ابن المنادى .

العاقولى. ذكره أبو بكر الخلال، فقال: جليل كبير، عنده جزءان صغيران مسائل العاقولى. ذكره أبو بكر الخلال، فقال: جليل كبير، عنده جزءان صغيران مسائل حسان مشبعة. وأخبرني أنه قال: كنت مع أحمد، فجعلت أتأخر عنه في الصف إجلالا له، فوضع يده على يدى، فقدمني إلى الصف.

قال: وسمعت أحمد يقول فى الكفار: إذا أحرقوا غلتنا فعلنا بهم ذلك ؟ لأنهم يكا فَتُون على أفعالهم ، و إلا فلا تحرق بيوتهم ، ولا يقطع شجرهم . وكذا فى حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه « ولا تحرق نخلا » وذلك أنه إذا قطع الشجر وحرق: لم يجدوا فى الموضع الذى أحرق ما يأكلون. ففيه مَضَرة. فلهذا كره.

قال: وسألت أبا عبد الله عن التعريف بهذه القرى ، مثل جَرْجَراى ودير العاقول ؟ فقال: قد فعله ابن عباس بالبصرة ، وعمرو بن حريث بالكوفة. وهو دعاء. قيل له: يكثرالناس ؟ قال: و إن كثروا. هو دعاء وخير. وقد كان يفعله محمد بن واسع وابن سيرين والحسن \_ وذكر جماعة من البصريين.

وذكره ابن ثابت. فقال: سافر إلى بغداد ، وواسط ، والبصرة ، والكوفة ، والشام ، ومصر . وسمع مسلم بن إبراهيم الأزدى ، وسلمان بن حرب ، والفضل ابن دُكين وغيرهم .

ومات بدير العاقول فى شعبان سنة ثمان وسبعين . وكان ثقة ثبتاً . حدث عنه جماعة ، منهم أبو بكر بن داود الفقيه .

## ٢٨٥ \_ عبر السموم . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال: قلت لأبى عبد الله: إن بطرسوس رجلا قد سمع رأى عبد الله بن المبارك يفتى به . قال: هذا من ضيق علم الرجل، يقلد دينه رجلا ، لايكون واسعاً في العلم (١) .

٢٨٦ - عبد الصمر بن أبي سلمان بن أبي مطر . روى عن إمامنا أشياء .

فيا قرأته في كتاب عمر العكبرى \_ بخطه حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا محمد ابن نعيم حدثنا عبد الصمد بن سليمان بن أبي مطر . قال : بت عند أحمد بن حنبل فوضع لى صاخرة (٢) ماء . قال : فلما أصبحت وجدبي لم أستعمله ، فقال : صاحب حديث لا يكون له ورد بالليل ؟ قال : قات مسافر . قال : و إن كنت مسافراً . حج مسروق فما نام إلا ساجداً .

### ٢٨٧ ـ عبر الصمر بن بحبي . نقل عن إمامنا أشياء .

فيا أنبأنا محمد بن المهتدى بالله عن محمد بن أخى ميمى قال: أخبرنا على بن محمد الموصلى. قال: أخبرنا موسى بن محمد الغسانى. قال: حدثنى أبو بكر المروذى. قال: حدثنى عبد الصمد بن يحيى. قال قال لى شاذان: اذهب إلى أبى عبد الله، فقل: « رأيت فقل: ترى لى أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: « رأيت ربى عز وجل فى صورة شاب » ؟ قال: فأتيت أبا عبد الله، فقلت له، فقال لى: قل له: تحدث به العلما.

### ٢٨٨ - عبر الصمرين محمر العباراني . نقل عن إمامنا أحمد أشياء .

منها: سمعت أحمد بن حنبل يقول: دخلت عبادان سنة ست وثمانين فى العشر الأواخر. وكنت دخلت إلى المعتمر فى تلك السنة. وكان بها رجل يتكلم. قلت له: هداب؟ قال: نعم. وكان بها أبو الربيع. فكتبت عنه. قلت: الأعرج؟ قال: الواسطى

#### ٢٨٩ - عبر الصمر بن الفضل . نقل عن إمامنا أشياء .

منها: ماأنبأنا أبو الحسين بن المهتدى بالله عن عمر بن شاهين أخبرنا أبو عبدالله ابن معمر البلخى حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال: سئل أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبى؟ فقال أحمد: من أوله إلى آخره كذب. فقيل له: فيحل النظر فيه ؟ فقال: لا

#### • ٢٩ - عبد الخالق بن منصور . حدث عن إمامنا بأشياء .

منها قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : من كان عنده كتاب الحيل في بيته يفتى به : فهوكافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم .

# ن کر من اسبه عمر

٢٩١ - عمر بن مفص السروسي، أبو بكر . ذكره أبو بكر الخلال في جملة

الأصحاب.

أخبرنا المبارك أخبرنا إبراهيم أخبرنا الحسن بن حامد أخبرنا حبيب القزاز قال: سمعت أجد بن حنبل وسأله رجل من أهل أرمينية ، فقال: نحن بأرض غصب ولي بها عيال؟ - قال: إن خرجوا معك ، و إلا فاخرج أنت .

قال: ورأيت أحمد يمشى أمام الجنازة. ورأيته يكبر على الجنازة أربعاً. ورأيته لما بلغ المقابر خلع نعليه. ورأيته لما حثا التراب على الميت انصرف ولم يجلس ورأيته لما حثا التراب على الميت انصرف ولم يجلس ٢٩٢ - عمر بن صالح البغرادى. ذكره أبو بكر الخلال من جملة الأصحاب

وقال: أخبرني أن أحمد بن حنبل قال: يأتى على المؤمن زمان إن استطاعأن يكون حِلْسًا فليفعل . قلت : ماالحلس ؟ قال: قطعة مِسْح فى البيت مُلْقًى .

وقال : سمعت أحمد أيضاً يقول : قل لمن لايصدق : لاتتبعنا .

وقال عمر بن صالح: سألت أبا عبد الله: بِمَ تلين القلوب؟ فأبصر إلى ، ثم أطرق إلى ساعة ، فقال: بأى شيء؟ بأكل الحلال. فذهبت إلى أبي نصر بشر ، فقلت له: يا أبا نصر ، بأى شيء تلين القلوب؟ فقال ( ١٣: ٢٨ أبي نصر بشر ، فقلت له: يا أبا نصر ، بأى شيء تلين القلوب؟ فقال ( ١٣: ٢٨ ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فقلت له: فإني قد سألت أبا عبد الله ، فتهلل وجهه لذكرى لأبي عبد الله . قال: سألته ؟ قلت: نعم ، قال: هيه قلت: قال لى: بأكل الحلال. قال: حاءك بالأصل . كما قال . قال: فذهبت إلى عبد الوهاب، فقلت: يا أبا الحسن ، مم تلين القليب؟ فقال ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فقلت: قد سألت أبا عبد الله ، فاحمر وجهه من فرحه بأحمد . فقال ؛ سألت أبا عبد الله ؟ قلت: نعم . قال : هيه . قلت : قال لى : بأكل الحلال . فقال لأصحابه :

أما تسمعون ؟ أجابه بالجوهر ، أجابه بالجوهر . الأصل كما قال ، الأصل كما قال .

٢٩٣ - عمر بن سلبمان أبو مفص المؤدب . صحب إمامنا . وروى عنهأشياء

منها قال: صليت مع أحمد بن حنبل فى شهر رمضان التراويح. وكان يصلى به ابن عمير. فلما أوتر: رفع يديه إلى ثدييه، وما سمعنا من دعائه شيئاً، ولا من أحد ممن كان فى المسجد. وكان فى المسجد سراج على الدرجة، لم يكن فيه قنديل، ولا حصير، ولا خلوق.

٢٩٤ - عمر بن عبد العزيز ، جليس بشر بن الحارث .

ذكره أبو ممد الخلال في جملة الأصحاب.

790 - عمر بن مدرك، أبو حفص الفاص. نقل عن إمامنا أشياء.

قال أبو بكر الحلال: سمعته يقول: قدمت من خراسان فقال لى أحمد بن حنبل: أبطأت فى رحلتك. قلت: أقمت على كتب ابن المبارك. فقال: حسبك بها، ولا تبالى أن تسمع غيرها.

٢٩٦ - عمر بن بطر الفافعوني . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : سمعت أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول : إن لم يكن أصحاب الحديث الأبدال ، فمن ؟

٢٩٧ - عمر الناقد . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : لما قدم سليمان الشاذكونى بغداد ، قال لى أحمد بن حنبل : اذهب بنا إلى سليمان ، نتعلم منه نقد الرجال

وقال عمر الناقد: ما كان في أصحابنا أحد أحفظ للأبواب من أحمد بن حنبل، ولا أسرد للحديث من ابن الشاذكوني ، ولا أعلم بالإسناد من يحيى . ماقدر أحد أن يقلب عليه إسناداً قط .

# ذكر من اسهه عثان

۲۹۸ ــ عثمان بن سعير بن خالد السجستاني ، أبو سعيد . ذكره أبو محمد الخلال في الأصحاب

۲۹۹ - عثمان بن صالح بن عدالله - وقيل: ابن عبد ربه بن حُرَّذاذ الأنطاكي .

قال أبو بكر الخلال: جليل القدر. وكان عنده عن أبي عبد الله مسائل. سمعناها منه ، يغرب فيها.

قال عَمَان : رأيت لأحمد بن حنبل مَطْهرة من خزف مخمرة بقطعة بارية بالنهار

• • ٣ - عثمانه بن أحمد الموصلي . صحب إمامنا ، وروى عنه أشياء

منها: مانقلته من المجموع لأبى حفص البرمكي ، قال : كان أبو عبد الله أحمد ابن حنبل في جنازة . فلما انتهى إلى القبر رأى رجلا يقرأ على قبر . فقال : أقيموه ، وقائم إلى جنبه محمد بن قدامة الجوهرى ، فقال له : يا أبا عبد الله ، كيف مبشر بن إسماعيل عندك ؟ فقال : ثقة . فقال : فإنه حدثنا عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج قال : قال لى: إلى إذا أنا مت فوضعتنى في لحدى فسو قبرى ، واقعد عند قبرى ، واقرأ فاتحة سورة البقرة وخاتمتها . فإنى رأيت عمر يفعل ذلك . فقال أبو عبد الله: ابعثو إلى ذاك فردوه (١).

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج ، ليس له في الكتب الستة إلا حديث واحد عند الترمذي عن أبيه عن عائشة في التشديد عند الموت . وهو لم يدرك عمر ابن الحطاب ، فهو منقطع ، ولا يعرف هذا عن عمر . وقال الترمذي : سألت أبا زرعة عن هذا الحديث ، قلت له : من عبد الرحمن بن العلاء ؟ قال : هو ابن العلاء بن اللجلاج . وإنما أعرفه من هذا الوجه

#### ١ • ٣ - عُمَارٍ، مِن الحارثي المُحَاسِ ، نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : أفضل التابعين : سعيد بن المسيب . فقال له رجل : فعلقمة والأسود ؟ فقال : سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود .

# ذكر من اسهه علي

### ٣٠٢ \_ على بن أحمر الأنماطي . نقل عن إمامنا أحمد أشياء .

منها قال: سئل أحمد بن حنبل: مايقول الرجل بين التكبيرتين في العيدين؟ قال: يقول: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واغفر لنا وارحمنا. وكذلك يروى عن ابن مسعود.

### ٣٠٣ ـ على بن أحمر بن بنت معاوية بن عمرو . أبو الحسن البغدادي .

ذكره ابن ثابت التمار من جملة الأصحاب. وقيل ؛ يكنى بأبى غالب ، مدفون عند رجل أحمد. وهو الأشهر. نقل عن إمامنا أشياء.

منها قال : سئل أحمد \_ وأنا أسمع \_ عن أبى حذيفة البصرى ؟ فقال : كان كثير الغلط ، وقال بيده هكذا .

على بن أحمر بن النضر الأزدى ، أبو غالب . ذكره أبو محمد الخلال من جملة الأصحاب .

# ٣٠٥ ـ على بن مجر . سأل إمامنا عن أشياء .

منها عن المسح على أعلى الخف أو أسفله ؟ فقال أحمد : نحن نرى أعلاه .

# ٣٠٦ - على بن زكربا التمار . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : سئل أحمد عن الرجل يكون له البنات ، وليس له ولد ذكر ، فيتصدق بماله عليهن ؟ فقال : لايعجبني هذا ، يفر من العصبة .

۱۳۰۷ على بن الحسن الهسيجاني الرازي . محدث جليل . روى عن أحمد التاريخ .

#### ٣٠٨ - على بن الحسن المصرى . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال: سألت أحمد عن العود والطَّنبور والطبل، يراه الرجل مكشوفاً ؟ قال: يكسره. قال: وسألته عن رجل يكون له والد، يكون جالساً في بيت مفروش بالديباج، يدعوه ليدخل عليه. قال: لأيدخل عليه. قلت: يأبى عليه والده إلا أن يدخل ؟ قال: يقلب البساط من تحت رجله ويدخل.

# ٣٠٩ - على بن الجريم سأل إمامنا عن أشياء .

منها: مانقلته من كتاب القدر لعبد العزيز: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله من قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبى ــ وسأله على بن الجهم ــ عمن قال بالقدر: يكون كافراً؟ قال أبى: إذا جبحد العلم، إذا قال: إن الله لا يعلم، أو لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله. فهو كافر.

#### • ١ ٣ - على بن الحسن بن زياد .

قال: كان أبى صديقاً لأحمد بن حنبل . فركبه الدين ، فوجه بى إلى أحمد ابن حنبل فقال : قل له : يا أبا عبدالله ، قدركبنى الدين ، فترى لى أن أعمل مع مؤلاء بقدر ماأقضى دينى ؟ قال : فقال لى : قل له : لا يموت بدينه ، ولا يعمل معهم .

ذكره الخلال في كتاب السير .

# ١١٣ - على بن مرب الطائي : ذكره أبو محمد الخلال في جملة الأصحاب

قلت أنا : وقد حدث عن سفیان بن عیینة ، ویزید بن هارون ، ومن فی طبقتهما . روی عنه جماعة ،منهم ابنه محمد ، وأحمد بن سلیان العبادانی ، وغیرها .

٣١٢ - على بن ممير بنجرير النسوى، أبو الحسن، ذكره أبو بكر الحلال

فقال: كبير القدر ، صاحب حديث ، كان يناظر أبا عبد الله مناظرة شافية . روى

عن أبي عبد الله جزأين مسائل . وقد كنت تعبت فيها . سمعت بعضها بنزول

أنبأ ما محمد بن الأبنوسي عن الدارقطني قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد النيسابوري حدثنا زنجويه بن محمد بن الحسن بن اللّباد \_الرجل الصالح، بنيسابور \_ حدثنا أبو الحسن على بن سعيد بن جرير النسوى \_ سنة ست وخمسين ومائتين \_ حدثنا أبو الحسن على بن سعيد بن عرير النسوى \_ سنة ست وخمسين ومائتين \_ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون عن أيوب عن ابن العلاء عن قتدة عن شهر بن حوشب عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « أفطر الحاجم والمحجوم »

وبه قال: وسئل أحمد وأنا أسمع أي الحديث أثبت في هذا الباب؟ فقال: حديث ثو بان. رواه غير واحد. فقيل له: حديث رافع؟ فقال: إنما رواه عبد الرزاق وحده. فقيل له: إن احتجم؟ قال: عليه القضاء. فقلت: على الحاجم والمحجوم؟ قال: نعم. هكذا جاء الحديث.

قال : وسمعت أحد ، وسئل إن جامع ناسياً ؟ قال : عليه الـكفارة

وسمعت أحمد يقول، وسئل عن القصر فى السفر والإفطار: عندك واحد؟ قال: القصر أوكد، وقد صام بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر آخرون فى غزوة حُنين، فلم يعب بعضهم على بعض، ولا أعلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أحدا كان يتم، إلا أن تكون عائشة. والإفطار أعجب إلينا.

وسألت أحمد عن المرأة تتزوج بغير ولى ؟ فقال : يفرق بينهما ، أو يستقبلوا النكاح .

وسألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وهو وليها ؟ قال : لا ، ولكن يولى أمرها رجلا . وتولى هي أيضا ، فيزوجه ذلك الرجل .

وسمعت أحمد، وسئل عن الرجل يعرف بكذبة واحدة ، هل يكونَ في

موضع العدالة ؟ قال : لا ، الكذب أشد من ذلك . فقيل له : فإذا تاب عنه بعد ذلك ، وطال عليه الأمر ؟ قال : إن كان قد تاب وظهرت منه التو بة وعرف منه الرجوع .. الكذب شديد .

وسألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان ؟ فقال : لا يعجبني ، هو محدث

٣١٣ - على بن سهل بن المغيرة البزار، أبو الحسن النسائي .

ذكره أبو بكر الخلال من جملة الأصحاب البغداديين

نقلت من التاريخ ،قال أبو بكر الخلال: أخبرنا على بن سهل بن المغيرة البزار قال: سمعت أحمد بن حنبل ، وسئل عن خلف بن سالم ؟ فقال: لا يشك في صدقه ونقلت من تاريخ ابن المنادى قال: مات سنة إحدى وسبعين ومائتين . وكان صاحب عَفان .

٣١٤ - على بن شوكر . ذكره أبو محمد الخلال من جملة الأصحاب

قال الأبار: حدثنا على بن شَوْكَر قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان عمرو بن الأزهر يضع الحديث.

وقلت أنا: أخبرنا عمر \_ وهو ابن سعيد العتلى \_ بصرى الأصل سكن واسطا . ثم انتقل إلى بغداد في آخر عمره فاستوطنها

المبرز . بصرى الدار . حدث عن حماد بن زيد ، وسفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، وإمامنا أحمد

قال أبو بكر \_ نزيل دمشق\_ في «السابق واللاحق» حدث عن أحمد بن حنبل: أبو الحسن على بن عبد الله المديني . و بين ووفاته ووفاته البغوى : ثلاث وثمانون سينة .

أنبأنا محمد بن الأبنوسي عن الدارقطي حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا السماعيل بن إسحاق حدثنا على بن عبد الله هو ابن المديني حدثنا أحمد بن محمد و ابن حنبل حدثنا إبراهيم بن خالد عن رباح عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حُجْر بن قيس المدَرِي عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تحل الرُّقيَى. فمن أرقب شيئا فهو له »

وبه: حدثنا عبد الباقى بن قانع حدثنا عبد الله بن محمد بن على البلخى حدثنا أبو بكر الأعين حدثنا على بن المديى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عن معاذ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك: إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخَّر الظهر إلى العصر، ويصليهما جميعاً. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب وصلاها مع العشاء. وإذا ارتحل مع المغرب»

وبه: حدثنا عبد المؤمن بن خلف الخصيب عن سهل بن المتوكل قال: سألت على بن المديني عن حديث ؟ فلم يحدثني به ، وقال: نهاني سيدى أحمد بن حنبل أن أحدث إلا من كتاب

وقال على بن المدينى: قال لى أحمد بن حنبل: إنى لأحب أن أصحبك إلى مكة ، فما يمنعنى إلا أنى أخاف أن أمَلَّك أو تَمَلَّنى. فلما ودعته قلت: يا أبا عبد الله، توصينى بشىء ؟ قال: نعم ، ألزم التقوى قلبك ، واجعل الآخرة أمامك .

أنبأنا الحسن بن على الجوهرى قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا محمد بن يونس بن موسى حدثنا على بن المديني قال: قال لى أحمد بن حنبل: إلى أحب أن أصحبك إلى مكة ، وما يمنعنى من ذلك إلا أنى أخاف أن أملك أو تملنى . قال: فلما ودعته قلت: يا أبا عبد الله ، توصينى بشىء ؟ قال: نعم ، ألزم التقوى قلبك، وانصب الآخرة أمامك

وأنبأنا القاضى الشريف أبو الحسين محمد بن على بن للمتدى بالله قال: أخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسن بن محمد بن الشاة التميمى قال: سمعت أحمد بن سعيد البغدادى يقول: سمعت صعصعة بن الحسن يقول: سمعت أبا شعيب الحرافي يقول: سمعت على بن المديني يقول: قال لى سيدى أحمد بن حنبل: لا تحدث إلا من كتاب

وقال ابراهيم الحربي: قد سمع على بن المدين من أحمد. وكان في كتبه: سمعت أحمد، وقال لى أحمد، وحدثنا أحمد

قرأت فى كتاب الخطيب: أخبرنا أنو نعيم حدثنا سليمان بن الطبرانى حدثنا عمد بن أحمد بن البراء قال سمعت على بن المديني يقول: أحمد بن حنبل سيدنا

قال الخطيب: وأخبرنا محمد بن الحسين بن إبراهيم الخفاف حدثنا أبو الحسن على بن أحمد الصوفى \_ فى مجلس ابن مالك \_ قال: حدثنا أبو يعلى الموصلى \_ وأنا أسمع \_ قال: سمعت على بن المديني يقول: إن الله عز وجل أعزهذا الدين برجلين ، ليس لهما ثالث: أبو بكر الصديق يوم الردة ، وأحمد بن حنبل يوم المحنة قال الخطيب: وحدثت عن عبدالعزيز بن جعفر قال: سمعت أبا بكر الخلال

يقول: حدثنى الميمونى قال: سمعت على بن المدينى يقول: ماقام أحد بأمر الإسلام ـ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ ماقام أحمد بن حنبل. قال قلت له: يا أبا الحسن، ولا أبو بكر الصديق ؟ قال: ولا أبو بكر الصديق. لأن أبا بكر الصديق كان له أعوان وأصحاب، وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان ولا أصحاب

أنبأنا المبارك عن إبراهيم عن عبد العزير أخبرنا أحمد الخلال أحبرنا محمد بن الحسن بن حيدرة البزار حدثنا محمد بن الحسن بن الأعرابي قال: سمعت على بن المديني يقول: لأن أسأل أحمد بن حنبل عن مسألة ، فيفتيني: أحب إلى من أن أسأل أبا عاصم النبيل وابن داود ، إن العلم ليس بالسن ، إن العلم ليس بالسن .

أخبرنا أبو الحسين المحدث أخبرنا ممدالحريرى أخبرنا ابن حيويه حدثنا

عبد الله بن محمد بن إسحاق المروذى قال: سمعت محمد بن عبد ربه الزراع قال سمعت على بن المدينى يقول \_ وذكر أحمد بن حنبل \_ فقال: هو عندى أفضل من سعيد بن جبير فى زمانه. لأن سعيداً كان له نظراء ، و إن هذا ليس له نظير . قلت أنا: قدم على بن المدينى بغداد ، فحدث بها . فروى عنه : يحيى بن معين ، وصالح بن أحمد بن حنبل ، وحنبل بن عم أحمد ، والبخارى ، وابراهيم الحربى ، فى آخرين .

قرأت فى كتاب أحمد بن على بن ثابت بإسناده : قال أبو عبيد : انتهى العلم إلى أر بعة : أبى بكر بن أبى شيبة ، أسردهم له . وأحمد بن حنبل أفقههم فيه . وعلى بن المديني أعلمهم به . ويحيى بن معين أكتبهم له .

أحبرنا أحمد \_ نزيل دمشق \_ أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد قال: سمعت محمد بن محمد بن العباس يقول: سمعت جدى أحمد بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن اسماعيل البخارى يقول: مااستصغرت نفسى عند أحد إلا عند على بن المديني

ومات سنة أربع وثلاثين ومائتين . بِسُرَّ من رأى .

#### ٣١٦ \_ على بن عبر الله الطبالسي . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : مسحت یدی علی أحمد بن حنبل ، ثم مسحت یدی علی بدنی وهو ینظر ، فغصب غضباً شدیداً ، وجعل ینفض نفسه ، ویقول : عمن أخذتم هذا ؟ وأنكره إنكاراً شدیداً

# ٣١٧ - علي بن عير الصمر الطبالسي البغداري . ذكره أبو بكر الخلال

فقال : كان يسكن قطيعة الربيع . وكان عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة

أخبرنا عبد الله بن اسماعيل قال: سمعت على بن عبد الصمد الطيالسي يقول رأيت أحمد بن حنبل إذا سئل عن مسألة يقول: قال إبراهيم . قال الشعبي . قال فلان . قال فلان كذا، كأنه سيل ينزل من السماء ، من حضور جوابه ، والفهم والحفظ

وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا على بن عبد الصمد الطيالسي قال: سألت أحدد بن حنبل عن الصلاة خلف من يقرأ بقراءة حمزة ؟ فقال: أكرهه. قلت: ياأبا عبد الله، إذا لم يدغم ولم يكسر؟ قال: إذا لم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع، فلا بأس به.

# ٣١٨ - على بن عبد الصمد المسكى

قال أبو بكر الحلال: أخبرنى أنه قال لأحمد فى مجلس سمع فيه الحديث، وأنا لاأنظر فى النسخة فأقول: حدثنا. مثل الصك، إذا لم ينظر فيه، فيشهدون. فقال: لو نظرت فى الكتاب كان أطيب لنفسك.

المامنا على بن عثمان بن سعيد بن نفيل الحراني، ورع . عنده عن إمامنا منا منا منه أبو بكر الخلال وغيره

قال: سمعت أبا عبد الله يقول: شر الحديث الغرائب التي لايعمل بها، ولا يعتمد عليها

قال : وقلت لأحمد : إن أبا قتادة كان يتكلم في وكيع ، وعيسى بن يونس ، وابن المبارك ؟ فقال : من كذَّب أهل الصدق فهو الكاذب

### • ٣٢ - على بن الفرات الأصبهالي . نقل عن إمامنا أشياء

منها: قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت على بن الفرات الأصهائي يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق

# ٣٢١ - على بن محمد المصرى . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول: يؤكل الطعام لثلاث: مع الأخوان بالسرور ، ومع الفقراء بالإثيار ، ومع أبناء الدنيا بالمروءة

# ٣٢٢ - على بن محمد القرشي . نقل عن إمامنا أشياء

منها: ما أخبرنا أحمد بن عبيد الله قال: حدثنا إسماعيل البيهقي قال: حدثنا

على بن محمد الشيخ الصالح قال: أخبرنى أبو نعيم حدثنا الحسين بن محمد قال محدثنى إبراهيم بن محمد بن القاص قال: حدثنى أبو عبد الله الجوهرى قال: حدثنى يوسف بن يعقوب بن الفرج قال: سمعت على بن محمد القرشى يقول: لما قدّم أحمد بن حنبل ليُضْرَب بالسياط أيام الحنة ، كنت حاضراً ، وقد جُرِد . فبينا هو يضرب إذ الحلّ السراويل . فيعل يحرك شفتيه ثلاث مرات . فرأيت يدين خرجتا من تحته ، وهو يضرب ، فشدتا سراويله . فلما فرغوا من الضرب وحَطُّوه : قمت إليه ، وقلت : يا أبا عبد الله ، ما كنت تقول حين الحل السراويل ؟ قال : قلت : يامن لا يعلم العرش أين هو إلا هو ، إن كنت تعلم أنى على الحق : فلا تُبد عورتى

المسكم الما الموارى . روى عنه أحمد بن مسروق الطوسى ، وعباس بن يوسف المسكم الما المسكم الما المسكم ا

أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا عبد العزيز الأزجى حدثنا على بن جهضم حدثنا محد بن الحسين بن عبد الله حدثنا العباس بن يوسف حدثنى على بن الموفق قال: كنت ليلة فى المسجد الحرام ، فقلت: ياسيدى ، كم تردنى ، وكم تتعبنى ؟ اقبضنى إليك، وأرحنى (1). فبينا أنا نائم إذ رأيت رب العزة عز وجل فى النوم يقول لى: ياعلى بن الموفق، أرأيت لو أنك بنيت داراً: مَن كنت تدعو إليها: من تحبُّ ، أم من تكره ؟ فقلت : لا ، يارب ، بل من أحب . فقال عز وجل : ياعلى بن موفق ، قد دعو ناك إلى دارنا

نقل عن إمامنا أشياء . منها قال : سئل أحمد عن الصلاة خلف من يشرب النبيذ الدى يلقى فيه الذَّاذى والا كشوث (٢) واللوز المر؟ فقال أحمد : لا تصلى خلف

<sup>(</sup>١) تمنى الموت معصية . نهمى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصحيح .

<sup>(</sup>۲) الدادى \_ بمعجمتين \_ نبت يلقى منه فى النبيذ ، يعجل تخمره ليسكر . أما الدادى \_ بدال مهملة ، ثم ذال معجمة \_ فهو نوع من الحمر . والأكشوت \_ بالشين والثاء المثلثة \_ نبات يشبه الليف المسكى له زهر صغار بيض فيه مرارة

من يشرب هذا ، ولا خلف من يجلس إلى من يشرب هذا .

قرأت فى بعض الكتب: أنه حج ستين حجة ، وقال: اللهم إن كنت تعلم أنى أعبدك خوفاً من نارك فعذ بنى بها . و إن كنت تعلم أنى أعبدك طعفا فى جنتك فاحرمنيها . و إن كنت تعلم أنى أعبدك حباً منى لك وشوقاً إلى وجهك الكريم فأبحنيه مرة ، واسمنع بى ماشئت (١)

ونقلت من كتاب المسكى قال: حدثت عن على بن موفق قال: رأيت فى النوم كأنى أدخلت الجنة . فرأيت رجلا قاعداً على مائدة ، وملسكان عن يمينه وشماله يلقمانه من مجميع الطيبات ، وهو يأكل . ورأيت رجلا قائماً على باب الجنة يتصفح وجوه قوم فيدخل بعضاً ويرد بعضاً . قال : ثم جاوزتهما إلى حظيرة القدس . فرأيت في سرادق الدرش رجلا قد شخص بصرة ينظر إلى الله عز وجل ، لايطرق . فقلت لرضوان : من هذا ؟ فقال : هذا مغروف الكرخى ، عبد الله عز وجل لاخوفاً من ناره ولا شو قا إلى جنته بل حباً له . فأباحه النظر إليه عز وجل . وذكر الآخرين : بشر بن الحارث ، وأحمد بن حنبل (٢)

وقال على بن موفق: خرجت يوما لأؤذن، فأصبت قرطاسا، فأخذته ووضعته في كمى . فأذنت وأقمت وصليت . فلما صليت قرأته ، فإذا مكتوب فيه : بسم الله الرحمن الرحمن الرحم ياعلى بن موفق تخاف الفقر وأنا ربك ؟

ونقلت من حلية الأولياء لأبي نعيم بإسناده: قال على بن موفق: حججت

<sup>(</sup>۱) لقد ذكر الله سبحانه في كتابه الثناء على أنبيائه: أنهم كانوا يدعونه رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين. ومن هدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام يصلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء خشية من الله. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عيه وسلم وشر الأمو محدثاتها

<sup>(</sup>٢) كم فتنت هذه المنامات كثيراً من الناس ، وأنستهم هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومعروف الذى قال لسرى السقطى: كلما ضقت فائت قبرى . فإن الرجل لا يمنعه عَن مريده ذراع . أو ما هذا معناه .

نيفا وخمسين حجة ، فجعلت ثو ابها للنبى صلى الله عليه وسلم ولأبى بكر وعر وعمان وعلى ولأبوى . و بقيت حجة . فنظرت إلى أهل الموقف بعرفات وضعيج أصواتهم ، فقلت : اللهم إن كان فى هؤلاء أحد لم تقبل حجته فقد وهبت له هذه الحجة ، ليكون ثوابها له . قال : فبت تلك الليلة بالمزدلفة فرأيت ربى عز وجل فى المنام ، فقال لى : ياعلى بن موفق على تتسكي ؟ قد غفرت لأهل الموقف ومثلهم وأضعاف ذلك، وشفعت كل رجل منهم فى أهل بيته وخاصته وجيرانه ، وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة

وبإسناده: قال على بن الموفق: حججت سنة من السنين في محمل. فرأيت رجالة فأحببت المشى معهم، فنزلت وأقعدت واحداً منهم في محملى، ومشيت معهم، فتقدمنا إلى البريد، وعدلنا عن الطريق، فنمنا، فرأيت في منامى جوارى معهن طسوت من ذهب وأباريق من فضة، يغسلن أرجل المشاة. فبقيت أنا، فقالت إحداهن لصاحبتها: ليس هذا منهم، هذا له محمل. فقالت: بلى ، هو منهم. لأنه أحب المشى معهم، فغسلت رجلى. فذهب عنى كل تعب كنت أجده وقرأت في تاريخ الحسين بن المنادى قال: ومات في سنة خمس وستين ومائتين بمدينتنا: على بن موفق. وكان من الزاهدين المذكورين

وقال الفتح بن شُخْرف \_ وقد رأى الأزُر تطرح على جنازة على بن موفق فضحك وقال : ما أحسن هذه المزاحمات لوكانت على الأعمال

وقال أحمد بن عبد الله الحفار: رأيت أحمد بن حنبل في النوم ، فقلت : يا أبا عبد الله ، ما صنع الله بك ؟ قال : حباني وأعطاني ، وقر بني وأدناني . قال قلت : على بن الموفق ، ماصنع الله به ؟ قال: الساعة تركته في زلال يريد العرش

٣٢٤ – على بن المسكري المعبراني . روى عن إمامنا أحمد أشياء

منها: ماسمعته من أحمد بن عبد الله قال: سمعت أبا الحسن على بن أحمد ابن على بن المحرى المعبراني قدم علينا في ذي القعدة من سنة اثنتين وخمسين \_

قال: حدثنى أبى عن جدى قال: كنت فى مسجد أبى عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل فأنفذ إليه المتوكل بصاحب يعلمه: أن له جارية بها صرع. وسأله أن يدعو الله لما بالعافية. فأخرج له أحمد نعل خشب بشراك خوص للوضوء ، فدفعه إلى صاحب له . وقال له : تمضى إلى دار أمير المؤمنين ، وتجلس عند رأس الجارية وتقول له : يقول لك أحمد : أيما أحب إليك: تخرج من هذه الجارية ، أو أصفع الآخر بهذه النعل ؟ فمضى إليه ، وقال له مثل ماقال أحمد . فقال المارد على لسان الجارية : السمع والطاعة ، لو أمرنا أحمد أن لانقيم فى العراق ما أقمنا به . إنه أطاع الله ، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء . وخرج من الجارية ، وهدأت وزوجت ورزقت أولادا . فاما مات أحمد عاودها المارد . فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبى بكر المروذى وعرفه الحال . فأخذ المروذى النعل ، ومضى إلى الجارية ، ف كلمه العفريت على لسانها : لا أخرج من هذه الجارية ولا أطبعك ، ولا أقبل منك . أحمد بن حنبل أطاع الله . فأمرنا بطاعته

و به قال : خرجت أنا والصبيان ، ولى سبع سنين، أو ثمان سنين، نبصر أحمد ابن حنبل كيف يضرب ؟

#### ٣٢٥ - على بن أبي خاار . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: قلت لأحمد: إن هذا الشيخ \_لشيخ حضر معنا\_ هو جارى، وقد نهيته عن رجل ، ويحب أن يسمع قولك فيه : حَرِث القصير \_ يعنى حارثا المحاسبى \_وكنت رأيتنى معه منذ سنين كثيرة ، فقلت لى: لاتجالسه ، ولاتكلمه . فلم أكله حتى الساعة . وهذا الشيخ يجالسه ، فما تقول فيه ؟ فرأيت أحمد قد احمر لونه ، وانتفخت أوداجه وعيناه . ومارأيته هكذا قط . ثم جعل ينتفض ، ويقول: ذاك؟ فعل الله به وفعل . ليس يعرف ذاك إلا من خَبره وعرفه، أوّيه ، أوّيه ، أوّيه ، ذاك لايعرفه إلا من قد خبره وعرفه أوّيه ، أوّيه ، فقال له الشيخ :يا أبا عبد الله ، يروى فأخرجهم إلى رأى جَهْم . هلكوا بسببه . فقال له الشيخ :يا أبا عبد الله ، يروى فأخرجهم إلى رأى جَهْم . هلكوا بسببه . فقال له الشيخ :يا أبا عبد الله ، يروى

الحديث ، ساكن خاشع ، من قصته ومن قصته ؟ فغضب أبو عبد الله ، وجعل يقول : لايغرك خشوعه ولينه ، ويقول : لاتغتر بتنكيس رأسه . فانه رجل سوء ذاك لايعرفه إلا من قد خبره . لا تكلمه ، ولا كرامة له . كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعاً تجلس إليه ؟ لا ، ولا كرامة ، ولا نعمى عين . وجعل يقول : ذاك . ذاك

## ٣٢٦ - على بن أبي صبح السواق . حكى عن إمامنا أشياء

منها قال : كنا في وليمة . فجاء أحمد بن حنبل . فلما دخل نظر إلى كرسى في الدار عليه صورة ، فخرج . فلحقه صاحب المنزل: فنفض يده في وجهه ، وقال: زِيُّ المجوس ، زى المجوس ، وخرج

### ٣٢٧ – علي بن الخواص . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : سألت أحمد قلت : حَتَن لى زوج أختى ، يشرب من هذا المسكر، أفرق بينهما ؟ قال : الله المستعان

قلت أنا : وقد نقل المروذي عن أحمد أنه قال لرجل سأله عن مثل هــذا ، فقال : حولها إليك

# ذكرمن اسمه عباس

٣٢٨ - عباس بن أحمد اليماني المستملي من طرسوس ، بمن نقل عن إمامنا

قال أبو بكر الخلال: حدثنا العباس بن أحمد اليمابي قال: سئل أبو عبد الله عن الرجل يسمع النفير وتقام الصلاة ؟ قال: يصلى و يخفف. قال له الرجل: يخفف الركوع والسجود؟ قال: لا ، ولكن يقرأ سوراً صغاراً ، ويتم الركوع والسجود

وقال أيضاً : سئل أبو عبد الله عن سَبى عَمَّوريَّة ؟ فكرهه وقال : ماسمعت بمثل ماصنعوا في تلك الغزاة

قال العباس اليمانى : وكان المعتصم لما فتح عَمُّورية فَرَّق الغنيمة على القواد . فكره أبو عبد الله أن يشترى ما فرق

# ٣٢٩ \_ العباس بن عبر الله بن العباس ، يعرف بالنخشبي ذكره الخطيب

فقال: حدث بمصر عن أحمد بن حنبل ، و يحيى بن معين . سمع منه عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى المصرى

• ١٣٠٠ - العباس بن عبر العظيم بن اسماعيل ، أبو الفضل العنبرى البصرى

سمع يحيي بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدى ، ومعاذ بن هشام ، وعبد الرزاق بن هام ، و إمامنا أحمد في آخرين .

قال حنبل: سمعت أباعبد الله \_وسأله رجل عن رفع اليدين في الصلاة\_؟ فقال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد ، وعن أصحابه : أنهم فعلوه «إذا افتتح الصلاة ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع » قلت له : فبين السجدتين ؟ قال : لا . قلت : فإذا أراد أن ينحط ساجداً ؟ قال : لا . فقال له العباس العنبرى : يا أبا عبد الله ، أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ؟ قال : هذه الأحاديث أقوى وأكثر

أنبأنا أبو الحسين بن المهتدى بالله عن الحسين بن أخى ميمى حدثنا على بن محدالموصلى حدثنا محمد بن موسى الغسانى حدثنا المروذى قال: قال لى العباس العنبرى: والله لمخالفتى يونس وابن عون أسهل على من خلافى أحمد بن حنبل . ثم قال: إن عبد الرحمن بن عون قال: أبلينا بفتنة الضراء فصبرنا ، و بلينا بفتنة السراء فسلم نصبر . وأبو عبد الله قد بلى بالفتنين جميعاً فصبر

روى عنه أبو حاتم الرازى . ومسلم بن الحجاج ، وأبو داود ، وغيرهم . وقدم بغداد . وجالس إمامنا، واستفادمنه أشياء . وجالس أبا عبيد ، و بشر بن الحارث. فسمع منه ببغداد محمد بن يوسف الجوهرى ، وأبو بكر الأثرم .

قال البخاري : ومات سنة ست وأر بعين ومائتين

الحلال فيمن روى عن أحمد الحسن بن بام، أبو الفضل . ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عن أحمد

#### ٣٣٢ - العباس بن غالب الهمداني الوراق. سأل إمامناعن أشياء

منها قال : قلت لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيرى. فيتكلم مبتدع فيه ، أرد عليه ؟ فقال: لاتنصب نفسك لهذا . أخبره بالسنة ولا تخاصم . فأعدت عليه القول . فقال : ماأراك إلا مخاصمًا

قلت أنا : وجه قول إمامنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أراد الله بقوم شرا ألتى بينهم الجدل ، وخزن عنهم العمل » وقيل للحسن البصرى : نجاد لك ؟ فقال : لست في شك من دينى . وقال مالك بن أنس : كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا مانزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدكه ؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم «عليك بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ، عَصُّوا عليها بالنواجد . وإيا كم والمحدثات . فإن كل محدثة بدعة » وقال الأوزاعى «عليك بآثار من سلف . وإن رفضك الناس ، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول » فليحذر كل مسئول ومناظر من الدخول فيا ينكره على غيره . وليجتهد في انباع السنة . واجتناب المحدثات كما أمر

بغدادی . سمع شبابة بنسوارد ، وأبا النضر هاشم بن القاسم ، وعبد الوهاب بن عطاء ، ويونس بن محمد ، ويعقوب بن إبراهيم بن سعيد ، وعفان بن مسلم في اخرين . حدث عنه يعقوب بن سفيان ، وعبد الله بن إمامنا ، وجعفر الفريابي ، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو القاسم البغوى ، وأبو الحسين بن المنادى وغيره . وذكره أبو بكر الخلال فيمن صحب إمامنا . فقال : سمعت العباس بن محمد الدورى يقول : ربما كنا عند أحمد بن حنبل أيام الحج ، فيجيئه أقوام من الحجاج ، فيقبل عليهم ويحدثهم . فربما قلنا له في ذلك . فيقول : هؤلاء قوم غرباء ، وإلى عليهم ويحدثهم . فربما قلنا له في ذلك . فيقول : هؤلاء قوم غرباء ، وإلى عليهم ويحدثهم . فربما قلنا له في ذلك . فيقول : هؤلاء قوم غرباء ، وإلى عليهم ويحدثهم . فربما قلنا له في ذلك . فيقول : هؤلاء قوم غرباء ، وإلى المام يخرجون .

قال: وسمعت أحمد بن حنبل \_ وهو شاب على باب أبى النضر \_ فقيل له : يأيا عبدالله ، ماتقول في موسى بن عبيدة ، وفي محمد بن إسحاق ؟ فقال : أما محمد : فهو رجل يُسمَع منه ، ويكتب عنه هذه الأحاديث \_ يعنى المغازى ونحوها \_ وأما موسى بن عبيدة : فلم يكن به بأس ، ولكنه روى عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أحاديث منا كير . فأما إذا جاء الحلال والحرام : أردنا أقواماً ، هكذا قلل العباس \_ وأرانا بيده . قال أبو بكر الخلال : وأرانا العباس فعل أبى عبد الله ، قبكس كفيه جميعاً ، وأقام إبهاميه .

وقال أبو الحسين بن المنادى ، حدثنا العباس بن محمد قال : قلت لأبى عبد الله أحمد بن حنبل \_ وذكر صفوان بن عيسى البصرى \_ فقلت له : حدثونا عن صفوان بن عيسى عن ثور بن يزيد عن أبى عَون الأعور \_ وهو الأنصارى الشامى ، ويقال له : ابن أبى عبد الله \_ عن أبى إدريس الحكولاني قال : سمعت معاوية بن أبى سفيان \_ وكان قليل الحديث \_ عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول «كل ذنب عسى الله أن يغفره . إلا الرجل يموت كافراً ، أو يَقْتُل مؤمناً متعمداً » فقال أحمد بن حنبل : حدثناه صفوان .

وأخبرنا الوالد السعيد قال أخبرنا على بن معروف البزار ، قال : حدثنا يزيد ابن المسلمة حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الدورى حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يونس عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن أخاكم النجاشي قد مات ، فصلوا عليه . قال : فقام فصَفَنا عليه ، و إبى فى الصف الثاني . فصلى عليه » .

أخبرنا القاضى أبو المظفر هناد بن إبراهيم النسفى \_ إجازة \_ قال : سمعت أبا القاسم عبد الله بن الحسن النيسابورى يقول : سمعت الحاكم أبا عبد الله محمد ابن عبد الله الحافظ يقول : سمعت أبا العباس بن محمد الأصم يقول : سمعت

العباس بن محمد يقول: انتهى علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ستة نفر، من الصحابة رضي الله عنهم: عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وعبد الله ابن مسعود، وأبى بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت. فهؤلا، طبقات الفقها، وأما الرواة: فستة نفر أيضاً: أبو هريرة، وأنس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدرى، وعائشة رضى الله عنهم، وأما طبقات أصحاب الأخبار، والقصص، فستة نفر: عبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، ووهب بن مُنبّه، وطاوس اليمانى، ومحمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن عمر الواقدى . وأما طبقات التفسير: فستة أيضاً: عبد الله بن عباس، وسعيد ابن جبير، ومجاهد، وقتادة، والضحاك بن مزاحم، والسّدى . وأما طبقات خرّان العلم: فالأعمش، ومالك بن أنس، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى، والثورى، العلم: فالأعمش، ومالك بن أنس، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى، والثورى، ومسعر بن كُدام، وشعبة . وأما طبقات الحفاظ. فستة نفر: أحمد بن محمد ابن حنبل، ويحيى بن معين، وعلى بن المدينى، وأبو زرعة الرازى، ومحمد بن إساعيل البخارى، ومسلم بن الحجاج.

قال عباس الدورى : سمعت أحمد بن حنبل يقول \_ وسئل عن الدقاقين \_ فقال : إن أموالا جمعت من عموم المسلمين ، إنها لأموال سوء .

وقال عباس الدورى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عجب لأصحاب الحديث، تنزل بهم المسألة فيها: عن الحسن، وابن سيرين، وعطاء، وطاوس حتى عَد عدة فيذهبون إلى أصحاب الرأى فيسألونهم. ألا ينظرون إلى علمهم فيتفقهون به ؟

قلت أنا : وأنبأنا محمد بن الأبنوسي عن الدارقطنى أخبرنا محمد بن مخلد قال : سمعت العباس الدورى قال : سألت أحمد بن حنبل : ماتقول فيمن احتجم وهو صائم ؟ قال : أرى أن يصوم يوماً مكانه .

قال : وسئل أحمد \_ وأنا أسمع \_ ماتقول في الركعتين قبل المغرب ؟ فجعل يقول : سعيد عن موسى السَّلاني عن أنس ، والمختار بن فُلفل عن أنس قال «كان

اللَّهَابِ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السوارى» وفي هذه الأحاديث فقال له الرجل: أنت يا أبا عبد الله كيف تفعل ؟ قال : ماصليتها قط ، حيث يرانى الناس ، قال لنا المباس الدورى : فظننا أنه كان إذا سمع المؤذن يؤذن بالمغرب صلى : الركعتين ثم خرج ،

قال: وسمعت أحمد يقول: أبو عبيد عندنا ممن يزداد كل يوم خيراً. قلت العباس: من أبو عبيد ؟ قال القاسم بن سلام .

مولده: سنة خمس وثمانين ومائة. وموته في يوم الأربعاء لست عشرة خلت من صفر سنة إحدى وسبعين ومائتين ، وقد بلغ ثمانياً وثمانين سنة . ذكره ابن للنادى .

#### ٢٣٣٤ - عباس من محمد بن موسى الخلال بغدادى .

ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان من أصحاب أبى عبد الله الأولين ، الذين كان أبو عبد الله يعتد بهم ، وكان رجلا له قدر وعلم وعارضة . وصعب على طلب مسائله . ثم وقعت لى بعلو ، و يقول في مسائله : قبل الحبس ، و بعده .

أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا العباس بن محمد بن موسى الخلال قال : ذكر أبو عبد الله أن أنساً جمع أهله ، ثم أمر مولى له يخطب \_ يعنى إذا فاتته صلاة العيد في جماعة . وإنما حملنا هذا على أن أنساً فعله بأرض له خارج البصرة .

وقال أحمد فى رواية عباس بن محمد الخلال : إذا نضب الماء عن جزيرة إلى فنائها ، فلا يبنى فيها . فإن فيه ضرراً على غيره . لأن الماء يرجع .

#### ٣٣٥ - عباس بن مشكوير الهمداني ، نقل عن إمامنا أشياء .

منها : ماأخبرنا أحمد حدثنا إسهاعيل حدثنا أبي حدثنا أبو مسعود أحمد ابن محمد بن عبد الله الرازى قال : أخبرنا أبو الحسن على بن عبد الله بن جهضم

الهمدانی – بمکة – حدثنا أحمد بن سلیان بن الحسن النجاد – ببغداد – قال: قری علی ابن أبی العوام الرّیاحی – وأناأسمع – قال: سمعت عباس بن مشکویه الهمدانی قال: کنت یوم الدار، یوم ضُرب أحمد . فلما ضرب السوط الثامن اضطرب المئزر فی وسطه . فرأیته وقد رفع رأسه إلی السماء وحرك شفتیه ، فی استم الدعاء حتی رأیت کفاً من ذهب قد خرج من تحت مئزره ، فرد المئزر إلی موضعه بقدرة الله . فضجت العامة ، وهموا بالهجوم علی دار السلطان ، فأمر بحله . فدخلت علیه ، فقلت : یا آبا عبد الله ، أی شیء کان تحریك شفتیك عند اضطراب فدخلت علیه ، وفعت رأسی إلی السماء ، ونادیت : یا غیاث المستغیثین ، یا إله العالمین ان کنت تعلم أبی قائم لك بحق فلا تهتك لی عورة . فاستجاب الله دعائی عند اضطراب المئزر .

٣٣٦ - عباس بن محمر بن عيسى الجوهرى . نقل عن إمامنا أشياء .

منها: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من الكبائر قاص يقص على قصاص. وحدث عن يحيى بن أيوب المقابرى ، وداود بن رشيد ، وشريح بن يونس. روى عنه يحيى بن محمد المصرى ، وأبو بكر الشافعى ، وسليمان الطبرانى ، وأبو بكر الجعابى ، والإسماعيلى ، وكان ثقة .

ومات سنة تسع وتسعين ومائتين .

# ف كرمن اسمه عبدوس

٣٣٧ - عبروس بن عبد الواحد ، أبو السرى .

قال أبو بكر الخلال: أخبرنى محمد بن موسى عن حمدان بن على قال: قال أبو السرى عبدوس بن عبد الواحد: كنت آنى أبا عبدالله، فجاءه شاب فسأله عن شىء . وكان للشاب هيئة وسمت وخشوع. فأجابه ، فلما قام قال أبو عبد الله: يجيئنى مثل هذا ، أفلا أجيبه ؟

وقال عبدوس : سألت أبا عبد الله ، قلت : رجل حج من الديوان ، أترى له أن يعيد؟ قال : نعم .

٣٣٨ - عبروس بن مالك أبو عمد العظار ، ذكره أبو بكر الخلال ، فقال : كانت له عند أبى عبد الله منزلة في هدايا وغير ذلك ، وله به أنس شديد . وكان يقدمه . وله أخبار يطول شرحها . وقد روى عن أبى عبد الله مسائل لم يروهاغيره ، ولم تقع إلينا كلها . مات ولم تتخرج عنه ووقع إلينا منها شيء ، أخرجه أبوعبد الله في جماع أبواب السنة ، مالو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا . أخرجه أبو عبد الله ، ودفعه إليه .

قرأت على المبارك ، قلت له : أخبرك عبد العزيز الأزجى أخبرنا على بن بشران أخبرنا عثمان المعروف بابن السماك حدثنا الحسن بن عبد الوهاب حدثنا سليان أبن محمد المنقرى حدثنى عبدوس بن مالك العظار قال : سمعت أبا عبد الله أحمد أبن حنبل رضى الله عنه يقول : أصول السنة عندنا : التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم ، وترك البدع ، وكل بدعة فهى ضلالة ، وترك الحصومات ، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء ، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين . والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسنة تمسر القرآن . وهى دلائل القرآن ، وليس في السنة قياس ، ولا تضرب لها الأمثال ، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء ، إنما هو الاتباع ، وترك الموى . ومن السنة اللازمة عني من ترك منها حصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها : الإيمان بالقدر خيره وشره ، والتصديق والإيمان بها . ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كي ذلك وأحكم له . فعليه بالإيمان به والتسليم له ، مثل حديث الصادق المصدوق (١) مثل فعليه الإيمان به والتسليم له ، مثل حديث الصادق المصدوق (١) معليه بالإيمان به والتسليم له ، مثل حديث الصادق المصدوق (١)

<sup>(</sup>٧) حديث عبد الله بن مسعود في تخليق النطفة . متفق عليه .

وما كان مثله في القدر ، ومثل أحاديث الرؤية كلها . وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع ، فإنمـا عليه الإيمان بها ، وأن لا يرد منها حرفًا واحدًا ، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات ، وأن لا يخاصم أحدًا ، ولا يناظر ، ولا يتعلم الجدال . فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهى عنه . لا يكون صاحبه \_ إن أصاب بكلامه السنة ـ من أهل السنة ، حتى يدع الجدال ويسلم. ويؤمن بالآثار، والقرآن كلام الله، وليس بمخلوق. ولا يضعف أن يقول: ليس بمخلوق ، وأن كلام الله ليس ببائن منه ، وليس شيء منه مخلوق . و إياك ومناظرة من أحدث فيه ، وقال باللفظ وغيره . ومن وقف فيه فقال : لا أدرى مخلوق أو ليس بمخلوق؟ و إنما هو كلام الله ، فهو صاحب بدعة ، مثل من قال : هو مخلوق . و إنما هو كلام الله وليس بمخلوق . والإيمان بالرؤية يوم القيامة ، كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ، قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ، ورواه الحكم بن أبان عَن عكرمة عن ابن عباس ، ورواه على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس . والحديث عندنا على ظاهره ، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم . والكلام فيه بدعة ، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحداً . والإيمان بالميزان يوم القيامة ، كما جاء « يوزن العبد يوم القيامة ، فلا يزن جناح بعوضة » وتوزن أعمال العباد ، كما جاء في الأثر . والإيمان به والتصديق، والإعراض عمن رد ذلك ، وترك مجادلته ، وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ، ليس بينه وبينهم تَرْجمان ، والإيمان به ، والتصديق به . والإيمان بالحوض ، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضاً يوم القيامة تُرِد عليه أمته ، عرضه مثل طوله ، مسيرة شهر ، آنيته عدد نجوم الساء، على ماصحت به الأخبار من غير وجه . والإيمان بعذاب القبري، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها ، وتسأل عن الإيمان

والإسلام . ومَنْ ربُّه ؟ ومن نبيه ؟ ويأتيه منكر ونكبر . كيف شاء الله وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به ، والإيمان بشفاعة النبي سلى الله عليه وسلم ، و بقوم يخرجون من النار بعد مااحترقوا وصاروا فحاً . فيؤم بهم إلى نهر على باب الجنة . كما جاء الأثر . كيف شاء الله . وكما يشاء ، إنما هو الإيمان به والتصديق به . والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه «كافر» وَالْأَحَادِيثِ التي جَاءَتِ فيه . والإيمان بأن ذلك كائن ، وأن عيسي ينزل فيقتله بباب لدّ ، والإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، كما جاء في الأثر « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » و « من ترك الصلاة فقد كفر » وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة . من تركها فهو كافر ، وقد أحل الله قتله . وخير هذه الأمة \_ بعد نبيها \_ أبو بكر الصديق ، ثم عمر بن الخطاب ، ثم عثمان بن عِفان . نقدم هؤلاء الثلاثة ، كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يختلفوا في ذلك ، ثم بعد هؤلاء الثلاثة : أصحاب الشوري الحمسة : على بن أبي طالب، والزبير، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص . كلهم يصلح للخلافة . وكامهم إمام . ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر «كنا نَعَدُّ \_ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حَيٌّ ، وأصحابه متوافرون ــ أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم نسكت » ثم بعد أصحاب الشورى : أهل بدر من المهاجرين ، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على قدر الهجرة والسابقة أولاً ، فأولاً . ثم أفضل الناس بعد هؤلاء : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . القرن الذي بعث فيهم ، كل من صحبه سنة ، أوشهرا ، أو يومًا ، أو ساعة ، أو رآه : فهو من أصحابه ، له من الصحبة على قدر ما صبه . وكانت سابقته معه ، وسمع منه ونظر إليه . فأدناهم صحبة : هو أفضل من القرن الذين لم يروه . ولو لقوا الله بجميع الأعمال ، كما هؤلاء الذين صحبوا. النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ، ومن رآه بعينه وآمن به

ولوسَّاعة أفضل بصحبته من التابعين ، ولو علوا كل أعمال الخير. والسمَّع والطاعة للا ممة ، وأمير المؤمنين : البر والفاجر ممن ولى الخلافة ، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمى أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمراء إلى يُوم القيامة البر والفاجر، لا يترك. وقننعة الغيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ، ودفع العَمْنَدُقَاتَ إليهِمْ جَائزةً نافذة . ومن دفعها إليهم أجزأت عنه ، براكان أو فاجرا . وطَمَلَاةُ الجَمِعةِ خُلَفَهُ وَخُلَفَ مَن ولَّى جَائِزَة تَامَةً رَكَمَتَانَ ، مَن أَعَادُهُما فَهُو مُنبَدّع تاركُ لَلاَّ ثَارِ ، مخالف للسنة . ليس له من فضل جمعته شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأُمَّة ، من كانوا : برهم وقاجَرهم . فالسنة أن يضلي معهم ركفتين ، ويدين بأنها تامة الايكن في صدرك من ذلك شك . ومن خرج على إمام من أثمة المسامين روقد كان الناس اجتمعوا عليه ، وأقروا له بالخلافة ، بأيؤجه كان بالرضا والعلبة\_ فقد شُقَّى هذا الخارجُ عصا المشلمين ، وَخَالفَ الآثَارِ عَنْ رَسُولَ الله صلى الله عَليه وسَمَلُم . فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية . ولا يحل قتال السَّلطان ، وَلَا الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لَأَحَدَ مَنْ النَّاسِ. فَمَنْ فَعَلَ فَالَكُ فَهُو مَبِتَدَعِ عَلَى غَيْرَ السَّنَّة والطريق . وقتال اللصوص والخوارج جائز ، إذا عرضوا للرجل في نفسه ولهاله ، فله أن يقاتل عن نفسه ومَاله ، ويدفع عنهما بكل مليقدر . وليمني له إدّا فارقوث وتركوه أن يطلبهم ، ولا يُقبع آثارهم ، ليس لأحد إلا الإمام أو وُلاة المسلمين ، إنْمُ الله أن يدفع عَن نفسته في مقامه ذلك . ويتوى بجهده أن لا يقتل أحدا . فَإِنْ أَتَىٰ عَلَى بُدْنَهُ فَى دَضَّهُ عَنْ تَفْسَهُ بِالْمَرِكَةُ فَأَبِّعِدَ اللَّهُ الْمُقْتُولُ . وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة ، كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا: إنما أمرت بقتاله، ولم تأمر بقتله، ولا اتباعه ، ولا يجهز عليه إن صوع أو كان حَبْر يُحًا . وإن أعدم أصيرا قليس له أن يقتله ، ولا يقيم عليه الحدد ، ولسكن يوفع أمره إلى من ولاه الله ، فيحكم فيه . ولا نشهد على أحد

مِن أَهِلَ القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار . نرجو للصالح . ونخاف عليه .ونخاف على المسىء المذنب، ونرجو له رحمة الله . ومن لقى الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مُصِرٌ عليه فإِن الله يتوب عليه . والله يقبل التو بة عن عباده و يعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته . كما جاءِ الخبر عن رسول الله صلى عليه وسلم . ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة : فأمره إلى الله تعالى ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له . ومن لقيه كافرا عذبه ، ولم يغفر له . والرجم حق على من زنى وقد أحصن ، إذا اعترف أو قامت عليه بينة . وقد رجم رسول الله صلى اللهعليه وسلم ، ورجمتُ الأئمة الراشدون. ومن انتقص واحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أُو أَبْغَضُه لَحْدَثُ كَانَ مِنهِ ، أَو ذَكَرِ مِساوِيهِ : كَانَ مِبْتَدَعًا ، حتى يَتَرَحُّم عِلْيهم جميعًا ، ويُكُونَ قلبه لهم سليها . والنفاق هو الكفير ، أن يُكفر بالله ويعبد غيره ، ويظهر الإسلام في العلانية . مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم «ثلاث من كن فيه فهو منافق» هذا على التغليظ ، ترويها كما جاءت ولا نفسرها . وقوله ﴿ لِا تَرْجِعُوا بَعِدَى كِفَارًا ، يضرب بعضكم رقاب بعض» ومثل « إذا التقي المسلمان يسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » ومثل « سِباب المسلم فِسوق . وقتاله كَفَر » ومثل « مِن قِالِ لأُخيه : يا كافر . فقد باء بها أحدهما » ومثل «كفر بالله من تبرأ من نسب، و إن دقي » ونحو هذه الأحاديث بما قِد صح وحِفظ : فإنا نسلٍ له ، وإن لم نعـلم تفسيره . ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ماجاءت ، لا تردها إلا بأجود منها . والجنة والنار محلوقتان قد خلقتا ، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « دخلت الجنة فرأيت قصرا» «ورأيت الكوثر » «واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء » « واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا ﴿ فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن ، وأحاديث رســول الله صلى الله عليه وسلم . ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار . ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له . ولا يحجب عنه الاستغفار . ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا ، أمره إلى الله عز وجل .

# ن كر مفاريد حرف العين ومثانيها

٣٣٩ - عصم: بن أبي عصمة ، أبو طالب العكبرى . روى عن إمامنا أشياء

منها قال : سألت أبا عبد الله عن قال : لعن الله يزيد بن معاوية ؟ فقال : لا تتكلم في هذا . قال النبي صلى الله عليه وسلم « لعن المؤمن كقتله » وقال « خير الناس قرنى ، ثم الذين يلونهم » وقد كان يزيد فيهم : فأرى الإمساك أحب إلى

وذكره أبو بكر الخلال فقال: كان صالحاً. صحب أبا عبد الله قديما إلى أن مات. وروى عنه مسائل كثيرة جيادا. وأول مسائل سمعت بعد موت أبى عبد الله: مسائله

وقال أبو حفص العكبرى: بلغنى أن عصمة رأى ابنا له، وقد خرج من الحام، وكان وضىء الوجه، فحبسه فى منزله، حتى خرج الشيب فى لحيته، وقال: هذا إذا كان صبيا فتن الرجال، وإذا كان له لحية فتن النساء، ولم يكن يتركه يخرج إلا إلى الجمعة والجماعات. وحدث عنه جماعة مهم: أبو حفص عمر بن رجاء ومات سنة أربعة وأر بعين ومائتين. ذكره ابن قانع.

## • ٢٤ - عصمة بن عصام . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : سمعت أبا عبد الله قال : لاتقتل النساء في دار الحرب ، إلا من قراتل منهن . فإذا قاتلن وحار بن قوتلن . ولا يقتلن صبراً ، يُسْتَأْنَى بهن .

الله قلت : هؤلا الذين يأكلون عبد الله قلت : هؤلا الذين يأكلون

قليلا ويقللون مطعمهم ؟ فقال : مايعجبني . سمعت عبد الرحمن بنمهدي يقول : فعل قوم هكذا ، فقطعهم عن الفرض

٣٤٢ - عمرو بن الأشعت السكندى سمع من إمامنا رضى الله عنه أشياء - عمرو بن تميم سمع من إمامنا أشياء - عمرو بن تميم سمع من إمامنا أشياء

٤ ٢٤ - عمرو بن معمر ، أبو عثمانه . روى عن إمامنا أشياء

منها: ماذكره أبو بكر الحلال في كتاب العلم: أخبرني سعيد بن مسلم الطوسي حدثنا محمد بن الهيثم قال: سمعت أبا عثمان عمرو بن معمر قال: قال أحمد بن حنبل، وعلى بن عبد الله: إذا رأيت الرجل يجتنب أبا حنيفة ورأيهوالنظرفيه، ولا يطمئن إليه ولا إلى من يذهب مذهبه ممن يغلو، ولا يتخذه إماماً: فارجو خيره

0 3 سمع من إمامنا أشياء (1)

٣٤٦ - علاد بن عبر الصمر . سمع من إمامنا أشياء

٧ ٢٤ - عبسى بن جعفر ، أبو موسى الوراق الصفدى. نقل عن إمامناأشياء

منها قال : سألت أبا عبـد الله قلت : الرجل له الضيعة يغل منها ما يقوته ثلاثة أشهر من أول السنة ، يأخذ من الصدقة ؟ قال : إذا نفدت

وقال أيضاً : سألت أحمد : أيما أفضل عندك : العمل بالسيف والرمح والفروسية ، أو الصلاة التطوع ؟ قال : إذا كان همنا يعنى ببغداد فينال من هذا وهذا . وإذا كان بالثغر : فاشتغاله بذلك أفضل من التطوع . لأن الله تعالى يقول: (٨: ٦٠ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ر باط الخيل )

سمع عيسى بن جعفر ، وشبابة بن سَوَّار ، وشجاع بن الوليد ، وغيرهما . روى عنه يحيى بن صاعد ، والقاضى المحاملي ، ومجمد بن مخلد ، وأبو الحسين بن المنادى ،

<sup>(</sup>١) قال الدهبي في تذكرة الحفاظ : مات بجرجان سنة ٢٦٧

وقال : كان أبو موسى عيسى بن جعفر الوراق من أفاضل النـاس ، وشبجعان المجاهدين ، مع ورع وعقل ومعرفة ، وحديث كثير عال ، وصدق وفضل ومات في جمادي الإخرة سنة اثنتين وسبعين وماتين

وقال عيسى: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الأيمان ؟ فقال : أذهب فيه إلى قول الله عز وجل (٢٧:٤٨ لتدخُلُنَ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مُحَلِّة بن رؤوسكم) فقد علم أنهم داخلون واستثنى و إلى قوله عز وجل (٩٩:١٢ ادخلوا مصر إن شاء الله عليه صلى الله عليه وسلم « سلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، و إنا إن شاء الله بكم لاحقون » فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاحقون بهم واستثنى

### ٣٤٨ - عيسى بن فيروز الأنبارى ، أبوموسى ، سمع من إمامنا أشياء

منها: مارواه ابن ثابت الخطيب: أخبرنى على بن أحمد بن البزاز أخبرنا على بن محمد بن سعيد الموصلى حدثنا أبو موسى عيسى بن فيروز الأنبارى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن ذكوان أبى الزناد، قال كان فقهاء المدينة أربعة : سعيد بن المسيب ، وقبيصة بن ذؤيب ، وعروة بن الزبير، وعبد الملك بن مروان

أنبأنا أبو الحسين بن المهتدى بالله عن أبى الحسين بن أخى ميمى أخبرنا على بن محمد الموصلي حدثنا أجد بن حنبل حدثنا أبو موسى عيسى بن فيروز الأنبارى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية قال : كان دهاة العرب : المغيرة بن شعبة ، وزياد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص ، ومعاوية بن أبى سفيان .

وبه : قال عيسي : سميت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : الإيمان قول وعمل .

٣٤٩ - عسكر بن الحصيرة ، أبويراب التخييبي الصوفي قدم بغداد غير مرة .. وكان يحضر مجلس إمامنا . قال عبد الله بن أحد : جاء أبو تراب المنخشبي إلي أبي

رضى الله عنه ، فجعل أبى يقول : فلان ضعيف . فلان ثقة . فقال أبو تراب : ياشيخ لا تغتلب العلماء . فالتفت أبى إليه ، وقال له : و يحك . هذا نصيحة ، ليس هذا غيبة

وقيل: مات في البادية نهشته السباع سنة خمس وأر بعين ومائتين محسل عارم ، أبو النعمان البصرى . سأل إمامنا عن أشياء

منها قال: قلت له: يا أبا عبد الله ، بلغنى أنك رجل من العرب . فمن أى العرب أنت ؟ فقال لى : يا أبا النعان ، نحن قوم مساكين ، وما نصنع بهذا ؟ باب حرف الفاء

الفضل بن أجمد بن منصور بن الذيال ، أبو العباس ، الزبيدى القرىء . روى عن إمامنا أشياء .

منها: مأ نبأنا المبارك ، أخبرناالعتيقى قال: سمعت محمد بن عبد الله بن المطلب يقول: سمعت الفضل بن أحمد يقول: سمعت أحمد بن حنبل \_ وقد أقبل أصحاب الحديث بأيديهم المحابر \_ فأومأ إليها رقال: هذه سُرُجُ الإسلام . يعنى المحابر .

وأنبأنا محمد بن الأبنوسي عن الدارقطني حدثنا أبو العباس الزبيدي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: اكتبوا عن زياد بن أيوب. فإنه شعبة الصغير.

۲۵۲ \_ الفضل بن الحياب ، أبو خليفة الجمحي البصري حدث عن أبى الوليد الطيالسي ، ومحمد بن كثير ، ومحمد بن سلام الجمحي ، وحكى عن إمامنا أشياء

أخِبرنا الحسن بن على الجوهرى قال أخبرنا أبو مجمد سهل بن أحمد الديباجى حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى البصرى حدثنا أبو الوليد ومحمد بن كثير حدثنا شعبة عن أبى اسحق عن البراء بن عازب قال: « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا \_ وقال ابن كثير: أوصى رجلا \_ فقال: إذا أخذ مضجعه أن

يقول: اللهم وجهت وجهى إليك، وأسلمت نفسى إليك، وألجأت ظهرى إليك. وفوضت أمرى إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. قال: فإن مات مات على الفطرة».

وأنبأنا المبارك أخبرنا أبو الحسين المعدل أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالك قال سمعت أبا خليفة الفضل بن الحباب الجمحى \_ بالبصرة \_ يقول : قدم علينا أحمد بن جنبل البصرة ، ليسمع من أبى الوليد الطيالسي ، سنة اثنتي عشرة إن شاء الله . فاستشرف له أهل البصرة ، فلقيه أبى ، وكان بينهما صحبة قديمة . فسأله أن يضيفه . فأجابه . فأقام عندنا ثلاثة أيام ، فكنت أذا كره بالليل كثيرا . فقلتله : يأ أبا عبد الله ، سمعت شعبة بن الحجاج يقول : إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، وعن صلة الرحم ، فهل أنتم منتهون ؟ قال : فأطرق ساعة ، ثم قال : أما نحن فلا نعرف هذا من أنفسنا . فإن كان شعبة يعرف من نفسه شيئا فهو أعلم

وأنبأنا عبدالرحمن بن مَنْدَه أخبرنا محمد بن عبد العزيز الشيرازي -بها- أخبرنا أبو على الحسين بن أحمد بن محمد بن الليث الصفار الشيرازي حدثنا على بن أحمد ابن جعفر قال : حضر رجل مجلس أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي ، فذكر أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ، فقال أبوخليفة : على أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضوان الله . فهو إمامنا ومن يقتدي به ، و نقول بقوله ، الواعي المعلم المتقن لروايته ، الصادق في حكايته ، القيم بدين الله عز وجل ، المستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إمام المسلمين ، والناصح لإخوانه من المؤمنين ، فقال بله الرجل : يا أبا خليفة ، ما تقول في قوله : القرآن كلام الله غير مخلوق ؟ فقال : صدق والله في مقالته . وقع كل بدعي بمعرفته . قوله الصواب . ومذهبه السداد . هو المأمون على كل الأحوال ، والمقتدى به في جميع الفعال . فقال له الرجل :

يا أبا خليفة ، فمن قال القرآن مخلوق ؟ قال : ذاك الرجل ضال مبتدع ألعنه ديانة ، وأهجره تقربا إلى الله عز وجل . بذلك قام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضى الله عنه ، مقاما لم يقمه أحد من المتقدمين ، ولا من المتأخرين . فجزاه الله عن الإسلام وعن أهله أفضل الجزاء . ومات سنة سبع وثلاثمائة .

اخلال فقال : كان من المتقدمين عند أبى عبد الله . وكان أبو عبد الله يعرف قدره ويكرمه . وكان أبو عبد الله يعرف قدره ويكرمه . وكان يصلى بأبى عبد الله . فوقع له عن أبى عبد الله مسائل كثيرة جياد . وحدث عنه جماعة ، منهم : يعقوب بن سفيان الفسوى ، والحسن بن أبى العنبر ، وأحمد الأدمى ، وجعفر الصندلى ، وأحمد بن عطاء في آخرين .

أخبرنا أحمد المؤرخ أخبرنا ابن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بنجعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنى الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل قال: بلغ ابن أبي ذئب: أن مالكا لم يأخذ بحديث «البيعان بالخيار» فقال: يستناب في الخيار فإن تاب و إلا ضربت عنقه . ومالك لم يردَّ الحديث . ولكن تأوله على غير ذلك . فقال شامى: من أعلم ، مالك ، أو أبن أبي ذئب؛ فقال: ابن أبي ذئب في هذا أكبر من مالك . وابن أبي ذئب أصلح في بدنه ، وأورع ورعا ، وأقوم بالحق من مالك عند السلطان . وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر فلم يمهله أن قال له الحق . قال له : الظلم فاش ببابك ، وأبو جعفر : أبو جعفر . وقال حماد بن خالد: كان يشبه ابن أبي ذئب بسعيد بن المسيب . وما كان ابن أبي ذئب ومالك في موضع عند السلطان إلا تكلم ابن أبي ذئب وسعد بن ابراهيم ، ومالك ساكت . و إيما كان يقال : ابن أبي ذئب وسعد بن ابراهيم : أصحاب أمر وحهى . فقيل له : ما تقول في حديثه ؟ قال : كان ثقة في حديثه ، صدوقا ، رجلا صالحا ورعا . قال يعقوب : ابن أبي ذئب قرشي ، ومالك يماني .

أنبأنا رزق الله عن محمد بن أبي الفوارس حدثنا أبو عمر بن حيويه حَدَّثنا

جعفر بن محمد الصندلى وأحمد بن الأدمى قالا أخبرنا الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، غير مرة يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص

و به أخبرنا الفضل حدثنا أبو عبد الله حدثنا نوح بن ميمون حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن جيان عن الضحاك بن مزاحم (٥٨: ٧ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) قال: هو على العرش، وعلمه معهم. قال أبو عبد الله: هذه السنة

وبه قال الفضل: جالس أحمد الشافعي بمكة. فأخذ عنه التفتيق وكلام قريش. وأخذ الشافعي عن أحمد معرفة الحديث. وكل شيء في كتاب الزعفراني: سفيان بن عيينة ، اسماعيل بن علية \_ بلا حدثنا \_ فهو عن أحمد بن حنبل أخذه وأخبرنا عبيد الله بن البقال أخبرنا أبو محمد الجلال أخبرنا عمر الواعظ أخبرنا أجمد بن محمد بن اسماعيل حدثنا الفضل بن زياد سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن أجد بن محمد بن اسماعيل حدثنا الفضل بن زياد سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روى « إن السنة قاضية على الكتاب » \_ فقال أحمد: ما أجسر على هذا أن أقوله ، ولكن السنة تفسر الكتاب وتبينه .

وقال الفضل: سألت أبا عبد الله ، قلت: أختم القرآن ، أجعله فى الوتر أو فى التراويح ، حتى يكون لنا دعاء بين اثنين: كيف أصنع ؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع ، وادع بنا ، ونحن فى الصلاة ، وأطل القيام . قلت : بم أدعو ؟ قال : بما شئت . ففعلت كما أمرنى ، وهو خلنى يدعو قائما . ورفع يديه

قال الفضل: وسألت أبا عبدالله عن حديث ابن شُبرمة: عن الشعبي في رجل نذر أن يطلق امرأته؟ فقال له الشعبي: أوف بنذرك ، أترى ذلك ؟ فقال: لا والله قال الفضل: وسمعت أبا عبد الله \_ وذكر يحيى بن سعيد القطان \_ فقال: لا والله ما أدركنا مثله.

قال: وسمعته سئل عن الرجل يجعل أمر امرأته بيدها ؟ فقال: أذهب فيه إلى قول عثمان: القضاء ما قضت

وقال الفضل: بلغه \_ يعنى أحمد \_ عن رجل: أنه قال: إن الله لا يرى في القيامة. فقال: لعنه الله ، من كان من الناس ، أليس الله يقول: ( ٢٢:٧٥ ، هن الفاسة : وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ) وقال ( ١٥: ١٥ كلا ، إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون )

وقال الفضل: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أكذبالناس السُّوَّال والقصاص.

ومن في طبقته . ونقل عن إمامنا أشياء عن جماعة ، منهم زيد بن الحباب ومن في طبقته . ونقل عن إمامنا أشياء ومن في طبقته .

منها قال: سمعت أحمد بن حنبل وعلى بن المديني يقولان: من لم يَهَبِ

حدث عنه البخارى ، ومسلم فى الصحيحين .

أنبأنا القاضى الخطيب أبو الحسين قالى أخبرناالشريف أبو الفضل بن المأمون حدثنا الحسين بن اسماعيل المحاملي حدثنا الفضل بن سهل حدثنا زيد بن الحباب حدثنا فضيل بن مرزوق حدثنا أبو اسحاق عن زيد بن يُثَيَع الهمداني الكوفي عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن تستخلفوا أبا بكر تجدوه مسلما أمينا ، زاهدا في الدنيا ، راغبا في الآخرة ، و إن تؤمّروا عمر تجدوه قويا أمينا . لا تأخذه في الله لومة الأثم ، قال : و إن تؤمّروا عليا تجدوه هاديا مهديا ، يشلك بكر الطريق » .

وبه: حدثنا الفضل بن سهل حدثنا أحمد بن حنبل خدثنا الأسود بن عامر حدثنا عبد الحميد بن أبي جعفر عن المترائيل عن أبي اسحاق عن زيد بن يثيع ، عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

٣٥٥ - الفصل بن عبر الله الحميرى . روى عن إمامنا فيها أنبأنا المبارك عن

ابن غيلان حدثنا ابراهيم بن محمد بن يحيى المسكى حدثنا عبد الواحد بن محمد بن سعيد أبو أحمد حدثنا ابراهيم بن على حدثنى الفضل بن عبد الله الحميرى ، قال : سألت أحمد بن حنبل عن رجال خراسان ؟ فقال : أما إسحاق بن راهويه : فلم يرمثله . وأما الحسين بن عيسى البسطامى: فثقة . وأما اسمعيل بن سعيد الشاكنجي: فققيه عالم . وأما أبو عبدالله القطان : فبصير بالعربية والنحو . وأما محمد بن أسلم : فلو أمكنني زيارته لزرته .

#### ٣٥٦ ـ الفضل بن عبر الصمر الأصفهاني ، أبو يحيى

ذكره أبو بكر الخلال فقال: رجل جليل. لزم طرسوس إلى أن مات فى الأسر. قدمت طرسوس سنة سبعين ، أو إحدى وسبعين ، وكان أسيرا فى بلاد الروم ، ثم قدمت بغداد فأخبرت أنه فُودى ، ثم أسر أيضا. فمات أسيرا فى آخر الأسرين . وكان له جلالة عندهم بطرسوس، مقدما فيهم . وعنده جزء مسائل عن أبى عبد الله

أخبرنا عبد الرحمن بن داود أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم قال سمعت أبا عبد الله ، وسئل عن القرعة ؟ فجعل يُقُوِّى أمرها ، ويقول : في كتاب الله في موضعين . قال الله (٣٧ : ١٤١ فساهَمَ فكان من المُدْحَضِين ) وقال (٤٣ : ٤ إذ يُلقُون أقلامهم ) ثم قال أبو عبد الله : قوم جهال الذين يقولون : القرعة قمار ، والنبى صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه ، وأقرع النبى صلى الله عليه وسلم في ستة مملوكين وقال النبى صلى الله عليه وسلم « استَهما »

وقال الفضل بن عبد الصمد. قيل لأبى عبد الله : المهاجرون الأولون مَنْ هم ؟ قال : الذين صلوا إلى القبلتين .

وقال الفضل بن عبد الصمد : سمعت أحمد يقول : لاأحب أن يأخذ الزوج من زوجته إذا اختلعت أكثر مما أعطاها ,

#### ٣٥٧ \_ الفضل بن مضر . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : سئل أحمد \_ وأنا حاضر \_ متى يجوز للحاكم أن يقبل شهادة الرجل ؟ فقال : إذا كان يحسن يتحمل الشهادة : يحسن يؤديها .

محمل الفضل بن مهران ، أبو العباس . من جملة الأصحاب . نقل عن المامنا أشياء .

منها قال: سألت أحمد، قلت: إن عندنا قوماً يجتمعون فيدعون، ويقرؤن القرآن، ويذكرون الله . فما ترى فيهم ؟ فقال لى أحمد: يقرأ في المصحف، ويذكر الله في نفسه، ويطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت: فأخُ لى يفعل هذا ، فأنهاه ؟ قال: نعم . قلت: فان لم يقبل ؟ قال: بلى ، إن شاء الله . فان هذا محدث: الاجتماع والذي تصف .

#### ٣٥٩ - الفضل بن نوح . نقل عن إمامنا أحمد أشياء

منها قال : قلت لأحمد : أريد الخروج إلى الثغر ، وإلى أمال عن هذين الرجلين : عن الكرابيسي ، وأبى ثور ؟ فقال : احذرها .

### • ٣٦ - الفرج بن الصباح البرز اللي . نقل عن إمامنا أشياء

منها: ما أخبرنا على البُندار \_ قراءة \_ عن ابن بطة حدثنا عمر بن رجاء حدثنا محمد بن داود البصرى حدثنا الفرج بن الصباح البرزاطي قال: سألت أحمد عن الرجل يزوج ابنه ، ويضمن الصداق ، فيموت الأب ؟ قال: يخرج \_ يعنى الصداق \_ من ماله ، ثم يرجع الورثة على هذا \_ يعنى الإبن \_ في نصيبه .

وبه قال : مألت أحمد عن رجل أحرق حلاله في ضيعة له . فطارت النار ، فوقعت في زرع قوم فأحرقته ؟ فقال : لاشيء عليه .

٣٦١ - الفتح بن أبي الفتح شُخْرُف بن داود بن مزاحم ، أبو نصر . كان أحد

العباد السائمين ، ثم سكن بغداد . وحدث بها عن رجاء بن مُرَجًا المروذي كتاب السنن عن أبى شرحبيل عيسى بن خالد بن أبى اليمان الحمصى ، وجعفر بن عبد الواحد الهاشمى ، وغيرهم . وصحب إمامنا أحمد ، وجالسه ، وسأله عن أشياء كثيرة

منها: ما أنبأنا أبو بكر بن الخياط قال أخبرنا أبو الحسين السنجردى أخبرنا أبو بكر محمد بن عبسى بن أبو بكر محمد بن عبس خلف بن بخيت حدثنا أبو نصر محمد بن عبسى بن الوليد حدثنا أبو بكر المروذى قال: سمعت فتح بن أبى الفتح العابد، وكان قد ختم القرآن أر بعين ألف ختمة (۱)، أقل أو أكثر وذاك أن عبيد بن بزيع. قال قال لى الفتح بن أبى الفتح: أثرى يعذب الله رجلا ختم القرآن أر بعين ألف ختمة ؟ فسمعته يقول: لأبى عبد الله: من نسأل بعدك ؟ فقال: سلوا عبد الوهاب، مثله يوفق الإصابة الحق

روى عنه أبو بكر النجاد ، وأبو محمدالبر بهارى

قال البربهارى : سمعت الفتح بن شخرف يقول : رأيت رب العزة تبارك وتمالى فى النوم ، فقال : يا فنح ، احذر لاآخذك على غِرَّة . قال : فتهت فى الجبال سبع سنين . وقال محمد بن المسيب : قال الإمام أحمد بن حنبل : ما أخرجت خراسان مثل الفتح بن شخرف

ومات يوم الثلاثاء النصف من شوال سنة ثلاث وسبعين ومائتين وصلى عليه مدر المفاذلي .

وقال إسحاق بن ابراهيم بن هانيء : لما مات فتح بن شخرف ببغداد ، صلى

<sup>(</sup>١) لو فرصنا أنه كان يقرأ الحنمة في يوم لكان قرأ هذه الأربعين ألفا في مائة وأحد عشر سنة . فهل عمر هذه المدة . وبدأ القراءة من يوم ولدته أمه ؟ إنها لمبالغة خرجت بهم عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجا بعيدا جداً عني أعجبوا بأنفسهم ، وزعموا أن الله لن يعذبهم . على أن السنة الثابتة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أن يقرأ القرآن في ثلاثة أيام على الأقل ليمكن التدبر والفهم الذي من أجلة أنول القرآن .

عليه ثلاث وثلاثون مرة ، أقل قوم كانوا يصلون عليه: يعدون خمسة وعشر ين ألفاً إلى ثلاثين ألفاً

أخبرنا المبارك أخبرنا مجمد بن عبد الواحد أخبرنا ابن حيويه حدثنا عبد الله بن محمد المروذى سمعت أبا بكر المروذى يوم جنازة فتح بن شخرف يقول : لو أن الخليقة انجازت عن قول أحمد بن حنبل ماتحاشيت أن أجفوها

## باب القاف

٣٦٢ ـ قنيم بن حمير ، أبو رجاء البغلابي .

حدث عن إمامنا ، فيما أنبأنا محمد الكوفى أخبرنا محمد بن على بن عبد الرحن الحسنى حدثنا محمد بن على بن عبد الله بن الحسنى حدثنا عبدان بن محمد المروزي السلمى حدثنا عبدان بن محمد المروزي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنه « دعى عبد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنه « دعى إلى ختان ، فأبي . وقال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانأتى الختان ولا ندعى إليه » .

أنبأنا محمد الصيرفي عن الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال: سمعت أبا رجاء قتيبة بن سعيد يقول: لما مات الثوري مات الورع. ولولا أحمد بن حنبل الأحدثوا في الدين. قال قلت لقتيبة: يا أبا رجاء، تضم أحمد إلى التابعين ؟ قال: إلى كبار التابعين .

وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة قال : سممت أبا رجاء قيتبة بن معيد يقول: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق كافر بالله العلى العظيم . لا أصلى خلفه ، ولا أتبع جنازته ، ولا أعوده .

وجدث من قتيبة بن سعيد : أبو عيسي الترمذي . ثم إنه حدث عن ستة م ــ ١٧ طبقات أَنْهُس عِنه . وكان قصده الجال بإمامنا، و بمن نقل عنه من الأئمة . فقال أبو عيسى: أخـبرنا عبد الله بن سليان عن زكريا بن يحيى اللؤلؤى عن أبى بكر الأعين عن يحيى بن معين عن على بن المدينى عن أحمد بن حنبل عن قتيبة بن سعيد

# ٣٦٣ - القاسم بن محمر المروزي. أحد من روى عن إمامنا أحمد

ذكر أبو القاسم سعد الزنجانى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الناقد أخبرنا الحسن بن رشيق أخبرنا أبو بشر الدولابى حدثنا القاسم بن محمد المروزى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى شيبة حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال « لم يكن بين الحسن والحسين إلا الحمل »

٣٦٤ ـ قامم بن محمر المروزى . ذكره أبو بكر الخلال فقال: من أصحاب أبي عبد الله المتقدمين . سمع من أبي عبد الله التاريخ قديماً ، وقد كان قدم همهنا . وحدث عنه أبو بكر المروذى .

# ٣٦٥ ـ الفاسم بن نصرالمخرمي . سأل إمامنا عن أشياء

منها: ماذكره الخطيب أحمد بن ثابت في ترجمة سليمان الشاذكوني فقال: جالس حماد بن زيد، و بشر بن المفضل، ويزيد بن زريع \_ وذكر جماعة \_ فما نفعه الله بواحد منهم.

٣٦٦ \_ الفاسم بن نصر، بصرى . ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عن إمامنا أحمد رضى الله عنه .

٣٦٧ ــ القاسم بن عبر الله البغرادى . أحد من روى عن إمام الدنيا أحد بن حنبل رضى الله عنه ، فيا ذكره محمد بن يوسف البناء الصوفى الأصفهانى عن أبي الحسن بن الحركم ، وعمان بن عبد الله جميعا عن القاسم وقال القراسم بن عبد الله : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ، وقد سأله

رجل عن زيادته ونقصانه \_يعنى الإيمان\_ فقال: يزيد، حتى يبلغ أعلى السماوات السبع، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع

## ٣٦٨ ــ قاسم بن الفرغاني

قال: سئل أحمد بن حنبل عن رجل له بسامرًا دين يخرج يقتضيه ؟ قال: لا . قلنا: فكيف يصنع ؟ قال: يوكل رجلا من ثم فيقتضى دينه .

٣٦٩ - الفاسم بن سلام، أبوعبيد . كان أبوه عبداً رومياً لرجل من أهل هراة . و يحكى أن سلاماً خرج يوماً وأبو عبيد مع ابن لمولاه في الكتاب، فقال للمعلم : علمي القاسم . فانها كُيسة

سمع اسماعیل بن جعفر ، وشریکا ، واسماعیل بن عیاش ، وهشیم بن بشیر ، وسفیان بن عیین عیدالقطان، و نخیی بن سعیدالقطان، وغیرهم . وکان یقصد إمامنا أحمد . و یحکی عنه أشیاء .

منها: مارواه أبو بكر بن أبى الدنيا قال: قال أبو عبيد القاسم بن سَلام: زرت أحمد بن حنبل. فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقنى ، وأجلسنى فى صدر مجلسه . فقلت: يا أباعبد الله ، أليس يقال: صاحب البيت \_أوالمجلس\_ أحق بصدر بيته ، أو مجلسه ؟ قال: نعم ، يقعد ، و يقعد من يريد. قال: فقلت فى نفسى : خذ إليك أبا عبيد فائدة . ثم قلت : يا أبا عبد الله ، لو كنت آتيك على حق ماتستحق لأتيتك كل يوم . فقال : لا تقل ذاك . فان لى إخواناً ماألقاهم فى كل سنة إلا مرة ، أنا أوثق فى مودتهم بمن ألتى كل يوم . قال قلت : هذه أخرى يا أبا عبيد . فلما أردت القيام قام معى . قلت : لا تفعل يا أبا عبد الله . قال فقال : قال الشعبى «من تالي باب الدار ، و يؤخذ بركابه » قال قلت : هذه أخرى يا أبا عبد . يا أبا عبد الله ، من عن الشعبى ، قال : ابن أبى زائدة عن مجالد عن الشعبى . قال قلت ؛ يا أبا عبد الله ، من عن الشعبى ؛ قال : ابن أبى زائدة عن مجالد عن الشعبى . قال قلت ؛ يا أبا عبيد ، هذه ثالثة .

أنبأنا أبو الحسين بن المهتدى بالله حدثنا عبيد الله بن حُبابة حدثنا القاضى أبو الحسين عمر بن الحسن بن الأشنانى حدثنا أبو قلابة عبدالملك بن محدالرقاشى وحدثنا عمر بن عامر التمار حدثنا جعفر بن سليان بن على الهاشمى قال حدثنى أبى عن أبى قلابة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له » وقال الشعبى « أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت ، فقال: أتمسك بى وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: إنا هكذا نصنع بالعلماء »

وقال ابن الجمابى: قال أبوعبيد: قلت لأحمد بن حنبل: كيف تصنع بمنازلك ببغداد ؟ قال : أؤدى عن مسكنى وغَلَّى عن كل جَريب قفيزاً أو درها . قال فقلت له : المسكن لا شيء فيه . قال : قد أذن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لهم أن يسكنوا ، ونكن أؤدى عما فضل عن مسكنى: عن كل جريب قفيزاً أو درها وقال الأثرم : كنت عند أبي عبيد \_ القاسم بن سلام \_ وهم يذكرون المسائل . فقال الأثرم : كنت عند أبي عبيد \_ القاسم بن سلام \_ وهم يذكرون المسائل . في مسألة ، فأجبت فيها ، قال : فقال رجل منهم : من قال هذا ؟ قلت : رجل لا أعلم بالمشرق ولا بالمغرب أكر منه : أحمد بن حنبل . قال أبو عبيد : صدق . قلت أنا : قد أقام ببغداد ، ثم ولى القضاء بطرسوس ثمانى عشرة سنة . وخرج بعد ذلك إلى مكة ، فسكنها حتى مات بها .

قال أبو الحسين بن المنادى : وأبو عبيد القاسم بن سلام : كان ينزل بدرب الريحان ، ثم خرج إلى مكة في سنة أربع وعشرين ومائتين .

وذكره ابن دُرَستَويه النحوى ، فقال ، وبمن جمع صنوفاً من العلم ، وصنف الكتب في كل فن من العلوم والآداب : أبوعبيد القاسم بن سلام . وكان مؤدبا لابن فر ثمة . وصار في ناحية عبد الله بن طاهر . وكان ذا فضل ودين وسنن ، ومفهب حسن . روى عرف أبى زيد الأنصارى . وأبى عبيدة ، والأصمى ، واليزيدى ، وغيرهم من البصريين . ودوى عن ابن الأعرابي ، وأبى زياد

السكلابي ، وعن الأموى ، وأبي عمرو الشيباني ، والسكسائي ، والفراء . وروى الناس من كتبه المصنفة بضعة وعشرين كتاباً . في القرآن ، والفقه ، وغريب الحديث ، وغريب المصنف ، والأمثال ، ومعانى الشعر ، وغير ذلك . و بلغنا أنه كان إذا ألف كتابا أهداه إلى عبد الله بن طاهر ، فيحمل إليه مالا خطيراً ، استحسانا لذلك .

وقال الفسطاطى: كان أبو عبيد مع ابن طاهر. فوجه إليه أبو دُلَف يستهديه أبا عبيد مدة شهرين ، فأنفذ إليه أبا عبيد ، فأقام شهرين . فلما أراد الانصراف وصله أبو دلف بثلاثين ألف درهم . فلم يقبلها ، وقال: أنا في جنبة رجل مايحوجني إلى صلة غيره ، ولا آخذ مافيه على تقص . فلما عاد إلى ابن طاهر وصله بثلاثين ألف دينار ، بدلا مما وصله به أبو دلف . فقال له : أيها الأمير ، قدقبلتها منك ، ولكن قد أغنيتني بمعروفك و برك ، وكفايتك عنها . وقد رأيت أن أشترى بها سلاحاً وخيلا ، وأوجه بها إلى الثغر ، ليكون الثواب متوافراً على الأمير ، ففعل . ولما عمل أبو عبيد كتاب غريب الحديث عرضه على عبد الله بن طاهر فاستحسنه ، وقال: إن عقلا بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب لحقيق أن لا يحوج فاستحسنه ، وقال: إن عقلا بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب لحقيق أن لا يحوج إلى طلب المعاش . فأجرى له عشرة آلاف درهم في كل شهر .

وقال محمد بن وهب: قال أبو عبيد: كنت في تصنيف هذا الكتاب أر بعين سنة . ور بماكنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال ، فأضعها في موضعها من هذا الكتاب . فأبيت ساهراً فرحاً مني بتلك الفائدة . وأحدكم يجيئني ، فيقيم عندى أر بعة أشهر ، وخسة أشهر ، فيقول : قد أقمت الكثير .

وقيل: أول من سمع هذا الكتاب من أبى عبيد: يحيى بن معين . وقال جعفر بن محمد بن على بن المدينى : سمعت أبى يقول : خرج أبى إلى أحمد بن حنبل يعوده وأنا معه ، قال: فدخل إليه ، وعنده يحيى بن معين – وذكر جاعة من المحدثين ـ قال: فدخل أبو عبيد القاسم بن سلام، فقال له يحيى بن معين

اقرأ علينا كتابك الذي عملته للمأمون « غريب الحديث »فقال : هاتوه ، فجاءوا بالكتاب . فأخذه أبو عبيد . فجعل يبدأ يقرأ الأسانيد ، ويدع تفسيرالغريب قال فقال له أبى : يا أبا عبيد ، دعنا من الأسانيد ، نحن أحذق بها منك . فقال يحيى بن معين لعلى بن المدينى: دعه يقرأ على الوجه يقرأ على الوجه . فان ابنك محمداً معك ، ونحن : فنحتاج أن نسمعه على الوجه . فقال أبو عبيد : ماقرأته إلا على المأمون . فإن أحببتم أن تقرؤه فاقرؤه . قال فقال له على بن المدينى : إن قرأته علينا و إلا فلا حاجة لنا فيه ، ولم يعرف أبو عبيد على بن المدينى . فقال ليحيى بن معين : من هذا ؟ قال : على بن المدينى ، فالتزمه وقرأه علينا . فمن حضر ذلك معين : من هذا ؟ قال : على بن المدينى ، فالتزمه وقرأه علينا . فمن حضر ذلك معين جاز أن يقول « حدثنا » وغير ذلك فلا يقول

وقال أبو عبيد: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. وهذا اليوم أفضل عندى من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل

وقال عباس بن محمد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو عبيد القاسم بن سلام من يزداد عندنا كل يوم خيرا

واختلف فى وفاته . فقال البخارى : مات أبوعبيد سنة أربع وعشرين ومائتين وقال غيره : سنة ثلاث وعشرين فى خلافة المعتصم .

# باب الميم

### • ٣٧٠ - مر بن أحمر بن الجراح ، أبو عبد الرحيم الجوزجاني

قرأت في كتاب أبى بكر الخلال قال: هو ثقة ، رجل جليل القدر في نحو إ براهيم بن يعقوب. كان أبوعبد الله يكاتبه أيضا . فكتب إليه في أشياء لم يكن يكتب إلى أحد بمثلها في السنّة ، والرد على أهل الخلاف والكلام

, وقد حدثنا عنه الشيوخ قديما: أبو بكر المروزي قال: رأيت أبا عبد الرحيم

الجوزجاني عند أبي عبد الله ، وقد كان ذكره أبو عبد الله فقال : كان أبوه مرجنا أو قال : صاحب رأى . وأما أبو عبد الرحيم : فأثنى عليه

قال: أبو عبدالرحيم: سمعت أحمد بن حنبل، وذكر إسحاق، فقال: لاأعلم – أولا أعرف ــ لاسحاق بالعراق نظيرا

٣٧١ - محمر بن أحمر بن على بن رزين . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: رأيت ابنا للعلاء بن عبد الجبار عند سفيان، وكان كَيِّسا.

### ٣٧٢ - محمد بن أحمد بن المثنى ، أبو جعفر . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال: أتيت أحمد بن حنبل، فجلست على بابه أنتظر خروجه. فلما خرج قمت إليه، فقال لله: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار » ؟ فقلت له: إنما قمت إليك ولم أقم لك، فاستحسن ذاك.

وقال أبو جعفر : قلت لأحمد : ما تقول فى بشر ؟ فقال : سألتنى عن رابع سبعة من الأبدال ، أو عامر بن عبد قيس ؟ ما مثله عندى إلا مثل رجل ركز رمحافى الأرض ، ثم قعد منه على السنان ، فهل ترى ترك لأحد موضعاً يقعد فيه ؟

٣٧٣ - محمد بن أحمد بن واصل ، أبوالعباس المصرى . سمع أباه ، ومحمد بن

صالح الخياط ، ومحمد بن سعدان النحوى ، وخلف بن هشام البزار ، و إمامنا في آخرين . روى عنه أبو مزاحم الخاقاني ، وأبو الحسن بن شنبوذ وغيرهم

وذكره أبو بكر الخلال فقال: عنده عن أبى عبد الله مسائل حسان. قال أبو بكر الخلال سمعته يقول: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرأى ؟ فرفع صوته وقال: لأ تكتب شيئا من الرأى .

وقال أيضا: سمعت أحمد يقول: عمرة في شهر رمضان تعدل حجة ، فإن أدرك يوما من رمضان فقد أدرك عمرة في رمضان.

أخبرنا أحمد بن على البغدادي قال أخبرنا على السمسار قال: أخبرنا عبدالله الصفار حدثنا ابن قانع أن محمد بن أحمد بن واصل مات في جمادي الآخرة سسنة ثلاثة وسبعين ومائتين

٣٧٤ - محمر بن احمر المروروذي . ذكره أبو بكر الخلال فقال : روى عن المحمد المروروذي . ذكره أبو بكر الخلال فقال : روى عن أبى عبد الله مسائل لم تقع إلى غيره ، ثقة من أهل مرو الروذ ، سمعت عنه من بطل ثقة من أهل أصبهان ، وذكره بجميل

حدثنى الحسن بن مهران بن الوليد الأصبهانى قال: سمعت محمد بن أحمد المروروذى يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرؤا آية الكرسى ثلاث مرات، وقل هو الله أحد، ثم قولوا: اللهم فضله لأهل المقابر (١)

وروى أبو بكر فى الشافى قال: محمد بن أحمد المروروذى: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر قاقرؤا آية الكرسى وثلاث مرات قل هو الله أحد، ثم قولوا: اللهم إن فضله لأهل المقابر. وروى أبو بكر فى الشافى قال قال محمد بن أحمد المروروذى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرؤا بقائحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم (١)

البوشَنْجِي ، ذكره أبو بكر الخلال في جملة الأصحاب. نقل عن إمامنا أشياء.

منها قال : سمعت أحمد يقول : تقر بوا إلى الله تعالى ببغض أهل الإرجاء ، فانه من أَوْتَق الأعمال إلينا .

وقال أيضاً : سَمَعْتُ أَبَا عَبْدُ الله يقول : أبو زيد اسمه : قيس بن سكن بن زعورا . وقال أيضاً : سمعته يقول : قال محمد بن المنهال: ما كتبت «حدثنا»

<sup>(</sup>١) لم يروه حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم

قط. قال أبو عبد الله: لأنه كان ضريراً حافظاً متقناً أميناً . وكان عنده ستة آلاف حديث عن زيد بن زريع .

ومات البوشنجي في جمادي الأولى سنة تسمين ومائتين يوم النيزوز.

وقال البوشنجى \_ وذُكر أحمد بن حنبل عنده \_ فقال: هو عندى أفضل من سفيان الثورى . وذلك أن سفيان لم يمتحن في الشدة والبلوى بمثل ماامتحن به أحمد بن حنبل . ولا علم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد . لأنه كان أجمع للعلم ، وأبصر بمتقهم وغالطهم ، وصدوقهم وكذوبهم . ولقد بلغني عن بشر بن الحارث أنه قال : قام أحمد مقام الأنبياء ، وأحمد عندنا امتحن بالسراء والضراء ، وتداوله أربعة خلفاء ، بعضهم بالضراء و بعضهم بالسراء . فكان فيها مستعصا بالله عز وجل ، تداوله المأمون والمعتصم والواثق ، بعضهم بالضرب والحبس ، وبعضهم بالإخافة والترهيب . فما كان في هذا الحال إلا سليم الدين ، غير تارك له من أجل ضرب ولا حبس . ثم امتحن أيام المتوكل بالتكريم والتعظيم ، و بسط من أجل ضرب ولا حبس . ثم امتحن أيام المتوكل بالتكريم والتعظيم ، و بسط الدنيا عليه و إفاضتها عنده . فما ركن إليها ، ولا انتقل من حاله الأولى ، رغبة في الدني ولا رغبة في الذكر . فهذه الحالات لم يمتحن بمثلها سفيان . ولقد حكى عن المتوكل أنه قال : إن أحمد يمنعنا من بر ولده ، فرحمة الله عليه . في قصة طويلة المتوكل .

وقال البوشنجى: حضر يوماً عند أحمد جماعة من أصحاب الحديث من إخوانه . فاشترى لهم بما كان عنده من النفقة ، وأطعمهم ، وصبر على مقدار ربع سويق ثمانية عشر يوماً ، بعسكر المتوكل ، مكتفياً بذلك ، حتى أتته النفقة من بغداد ، لايذوق من مائدة المتوكل شيئاً .

۳۷٦ - محمد بن ابراهیم بن مسلم بن سالم ، أبو أمیة ، سکن طرسوس . فقیل له : الطرسوسی . وهو بغدادی . سمع عمر بن یونس الیمانی، وعمر بن حبیب القاضی ، و یعقوب بن إسحاق الحضرمی ، وعثمان بن عمر بن فارس ، وأبا عاصم

النبيل ، ومكى بن ابراهيم ، والفضل بن دكين، و إمامنا فى آخرين . روى عنه أبو حاتم الرازى ، والقاسم ابنا اسماعيل الحاملي فى آخرين .

أخبرنا الخطيب أخبرنا أبو الحسن الأهوازى حدثنا القاضى المحاملى حدثنا محمد بن ابراهيم الطرسوسى حدثنا إسحاق بن منصور السلولى حدثنا إسرائيل عن جابر عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أصيب عبد \_ عد ذهاب دينه \_ بأشد من ذهاب بصره . وما ذهب بصر عبد فصبر إلا دخل الجنة » .

سئل أبو داود عن أبي أمية ؟ فقال : ثقة .

وذكره أبو بكر الخلال فقال: رجل رفيع القدر جداً. سمعنا منه حديثاً كثيراً. وكان إماماً في الحديث في زمانه، متقدماً. وكان عنده مسائل صالحة عن أبي عبد الله، وغرائب، سمعتها منه ومن قوم عنه.

أخبرنى أبو أمية الطرسوسى قال: سألت أحمد بن حنبل عن رجل سمع معى وهو يرى رأى الخوارج: أعطيه سماعه ؟ قال: نعم. أعطه، لعل الله ينفعه به وتوفى بطرسوس سنة ثلاث وسبعين ومائتين ذكره ابن المنادى.

۳۷۷ - محمر بن ابراهیم بن یعقوب ذکره أبو بکر الحلال فیمن روی عن إمامنا أحمد رضي الله عنه .

٣٧٨ - محمد بن ابراهيم الأنماطي ، أبو جعفر ، المعروف بمربع صاحب

يحيى بن معين . كان أحد الحفاظ الفهماء ، وحدث عن أبى سامة التَّبُوذَ كَى ، وأبى حذيفة النهدى ، وأبى الوليد الطيالسي ، وأبى كر بن أبى الأسود ، وأحمد بن يونس ، في آخرين . ونقل عن إمامنا أشياء . روى عنه محمد التمتام ، وقاسم بن زكريا المطرز ، ويحيى بن صاعد ، والحسين المحاملي ، ومحمد بن مخلد الدورى .

أخبرنا الخطيب أخبرنا أبو عمر بن مهدى أخبرنا محمد بن محلد حدثنا محمد بن ابراهيم مربع حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا سعيد بن زيد حدثناعمر بن مصعب بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت «كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس» أخبرنا أحمد المورخ حدثنى الحسن بن أبي طالب حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب حدثنا الحسن بن محمد بن شعبة حدثنى محمد بن ابراهيم بن مربع قال المطلب حدثنا الحسن بن محمد بن شعبة حدثنى محمد بن ابراهيم بن مربع قال كنت عند أحمد بن حنبل ، وبين يديه محبرة ، فذكر أبو عبد الله حديثاً ، فاستأذنته أن أكتب من محبرته . فقال : اكتب ياهذا . فهذا ورع مظلم .

أخبرنا أبو بكر الحافظ أخبرنا على السمسار أخبرنا عبد الله الصفار حدثنا عبد الباقى بن قانع : أن محمد بن ابراهيم مربعا مات سنة ست وخمسين ومائتين .

# ٣٧٩ \_ محمد بن ابراهيم ، أبو الفضل السمر قندى . دوى عن إمامنا أشياء .

منها: ماذ كره الخطيب قال: أخبرنى محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد النيسابورى قال: سمعت أبا بكر محمد بن محمد بن يوسف الخطيب ببخارى قال سمعت أبا القاسم عمر بن محمد الأنصارى السمرقندى قال: الخطيب ببخارى قال سمعت أبا القاسم عمر بن محمد الأنصارى السمرقندى قال: هو ذاك كنت عند أحمد بن حنبل، فذكر عبد الله بن عبد الرحمن، فقال: هو ذاك السيد. ثم قال أحمد: عرض على الكفر فلم أقبل. وعرض عليه الدنيا فلم يقبل

• ٣٨٠ - محمر بن ابرهيم القيسى . نقل عن إمامنا أشياء .

منها: مارواه الأثرم قال: حدثنى محمد بن ابراهيم القيسى قال: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال: في السماء السابعة على عرشه يحد<sup>(۱)</sup>. فقال أحمد: هكذا هو عندنا.

<sup>(</sup>١) هـذا لفظ لم يجيء في كتاب ولا سنة . وأسماء الله وصفاته إنما يدان فيها بما ثبت بالكتاب الصريح والسنة الصحيحة الثابتة .

# ٣٨١ - محمد بن ابراهيم الماستوى. نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : كنت فى كتاب الحيض تسع سنين ، حتى فهمته .

# ٣٨٣ - محمر بن ابراهيم ، أبو محرة الصوفى . كان يتكلم في جامع الرصافة.

ثم انتقل إلى جامع المدينة . وكان عالماً بالقراءات . جالس إمامنا ، واستفاد منه أشياء . وجالس بشر بن الحارث ، وأبا نصر التمار ، وسريا السقطى . وسافر مع أبى تراب النخشبى . حكى عنه محمد بن على الكتانى وخير النساج ، وغيرهما .

أخبرنا أحمد - نزيل دمشق - أخبرنا أبو عبد الرحمن الحميرى أخبرنا محمد بن الحسين السلمى سمعت محمد بن الحسن البغدادى . يحكى عن ابن الأعرابي قال : قال أبو حمزة : كان الإمام أحمد بن حنبل يسألني في مجلسه عن مسائل ، ويقول: ماتقول فيها يا صوفي ؟

قلت أنا: أراد \_ والله أعـلم \_ بسؤاله: إن أصاب أقره عليه ، و إن أخطأ بَيُّنه له .

أخبرنا الخطيب أخبرنا أبو نعيم حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم حدثنى أبو بدر الخياط الصوفى قال: سمعت أبا حمزة يقول: سافرت سفرة على التوكل. فبينا أنا أسير ذات ليلة والنوم فى عينى ، إذ وقعت فى بئر فرأيتنى قد حصلت فيها . فلم أقدر على الخروج لبعد مرتقاها . فجلست فيها . فبينا أنا جالس إذ وقف على رأسها رجلان . فقال أحدها لصاحبه: نجوز ونترك هذه فى طريق السابلة والمارة ؟ فقال الآخر: هما نصنع ؟ قال : نَطُمتُها . فبدرت نفسى أن أقول: أنا فيها . فنوديت : تتوكل علينا وتشكو بلاءنا إلى سوانا ؟ فسكت . فمضيا ثم رجعاومعهما شىء جعلاه على رأسها غطوها به . فقالت لى نفسى : أمنت طمها . ولكن خصلت مسجوناً فيها . فحكث يومى وليلتى . فلما كان الغد نادانى شىء يهتف بى ـ ولا أراه ـ تمسك بى شديداً . فمددت يدى ، فوقعت على شىء خشن ،

فتمسكت به . فعلاها . فطرحنى ، فتأملت فوق الأرض ، فاذا هو سبع . فلما رأيته لحق نفسى من ذلك ما يلحق من مثله . فهتف بى هاتف: يا أبا حزة ، استنقذناك من البلاء ، وكفيناك ماتخاف عا تخاف .

ومات سنة تسع وستين ومائتين . ودفن بباب الكوفة .

۳۸۳ - محمر بن إسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن ابراهيم ، أبو الحسين المروزى ، المعروف بابن راهويه .

ولد بمرو . ونشأ بنيسابورى . وكتب ببلاد خراسان ، و بالعراق ، والحجاز والشام ، ومصر . سمع أباه إسحاق بن راهو يه ، وعلى بن حجر المروزيين ، ومحمد بن رافع القشيرى ، ومحمد بن يحيى الذهلى ، وإمامنا أحمد ، وعلى بن المدينى ، في آخرين . وحدث ببغداد . فروى عنه من أهلها : محمد بن مخلدالدورى ، وإسماعيل الخطبى ، وعبد الباق بن قانع ، وأبو الحسين بن المنادى . وكان عالماً بالفقه ، جميل الطريقة ، مستقيم الحديث .

قال محمد بن اسحاق: دخلت على أبى عبدالله ، فقال: أنت ابن أبى يعقوب؟ قلت : بلى . قال : أما إنك لو لزمته كان أكثر لفائدتك . فانك لم تر مثله .

وتوفی مرجعه من الحج سنة أربع وتسعین ومانتین . قتلته القرامطة . ذكره ابن المنادی .

۳۸٤ - محمر بن إسحاق بن جعفر - وقيل: ابن محمد - أبو بكر الصاغاني . سكن بغداد ، أحد الأثبات المتقنين ، مع صلابة في الدين ، واشتهار بالسنة ، واتساع في الرواية . ورحل في طلب العلم . وكتب عن أهل بغداد ، والبصرة ، والسكوفة ، والمدينة ، ومكة ، والشام ومصر . وسمع يعلى بن عبيد الطنافسي ، وجعفر بن عون العمري ، وعبيد الله بن موسى العبسي ، ومحاضر بن المورع ، وعبيد الله بن موسى العبسي ، ومحاضر بن المورع ، وغبيد الله بن موسى العبسي ، ومحاضر بن المورع ، ويزيد بن هارون ، وروح بن عبادة ، وإمامنا ، وخلقاً كثيراً . حدث عنه موسى

بن هارون ، وأبو بكر بن داود الأصبهانى فى كتابه ، وأبو بكر بن أبى الدنيا ، وعبد الله بن إمامنا ، وأبو الحسين بن المنادى ، ومسلم بن الحجاج ، وأبو عيسى الترمذى ، وأبو عبد الرحمن النسائى ، ومحمد بن خزيمة ، فى آخرين .

وقال أبو مزاحم الخاقانى : كان الصاغانى يشبه يحيى بن معين فى وقته . وذكره الدارقطنى ، فقال : كان ثقة ، وفوق الثقة . وذكره أبو بكر الخلال فى جملة الأصحاب .

أنبأنا محمد بن أحمد الصيرفي عن الدارقطني أخبرنا محمد بن محلد حدثنا محمد بن السحاق الصاغاني حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن مجالد بن سعيد عن الشَّعبي قال: سألت عما يذكرون من وصيّة النبي صلى الله عليه وسلم إلى على رضى الله عنه ، و بحثت عن ذلك . فلم أجد له أصلا.

وروى أبو الحسين بن المنادى : حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغانى قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن محمر « أنه كان يصلى على راحلته ، ويوتر عليها . ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

ومات يوم الخيس لتسع خلون من صفر سنة تسعين ومائتين .

السعيد قال أخبرا أبو الحسين على بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن عبد الله الحبائي \_ بدمشق ، سنة خس عشرة وأر بعائة \_ قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله الحبائي \_ بدمشق ، سنة خس عشرة وأر بعائة \_ قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن اسهاعيل الطرسوسي قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عيسي الطرسوسي الحنبلي قال : حدثني أبو الحسن على بن السندي قال : حدثنيا محمد بن الحسن بن معاوية حدثنا أبو شعيب صالح بن عمران الأنصاري قال : حدثني يعقوب عن محمد بن إسحاق قال : رأيت كأن القيامة قد قامت ، ورأيت رب العزة ، أسمع الكلام وأرى النور . فقال : ماتقول في القرآن ؟ قلت : كلامك يارب العالمين ...

فقال: من أحبرك؟ فقلت: أحمد بن حنبل. فقال: أحمد ثقة. فدعي بأحمد فقيل له: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلامك، يارب العالمين. فقال: ومن أين علمت؟ فصفح أحمد ورقتين. فإذا في إحدى الورقتين: شعبة عن المغيرة، وفي الأخرى: عطاء عن ابن عباس. فدعى شعبة فقال الله: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلامك، يارب العالمين. فقال عز وجل: ومن أين علمت؟ فقال: أخبرنا عطاء عن ابن عباس، فلم يدع عطاء، ودعى ابن عباس، فقال الله: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلامك، يارب العالمين. قال: ومن أين علمت؟ قال: أخبرنا في القرآن؟ فقال: كلامك، يارب العالمين. قال: ومن أين علمت؟ قال: أخبرنا على الله الله: ما تقول في القرآن؟ فقال: خبريل عنك، فقال الله: ما تقول في القرآن؟ قال: حبريل عنك. فقال الله: صدقت، وصدقوا.

# ٣٨٦ - محمر بن اسحاق ، أبو الفشح المؤدب . ذكره ابن ثابت ، فقال :

حدث عن أحمد بن حنبل . روى عنه عبد الصمد بن على الطستي .

وتوفى فى محرم سنة اثنتين وتسعين ومائتين . حكاه ابن قانع .

٣٨٧ - محمر بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ، أبو عبد الله الجعفي البخارى

صاحب الجامع الصحيح ، والتاريخ ، وغيرهما من التصانيف .

رحل فی طلب العلم إلی أ كثر محدثی الأمصار، سمع مكی بن إبراهیم البلخی، وعبدان بن عثمان المروزی ، وعبید الله بن موسی العبسی ، وأبا عاصم الشیبانی ، وأبا بكر الحمیدی، و یحیی بن معین ، وعلی بن المدینی، و إمامنا أحمد . وحدث عن رجل عنه \_ وقد تقدم ذكره \_ وورد بغداد دفعات . وحدث بها . فروی عنه من أهلها : ابراهیم الحربی ، وعبد الله بن محمد بن ناجیه فی آخرین . وآخر من حدث عنه بنغداد : الحسین بن إسماعیل الحاملی .

أخبرنا أحمد نزيل دمشق \_ قراءة \_ قال أخبرنا أبو عمر ابن مهدى حدثنا

القاضى الحسين المحاملى \_ املاه \_ حدثنا محمد بن اسماعيل البخارى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبى بردة قال: أخبرنى جدى أبو بردة عن أبيه أبى موسى قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم (« المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً \_ وشبك بين أصابعه \_ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً إذ جاءه رجل، أو طالب حاجة . فأقبل علينا بوجهه . فقال: اشفعو فلتؤجروا ، وليقض الله على لسان رسوله ما شاء » .

أنبأنا الوالد السعيد أخبرنا أبو الفتح بن أبى الفوارس أخبرنا أحمد السرخسى أخبرنا محمد الفرز برى حدثنا محمد بن اسماعيل البخارى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى حدثنى أبى عن ثمامة عن أنس « أن أبا بكر لما استخلف كتب له . فكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر « محمد » سطر ، و « رسول » سطر ، و « الله » سطر » .

قال أبو عبد الله \_ يعنى البخاري \_ وزادنى أحمد \_ يعنى ابن حنبل \_ قال: حدثنا الأنصارى حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس قال «كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فى يده ، وفى يد عمر بعد أبي بكر بعده ، وفى يد عمر بعد أبي بكر . قال : فلما كان عثمان : جلس ببئرأريس ، قال : فأخرج الخاتم ، فجعل يعبث به . فسقط ، قال : فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ، فندح البئر فلم نجده » .

وبه: حدثنا أبو عبد الله البخارى في كتاب النكاح في باب مايحرم من النساء ومالا يحرم م وقال لنا أحد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا حبيب عن سعيد عن ابن عباس « حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع . ثم قرأ ( ٤ : ٢٣ حرمت عليكم أمهاتكم ) الآية » .

ذكر أبو إسحاق الحبال المصرى رحمه الله أخبر عبيد الغنى الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن المسور الحميرى حدثنا أبو بكر عبيد الله بن مجمد بن عبد العزيز العمرى قال: سألت محمد بن اسماعيل البخارى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أيحتج به ؟ فقال : رأيت أحمد بن حنبل ، وعلى بن المدينى ، والحميدى ، وإسحاق بن راهو يه يحتجون به . ما يكون؟ ماتركه أحد من المسلمين ، وصدقة وأبو عبيد ، وعامة أصحابنا . لا أعلم تركه أحد » .

وبه: أخبرنا عبد الغنى الحافظ المصرى حدثنى إبراهيم بن محمد الرعينى حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا أبو محمد الجارودى \_ وهو عبد الله بن على \_ حدثنى محمد ابن اسماعيل الصائغ قال: سمعت محمد بن اسماعيل البخارى يقول: اجتمع على ابن المدينى ويحيى بن معين وأحمد، وأبو خيثمة ، وشيوخ من شيوخ العلم . فتذا كروا حديث عمرو بن شعيب ، فتبتوه . وذكروا أنه حجة

أخبرنا محمد بن أحمد الأصفهاني أخبرنا أبو سعيد اسماعيل بن عمرو بن أبي عرو البحترى النيسابوري \_ قدم علينا \_ قال: أخبرنا عمى أبو عمان سعيد بن محمد النيسابوري \_إجازة \_ قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن حمويه الوراق حدثنا أبو حامد أحمد بن حمدون بن رستم قال : سمعت مسلم بن الحجاج ـ وجاء إلى محمد بن اسماعيل البخارى \_ فقبَّل ما بين عينيه ، وقال : دعني حتى أقبل رجليك ياأستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله. حدثك محمد بن سلام حدثنا محمد بن يزيد الحراني قال : أخبرنا أبن جريج قال : حدثنا موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح . عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم .. قال أبو حامد : وحدثنا محمد بن اسمعيل البخارى حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة قالوا : حدثنا حجاج ابن محمد عن ابن جر مح قال : حدثني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الـكفارة في الحجلس « إذا قام من مجلسه: سبحانك ربنا و محمدك فهو كفارته» قال محمد بن اسماعيل: هذا حديث مليح. ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غير هذا ، إلا أنه معلول و حدثنا به موسى بن اسماعيل قال: حدثنا وهيب قال : حدثنى سهيل ، عن عون بن عبد الله م ــ ۱۸ طبقات

بن علية قولَه . قال محمد بن إسماعيل : أولى . ولا يذكر لموسى بن عقبة سماعاً من سميل ، وهو سميل ، وسميل ، وسميل ، وعثمان ، وصالح بنو أبى صالح . وهم من أهل المدينة

أنبأنا خال أمى على بن البسرى عن ابن بطة قال: سمعت الحسين بن إسماعيل المحاملي يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخارى يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إيما الناس بشيوخهم. فإذا ذهب الشيوخ، تُودِّع من العيش؟ أخبر نا أحمد البغدادى حدثنى على بن أحمد الأصبهائي قال: سمعت أبا الهيثم الكُشْمَيْهِني يقول: سمعت محمد بن يوسف الفرر برعي يقول: قال لى محمد بن اسماعيل البخارى: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين.

أخبرنا أبو بكر المؤرخ قال: أخبرنا القاضى أبو بكر الحيرى قال: سمعت ابراهيم بن أحمد الفقيه البلخى يقول: سمعت أحمد بن عبد الله الصفار البلخى يقول: سمعت أبا اسحاق ابراهيم بن أحمد المتملى يروى عن محمد بن يوسف الفر برى أنه كان يقول: سمع كتاب الصحيح \_ لمحمد بن اسماعيل \_ تسعون ألف رجل. فما بقى أحد يرويه عنه غيرى .

أخبرنا أحمد بن ثابت الخطيب البغدادى أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن على السوذرجانى سه بأصبهان من لفظه \_ حدثنا على بن محمد بن الحسين الفقيه حدثنا حلف \_ هو ابن صالح الختام \_ سمعت أبا محمد المؤذن \_ عبد الله بن محمد ابن إسحاق السمسار \_ سمعت شيخى يقول: ذهبت عينا محمد بن اسماعيل في صغره ، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام ، فقال لها: ياهذه ، قد رد الله على ابنك بصره ، لكثرة بكائك ، ولكثرة دعائك . قال: فأصبح وقد رد الله عليه بصره

أَخْبَرْنَا أَبُو بَكُرُ أَحَدُ بِن ثَابِتَ الْحَدَثُ قَالَ: كَتُبُ إِلَى عَلَى بِن أَبِّي خَامِدٍ مجمد

الأصفهاني يذكر أن أبا أحمد محمد بن أحمد بن مكى الجرجاني حدثهم قال: سمعت السعداني يقول: سمعت بعض أصحابنا يقول: قال محمد بن اسماعيل:

أخرجت هذا الكتاب \_ يعني الصحيح \_ من زهاء سمائة ألف حديث

وجدت عن يوسف التفارى الزنجانى حدثنا أحمد بن على حدثنا أبو يسعد المالينى حدثنا عبد الله بن عدى الحافظ حدثنى محمد بن أحمد القُومَسى قال : سمعت محمد بن اسماعيل يقول : أحفظ مائة ألف حديث صحيح ، وأحفظ مائتى ألف حديث غير صحيح

أخبرنا أحمد بن مهدى أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا عبد الله بن عدى قال سمعت الحسن بن الحسين البخارى سمعت ابراهيم بن معقل يقول: سمعت محمداً البخارى يقول: ماأدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح. وتركت من الصحاح لحال الطوال أخبرنا أبو بكر بن ثابت أخبرني الحسن بن محمد بن على الدر بندي أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن الحافظ ببخارى بخمد بن أحمد بن محمد المقرىء قال: سمعت أبا حسان مهيب بن سليم يقول: سمعت جعفر بن محمد القطان بالمام بكر مينية بيقول: سمعت محمد بن اسماعيل البخارى يقول: كتبت عن ألف شيخ وأكثر، ما عندى حديث إلا أذكر إسناده

أخبرنا أحمد بن ثابت المؤرخ أخبرنا الحسن بن محمد البلخى أخبرنا محمد بن أبى بكر الحافظ \_ ببخارى \_ حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المقرىء حدثنا بكر بن منير ، سمعت أبا عبد الله البخارى يقول : منذ ولدت ما اشتريت من أحد بدرهم شيئاً . فسألوه عن شراء الحبر والسكواغد ؟ فقال : كنت آمر إنسانا يشترى لى

أخبرنا أبو بكر البغدادى أخبرنى محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبى أخبرنا محمد بن خالد المطوِّعى حدثنا مسيح بن سعيد قال: كان محمد بن الصبى البخارى إذا كان أول ليلة من شهر رمضان: يجمع إليه أصحابه، فيصلى

بهم . ويقرأ فى كل ركعة عشرين آية . وكذلك إلى أن يختم القرآن . وكان يقرأ فى السحر مابين النصف إلى الثلث من القرآن . فيختم عند السحر فى كل ثلاث ليال . وكان يختم بالنهار كل يوم ختمة و يكون ختمه عند الإفطار كل ليلة ، يقول عند كل ختم دعوة مستجابة

أخبرنا الخطيب أخبرنى أبو الوليد الدرنبدى أخبرنا محمد بن احمد بن محمد بن سليان الحافظ حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المقرى، قال: سمعت بكر بن منير يقول كان محمد بن إسماعيل البخارى يصلى ذات يوم ، فلسعته الزنبور سبع عشرة مرة . فلما قضى صلاته قال: انظروا إيش هذا الذى آذانى فى صلاتى ؟ فنظروا . فاذا الزنبور قد وَرَّمه فى سبعة عشر موضعاً . ولم يقطع صلاته

أخبرنا المؤرخ أبو بكر أخبرنا الحسين بن محمد الأشقر أخبرنا محمد بن أبى بكر البخارى الحافظ حدثنا أحمد بن محمد المقرىء سمعت بكر بن منير سمعت محمد بن اسماعيل البخارى يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبنى أنى اغتبت أحداً

أخبرنا أحمد المؤرخ حدثنا أبو الوليد الدر بندى سمعت محمد بن الفضل سمعت أبا اسحاق الزنجاني سمعت عبد الرحمن بن رساس البخاري يقول: سمعت محمد بن اسماعيل البخاري يقول: صَنفت كتابي « الصحيح » لست عشرة سنة ، خرَّجته من ستمائة ألف حديث ، وجعلته حجة فيما بيني و بين الله تعالى

أخبرنا أحمد الحافظ أخبرنا أبو الوليد أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ حدثنا محمد ابن سعيد التاجرحدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن أبى حاتم سمعت حاشد بن اسماعيل يقول : كان أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى يختلف معنا إلى مشايخ الحديث في البصرة ، وهو غلام . فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام ، فكنا نقول له : إنك تختلف معنا ولا تكتب ، فما معناك فيا تصنع ؟ فقال لنا \_ بعد ستة عشر يوماً \_ : إنكا قد أكثرتما على وألحجتما ، فاعرضا على ما كتبتما . فأخرجنا ماكان عندنا . فزاد على حمسة عشر ألف حديث . فقرأها كلما عن ظهر القلب ، حتى عندنا . فزاد على حمسة عشر ألف حديث . فقرأها كلما عن ظهر القلب ، حتى عندنا . فزاد على حمسة عشر ألف حديث . فقرأها كلما عن ظهر القلب ، حتى

جعلنا نُحِكِم كتبنا على حفظه . ثم قال : أترون أني أختلف هَدَراً ، وأضيِّع أيامى ؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد . قال : وكان أهل المعرفة من أهل البصرة يَعْدُون خلفه في طلب الحديث ، وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ، و يجلسوه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف ، أكثرهم ممن يُكتب عنه ، قال : وكان عند ذلك شابا لم يخرج وجهه .

أخبرنا أحمد بن على أخبرنى الحسن بن محمد أخبرنا محمد بن أبى بكر حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد بن موسى البزار قال: سمعت أبا بكر عبد الرحمن بن محمد ابن علوية الأبهرى يقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبى يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعيل البخارى

أخبرنا أحمد بن ثابت أخبرنا أبو حازم العبدوى قال : سمعت محمد بن محمد بن العباس الضبي يقول : سمعت أحمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن مطر يقول : سمعت جدى محمد بن يوسف يقول: سمعت محمد بن اسماعيل البخارى يقول: دخلت بغداد آخر ثمان مرات ، كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل . فقال لى فى آخر ماودعته : يا أبا عبد الله ، تترك العلم والناس ، وتصير إلى خراسان ؟ قال البخارى : فأنا الآن أذكر قوله

أخبرنا أحمد البغدادى أخبرنا الحسن بن محمد الأشقر أخبرنا محمد بن أبى بكر حدثنا أبو صالح خلف بن محمد بن اسماعيل قال: سمعت أبا عمر أحمد بن نصر بن ابراهيم النسيابورى \_ المعروف بالخفاف \_ ببخارى، يقول: كنا يوماً عند أبى إسحاق القيسى ، ومعنا محمد بن نصر المروزى ، فجرى ذكر محمد بن اسماعيل البخارى ، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول: من زعم أنى قلت « لفظى بالقرآن مخلوق » فهو كذاب . فانى لم أقله . فقلت: ياأبا عبد الله ، قد خاض الناس فى هذا ، وأكثروا فيه . فقال: ليس إلا ما أقول لك ، وأحكى لك عنه . قال أبو عمر الخفاف : فأتيت محمد بن اسماعيل، فناظرته فى شىء من الأحاديث، حتى أبو عمر الخفاف : فأتيت محمد بن اسماعيل، فناظرته فى شىء من الأحاديث، حتى

طابت نفسه ، فقلت: ياأبا عبد الله ، ههنا أحد يحكى عنك أنك قلت هـذه المقالة ؟ فقال: ياأبا عمر ، احفظ ما أقول لك. من زعم من أهل نيسابور وقُومَس والرَّى ، وهمدان ، وحلوان ، و بغداد ، والكوفة ، والمدينة ، ومكة ، والبصرة :

أنى قلت « لفظى بالقرآن محلوق » فهو كذاب . فإنى لم أقل هذه المقالة أخبرنا أحمد بن مهدى أخبرنى أبو الوليد الدربندى أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليان حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل بن حمدويه حدثنا أبو العباس الفضل بن بسام قال : سمعت إبراهيم بن محمد يقول : أنا توليت دفن محمد بن اسماعيل ، لما أن مات بخر تنك ، أردت حمله إلى مدينة سمرقند أن أدفنه بها . فلم يتركنى صاحب لنا . فدفناه فيها . فلما أن فرغنا ، ورجعت إلى المنزل الذي كنت فيه قال لى صاحب القصر : سألته أمس ، فقلت : يا أبا عبد الله ، ما تقول في القرآن ؟ فقال : القرآن كلام الله ، غير محلوق . قال : فقلت له : إن الناس يزعمون أنك تقول : ليس كلام الله ، غير محلوق . قال : فقلت له : إن الناس يزعمون أنك تقول : ليس في المصاحف قرآن ، ولا في صدور الناس قرآن ؟ فقال : أستغفر الله أن تُشهد على في المصاحف قرآن ، ولا في صدور الناس قرآن . في قال غير هذا يستتاب . فإن تاب في المصاحف قرآن ، وفي صدور الناس قرآن . في قال غير هذا يستتاب . فإن تاب في المصاحف قرآن ، وفي صدور الناس قرآن . في قال غير هذا يستتاب . فإن تاب في المصاحف قرآن ، وفي صدور الناس قرآن . في قال غير هذا يستتاب . فإن تاب و إلا فسبيله سبيل الكفر

أخبرنا أحمد بن ثابت أخبرنا أبو سعد الماليني سمعت الحسن بن الحسين البزار ببخارى يقول: رأيت محمد بن اسماعيل شيخا نحيف الجسم ، ليس بالطويل ولا القصير . ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة . وتوفى ليلة السبت عند صلاة العشاء ، ليلة الفطر . ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت غرة شوال سنة ست وخسين ومائتين . عاش النتين وستين سنة إلا ثلائة عشر يوما

وقال محمد بن اسماعيل البخارى: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أنا رجل مبتلى، قد ابتليت أن لا أقول لك، ولكن أقول. فإن أنكرت شيئاً

فردنی عنه: القرآن من أوله إلى آخره: كلام الله، ليس شيء منه محلوق. ومن قال: إنه محلوق، أو شيء منه محلوق: فهو كافر. ومن زعم أن لفظه بالقرآن محلوق: فهو جهمي كافر؟ قال: نعم

عبدالله الأنصارى، والفضل بن يوسف ، أبو اسماعيل الترمذى ، سمع محمد بن عبدالله الأنصارى، والفضل بن دكين، والحسن بن سوار ، و إسحاق بن محمدالفروى وقبيصة بن عقبة ، وأبوب بن سليان بن بلال ، وعبد العزيز بن عبد الله الأو بسى وعبد الله بن مسلمة القعنبي، في أمثالهم من الشيوخ . وكان فهما متقنا ، مشهورا بمذهب السنة . وسكن بغداد وحدث بها

فروی عنه أبوعیسی الترمذی، وأبو عبدالرحمن النسائی، وأبو بکر بن أبی الدنیا وموسی بن هارون ، وجعفر البرقانی، و یحیی بن صاعد ، والقاضی المحاملی، و محمد بن مخلد، وأبو بکر النجاد ، وابن جریر الطبری

ذكره أبو بكر الحلال فقال: صاحبنا. وقد سمعنا منه حديثا كثيرا. وكان عنده عن أبى عبد الله مسائل صالحة حسان. وفيها ما أغرب به على أصحاب أبى عبد الله. وهو رجل معروف ثقة ، كثير العلم يتفقه

أخبرنا أحمد البغدادى أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازى أخبرنا محمد بن محلد العطار حدثنا محمد اسماعيل الترمذى حدثنا محلد بن مالك أبو محمد الحرانى حدثنا حفص أبو عمر حدثنا زيد بن أسلم عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقول الله: أنا عند ظن عبدى . وأنا معه حين يذكرنى . والله لله أفرح بتوبة أحدكم يجد ضالته بالفلاة . ومن تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا . ومن تقرب إلى ذراعا ، تقربت منه باعا . ومن جاءنى يمشى جئته أهرول »

أنبأنا محمد بن على الحنبلي المقرىء أخبرنا عبيد الله الفرضي أخبرنا القاضي أحمد بن كامل حدثنا محمد بن جرير الطبرى حدث أبو اسماعيل الترمذي قال: سمعت

أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : اللفظية جهمية ، يقول الله ( ٩ : ٦ حتى يسمع كلام الله ) بمن يسمع ؟

وأنبأنا عمر بن الليث البخارى قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد العزير الحيرى الحافظ، وأبو محمد عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أبى عمرو البحترى قالا: حدثنا أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن البيع الحافظ قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحفظلى يقول: سمعت أبا إسماعيل الترمذى يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذى عند أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: الترمذى عند أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن الحاب الماعبد الله ، ذكروا لابن أبى قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء ؟ فقام أبو عبد الله ، وهو ينفض ثوبه ، وقال: زنديق زنديق زنديق ونديق . ودخل البيت

أخبرنا أحمد قال: قرأت على الحسن بن أبى بكر عن أحمد بن كامل القاضى قال: مات أبو إساعيل الترمذى فى شهر رمضان سنة ثمان ومائتين. ودفن عند قبر أحمد بن حنبل

٣٨٩ - محمر بن ادريس بن العباس ، أبو عبد الله الشافعي الإمام

ولد بغزة من بلاد الشام . وقيل : بعسقلان . وقيل باليمن . ونشأ بمكة . وكتب العلم بها ، و بمـدينة الرسول صلى الله عليه وسلم . وقدم بغداد مرتين . وخرج إلى مصر . فنزلها إلى حين وفاته

سمع مالك بنأنس، وابراهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة، وغيرهم. واجتمع مع إمامنا أحمد، وسمع منه. وذا كره. ونقل عنه، وحاضره. ذكر ذلك الأثمة الحفاظ.

منهم: أبو حاتم الرازى ، فيما أخبرنا المبارك أخسبرنا إبراهيم أخبرنا على بن مردك حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول: أحمد بن حنبل أكبر من الشافعي . تعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث من أحمد بن حنبل . وكان الشافعي فقيها . ولم تكن له معرفة بالحديث . فر بما قال لأحمد : هذا الحديث قوى محفوظ ؟ فاذا قال أحمد : نعم . جعله أصلا ، و بني عليه

ومنهم اسحاق بن حنبل ابن عم إمامنا أحمد ، فيما أخبرنا المبارك عن إبراهيم عن أبي بكر عبد العزيز قال : حدثنا عبد الله قال حدثنا حنبل قال : سمعت أبي اسحاق بن حنبل يقول : كان الشافعي يأتي أبا عبد الله عندنا همنا عامة النهار يتذاكران الفقه. وما أخرج الشافعي في كتبه \_ يعني عن أبي عبد الله \_ «حدثني بعض أصحابنا عن إسماعيل ، وأبي معاوية والعراقيين » فهو عن أبي عبد الله ، كان يأخذه .

ومنهم: الفضل بن زياد فسيما أنبانا رزق الله عن محمد بن أبى الفوارس أخبرنا أبو عمر بن حيويه حدثنا أبو الفضل الصندلى \_ إملاء \_ حدثنا فضل بن زياد عن أحمد: أنه جالس الشافعي بمكة. فأخذ عنه التّفتيق وكلام قريش، وأخذ الشافعي منه معرفة الحديث. قال فضل: وكل شيء في كتابكم \_ يعني كتاب الزعفراني \_ « سفيان بن عينية ، إسماعيل بن علية » بلا «حدثنا» فهو عن أحمد ابن حنبل أخذه.

ومهم: أبو بكر الأثرم، فيما كتب به إلى المرودى فقال في أثنائه: وأن أبا عبد الله \_ و إن كان قريباً موته \_ فقد تقدمت إمامته، ولم يخلف فيكم شبهة. و إنما أبقاه الله لينفع به. فعاش ما عاش حيداً، ومات بحمد الله مستوراً مغبوطاً. يشهد له بذلك خيار عباد الله، الذين جعلهم الله شهداءه في أرضه، ويعرفون له ورعه وتقواه وزهده، وأمانته في المسلمين، وفضل علمه. ولقد انتهى إلينا: أن الأثمة الذين لم ندركهم، كان فيهم من ينتهى إلى قوله ويسأله. ومنهم من يقدمه و يصفه بالعلم، لقد أخبرت أن وكيع بن الجراّح كان ربما سَأَله، وأن عبد الرحمن ابن مهدى كان يحكى عنه، و يحتج به، و يقدمه في العلم، و يصفه به، ونحو ذلك

منذنحو ستين سنة ، وأخبرت أن الشافعي كانت أكثر معرفته بالحديث مما تعلم منه ومنهم : عبد الله بن أحمد بن حنبل ، فيما أخبرنا المبارك عن إبراهيم عن عبد العزيز حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن أحمد قال : قال لى أبى : قال لنا الشافعي : أنتم أعلم بالحديث والرجال منى . فإذا كان الحديث صحيحاً فأعلموني إن شاء أن يكون كوفياً ، أو بصرياً ، أو شامياً ، حتى أذهب إليه . إذا كان صحيحاً ، قال عبد الله : وسمعت أبى وذكر الشافعي \_ فقال : مااستفاد منا أكثر ما استفاد منا أكثر عبد الله : وكل شيء في كتاب الشافعي : عن هشيم وغيره ، فهو عن أبي .

ومنهم: أبو الحسن الدارقطني، فيما أنبأنا المبارك ، أخبرنا عبد الكريم المحاملي أخبرنا الدارقطني . قال : أخبرني عبيد الله بن محمد بن خلف : أن عبد الله ابن محمد بن جعفر حدثهم قال : أخبرني عمر بن عبد العزيز عن أبيه قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة عن غُندر عن شعبة عن الربيع بن الركين بن الربيع عن عدى بن ثابت عن البراء بن عارب قال « من بنا ناس ينطقون ، فقلنا : أين تريدون ؟ قالوا : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي المرأة أبيه : أن نقتله ، وأراه . قال : ونأخذ ماله » قال الشافعي : وقد روى هذا الحديث عن عدي بن ثابت من طرق شتى ، مثل هذا المعنى وأبين لفظاً . فيه «أن نقتله ونأخذ ماله »

أَ قَالَ الدَّارِقُطَنَى : هذَا حَدَّيْتُ مَعْرُوفَ بَرُوْايَةً غَنْدِرْ عَنْ شَعِبَةً . وَقَدْ حَدَثُ بِهِ أَحَدُ بِنَ حَنْبُلُ عَنْ أَخَذُهُ الشَّافِعَى . ذَكُرُ الدَّارِقُطَنَى بِهُ أَحَدُ بِنَ حَنْدُ بِنَ عَنْدُرْ مِحْدُ بِنَ جَعْفُرْ ، أَوْ عَنْ أَحَدُ بِنَ عَنْدُرْ مِحْدُ بِنَ جَعْفُرْ ، أَوْ عَنْ أَحَدُ بِنَ عَنْدُرْ مِحْدُ بِنَ جَعْفُرْ ، أَوْ عَنْ أَحَدُ بِنَ عَنْدُرْ مِحْدُ بِنَ جَعْفُرْ ، أَوْ عَنْ أَحَدُ بِنَ عَنْدُرْ مِحْدُ بِنَ جَعْفُرْ ، أَوْ عَنْ أَحَدُ بِنَ عَنْدُرْ مِحْدُ بِنَ عَنْدُرْ مِحْدُ بِنَ عَنْدُرْ .

ومنهم : أبوممد الحلال ، ومنهم أبو بكرالخطيب فقال في أول كتاب «الجسابق واللاحق » حدث عن أحمد بن حنبل : أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، وأبو القاسم البغوى . و بين وفاتيهما مائة وثلاث عشرة سنة ، مات الشافعي سنة أربع ومائتين ، ومات البغوى سنة سبع عشرة وثلاثمائة .

حدث عن الشافعي جماعة ، منهم الكرابيسي ، والزعفراني ، وأبو يحييه العطار ، وأبو ثور ، وغيرهم .

أخبرنا المؤرخ \_ قراءة \_ قال : أخبرنا أبو عمر بن مهدى قال : أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، قال : حدثنا محمد ابن إدريس الشافعي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك « أنرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ، وعلى رأسه المغفر ، فلما نزعه جاءوه ، فقالوا : يارسول الله ، إن ابن خَطَل متعلق بأستار الكمبة ، فقال: اقتلوه » .

وقال ابن عبد الحكم: لما أن حملت أم الشافعي به: رأت كأن المشترى خرج من فرجها ، حتى انقضَّ بمصر ، ثم وقع في كل بلد منه شَظيَّته ، فتأوله أصحاب الرؤيا : أنه يخرج عالم يخص علمه أهل مصر ، ثم يتفرق في سائر البلدان .

وقال الربيع بن سليان : كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة ، فإذا كان في شهر رمضان ختم في كل ليلة ختمة ، وفي كل يوم ختمة ، فكان يختم في شهر رمضان ستين ختمة .

وقال الميمونى : سمعت أحمد بن حنهل يقول : ستة أدعو لهم سحراً ، أحدهم : الشافعي . فلنذكر الآن معتقده .

قرأت على المبارك . قلت له : أخبرك محمد بن على بن الفتح . قال : أخبرنا على بن مردك . قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أبى حاتم . قال : حدثنا يونس ابن عبدالأعلى المصرى قال : سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول وقد سئل عن صفات الله ، وما ينبغي أن يؤمن به \_ ؟ فقال : لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه . وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته ، لا يسمع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة : أن القرآن بزل به. وصح عنه بقول النبي صلى الله من خلق الله قامت عليه الحجة : أن القرآن بزل به. وصح عنه بقول النبي صلى الله

عليه وسلم، فيما روى عنه العدل. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر . فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخــبر فمعذور بالجهل ، لأن علم ذلك لايدرك بالعقل، ولا بالروية والفكر. ونحو ذلك أخبار الله سبحانه وتعالى، أتانا أنه سميع ، وأن له يدين بقوله (٦٤:٥ بل يداه مبسوطتان) وأن له يمينًا بقوله (٦٧:٣٩ والسَّمُوات مطويات بيمينه ) وأن له وجهاً بقوله ( ٨٨ : ٨٨ كل شيء هالك إلا وجهه ) وقوله ( ٥٠ : ٢٧ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) وأن له قدماً بقول النبي صلى الله عليه وسلم « حتى يضع الرب فيها قدمه » يعني جهنم ، وأنه يضحك من عبده المؤمن بقول النبي صلى الله عليــه وسلم ــ للذي قتل في سبيل الله ـ : «إنه لقي الله وهو يضحك إليه » وأنه يَهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . وأنه ليس بأعور بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال « إنه أعور، و إن ربكم ليس بأعور، » وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر ، وأن له إصبعاً بقول النبي صلى الله عليــه وسلم « ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع صلى الله عليه وسلم مما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية ، فلا يكفر بالحمل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها . فإن كان الوارد بذلك خبراً يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع: وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته ، والشهادة عليه ، كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن يثبت هذه الصفات و ينفي التشبيه، كَمَا نَفِي ذَلَكَ عَن نَفْسَهُ تَعَالَى ذَكُرُهُ . فَقَالَ ( ٤٣ : ١١ ليس كَمَثُلُهُ شَيَّءُ وَهُو السميع البصير ).

• ۳۹ - قمر بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران ، أبو حاتم الحنظلي الرازي .

كان أحد الأئمة الحفاظ . سمع محمد بن عبد الله الأنصارى ، وأبا زيد النحوى وعثمان بن الهشيم المؤذن ، وهَوْذة بن خليفة ، و إمامنا أحمد في آخرين . وكان أول كُذبه الحديث : سنة تسع ومائتين . روى عنه يونس بن عبد الأعلى ، والربيع بن سليمان المصريان \_ وهما أكبر سناً منه ، وأقدم سماعاً \_ وأبو زرعة الرازى ، وأبو زرعة الدمشقى، ومحمد بن عوف الحمصى . وقدم بغداد وحدث بها . الرازى ، وأبو زرعة الدمشقى، ومحمد بن عوف الحمصى . وقدم بغداد وحدث بها . فروى عنه من أهلها : أحمد بن منصور الرَّمادى ، وابراهيم الحربى وغيرهما وذكره أبو بكر الخلال فقال : إمام في الحديث . روى عن أحمد مسائل وقعت إلينا متفرقة كلها غرائب .

قال أبو حاتم الرازى : سألت أحمد بن حنبل عن أبى يوسف الزمى ؟ فأثنى عليه .

أخبرنا أحمد البغدادى حدثنا أحمد بن الصلت حدثنا القاضى المحاملى - إملاء ـ حدثنا أبوحاتم الرازى حدثنا داود بن عبد الله الجعفرى حدثنا حاتم عن شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن المعرور بن سويد عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن الله تعالى يقول : يا ابن آدم ، إن لقيتنى بملء الأرض ذنو با لاتشرك بى شيئاً لقيتك بملئها مغفرة » .

وقال أبو حاتم: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت سنين أحصيت مامشيت على قدمى: ألف فرسخ مركته وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان . ودعا لها . وقال: بقاؤها صلاح للمسلمين . وقال أبو حاتم: اكتب أحسن ماتسمع ، واحفظ أحسن ماتكتب ، وذاكر بأحسن ماتحفظ . وأنشد أبو حاتم:

تفكرت في الدنيا ، فأبصرت رشدها

وذللت بالتقوى من الله حَــدُّها مِن

#### أَشَأَتُ بِهَا ظَنَّا . فَأَخْلَفَتُ وعَدُهَا

وأصبحت مولاها . وقد كنت عبدها

أخبرنا خالى على بن البسرى عن ابن بطة حدثنى أبو القاسم حفص بن عمر قال : قرأ علينا أبو حاتم هذا الـكلام ، وقال لنا : هذا مذهبنا واختيارنا ، ومانعتقده وندين الله به . ونسأله السلامة فىالدين والدنيا : أن الإيمان قول وعمل ، وتصديق بالقلب ، و إقرار باللسان ، وعمل بالأركان ، مثل الصلاة ، والزكاة لمن كان له مال ، والحج لمن استطاع إليه سبيلا ، وصوم شهر رمضان ، وجميع فرائض الله التي فرض على عباده العمل بها من الإيمان. والإيمان يزيد وينقص. والقرآن كلام الله ، وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ، ليس بمخلوق بجهة من الجهات . ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر كفراً ينتقل به عن الملة . ومن شك في كفره ممن يفهم ولا بجهل فهو كافر . ومن كان جاهلا عُلَّم ، فإن أذعن بالحق بتكفيره و إلا ألزم السكفر . والواقفية واللفظية جهمية جَهَّمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا وإمام المسلمين . واتباع الآثار عن رسول الله وعن أصحابه وعن التابعين بعدهم باحسان. وترك كلام المتكلمين، وترك مجالستهم وهجرانهم، وترك من وضع الكتب بالرأى بلا آثار . والنظر في موضع بدعتهم ، والتمسك بمذاهب أهل الأثر ، مثل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل . وذكر الاعتقاد بطوله . ومات فى شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين .

(٣٩ - محمر بن أياره ، أبو بكر . حدث عن إمامنا أحمد بأشياء .

منها قال : كنت وأحمد بن حنبل و إسحاق عند عبد الرزاق . وكان إذا استفهمه واحد منا قال : أنا لاأحدثكم ، فيسأل أحمد حتى يستفهمه ، فيجيبنا ، احتشاماً لأحمد .

المنا أحد مسائل ، سمعها منه أبو بكر الخلال . سمع عاصم بن على ، وأحد بن

حاتم الطويل ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، ويحيى بن يوسف الرّمِّى ، وشيبان بن فروخ ، وطبقتهم . روى عنه موسى بن هارون ، ويحيى بن صاعد ، وأبو بكر الشافعي . وقال إبراهيم الحربي : أخو خطاب صدوق لا يكذب .

ومات في سنة خمس وثمانين ومائتين في شهر رمضان .

٣٩٣ - محد بن بندار السباك الجرماني ، أبو بكر . أحد من روى عن الإمام

أبي عبد الله أحمد بن حنبل فيا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين بن سكينة - إجازة - أخبرنا أبو الفتح بن أبى الفوارس حدثنا على بن أحمد الناقد حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن سلمة أبو بكر محمد بن داود النيسابورى حدثنا أبو الفضل أحمد بن عبد الله بن سلمة النيسابورى قال: سمعت محمد بن بُندار السباك الجرجاني يقول: قلت لأحمد بن حنبل رضى الله عنه: إنى ليشتد على أن أقول: فلانضعيف، فلان كذاب. قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا، فهى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ؟

٣٩٤ \_ محمد بن جعفر الوركاني ، أبو عمران . نقل عن إمامنا أشياء .

وقد سمع منه إمامنا أحمد . قال عبد الله بن أحمد : كان أبى يسمع من محمد بن جعفر الور كانى ، فمر على حديث شريك عن سماك عن عكرمة «أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا و يهودية » فقال أبى : يا أبا عمران ، إنما هـذا عن شريك عن سماك عن جابر بن سمرة . فلعل شريكا سبقه لسانه. فقال الوركانى : قد نظر يحيى بن معين في هذا ، فقال أبى : وما يدرى يحيى بن معين ؟ فكل شيء يعرفه يحيى اضرب عليه ، فضرب عليه .

أخبرنا المبارك قال أخبرنا إبراهيم الفقيه وعبد العزيز الأزجى قالا: أخبرنا على بن مردك قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني أبو بكر محمد بن عباس النكتي قال سمعت الوركاني \_ جار أحمد بن حنبل \_ قال: أسلم يوم مات أحمد بن حنبل عشرون ألفا من اليهود والنصارى والجوس

# ٣٩٥ ـ محمر بن معفر القطبعي . روى عن إمامنا أشياء .

منها قال: دخلت على أحمد بن حنبل أنا وأبى ، وكان أحمد يأنس بأبى . قال: فتحدثا فأطالا الحديث ، قال أحمد لأبى : تَغَدَّ اليوم عندى . قال : فأجابه قال : فقدَّم كشكية وقليَّة . قال : فجعلت آكل ، وفيَّ انقباض لموضع أحمد . قال فقال لى : كل ولا تحتشم . قال : فجعلت آكل \_ قالها ثلاثا أو مرتين \_ ثم قال في الثالثة : يابنى كل ولا تحتشم . فإن الطعام أهون مما يحلف عليه . وقال : قال الخليل بن أحمد : الناس على ثلاثة أوقات : وقت مضى عنك فلن يعود ، ووقت أنت فيه ، فانظر كيف يخرج عنك ؟ ووقت أنت منتظره ، وقد لا تبلغ إليه .

بغداد وحدث بها عن إمامنا أحمد ، وأحمد بن عبدة الشَّبِّي في آخرين . روى عنه أبو بكر الخلال ، وصاحبه عبد العزيز ، واسماعيل الخطبي ، وغيرهم . وسئل الدارقطبي عنه ؟ فقال : لا بأس به . ماعلمت إلا خيراً .

أخبر نا المبارك أخبرنا عبد العزيز الأزجى قال أخبرنا أحمد بن عبد العزيز بن يحيى بن صبيح حدثنا أبوجعفر محمد بن الحسن بن هرون بن بدينا . قال : سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضى الله عنه ، فقلت له : يا أبا عبد الله ، أنا رجل من أهل الموصل والغالب على أهل بلدنا الجهمية . ومهم أهل سُنة نفر يسير يحبونك . وقد وقعت مسألة الكرابيسي ففتنهم قول السكرابيسي : لفظى بالقرآن مخلوق . فقال لى أبو عبد الله : إياك ، وإياك وهذا الكرابيسي ، لا تكلمه ، ولا تكلم من يكلمه – أربع مرار أو خساً – إلا أن في كتابي أربعاً ، فقلت : يا أبا عبد الله ، فهذا القول عندك ، وما شاعت منه ، يرجع إلى قول جهم . قال : يا أبا عبد الله من قول جهم .

و به قال : سألت أبا عبد الله عن الشهادة للعشرة ؟ فقال : أنا أشهد المعشرة بالجنة .

و به قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان ؟ فقال: نعم ، قد استثنى ابن مسعود وغيره ، وهو قول الثورى ، استثناء على غير شك ، مخافة واحتياطاً للعمل ، قال أبو عبد الله : قال الله تعالى ( ٤٨ : ٢٧ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) قال أبو عبد الله : قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ( إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله » .

ورأيت أبا عبد الله يصلى ركعتى المغرب وركعتى الفجر فى منزله ، ولم أر أبا عبد الله يتطوع فى السجد ، إلا يوم الجمعة، فإنى رأيته يتطوع فى مسجد الجامع ، فلما انتصف النهار أمسك عن الصلاة .

ورأيت أبا عبد الله إذا مشي في طريق يكره أن يتبعه أحد .

وسمعت أبا عبد الله ، وسأله رجل ، فقال : يا أبا عبد الله ، أثبت عندك حديث ابن عباس ، أو حديث عبد الله بن عكيم في جلود الميتة ؟

وحضرت أبا عبد الله \_ وسئل عن مَشط العاج ؟ \_ فقال : هو ميتة ، وكيف يستعمل ؟ .

وسمعت أباعبد الله، وسأله رجل، فقال: ياأبا عبد الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا ، قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ الجزور؟ قال: نعم.

و به : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان الثورى عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبى ثور عن جابر بن سمرة « أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : لا . قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم » .

و به: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: وحديث الوضوء من

لحوم الإبل : صحيح هو ؟ فقال : نعم ، صحيح ، قال أبو عبد الله : فيه حديثان صحيحان . حديث البراء بن عازب ، وحديث جابر بن سَمُرَة .

و به : حدثنا أبو بكر بن الطباع حدثنا هشيم حدثنا الشيباني عن الشعبي : أنه كان يقول : ليس لذِمي شفعة .

و به حدثنا أبو بكر بن الطباع حدثنا هشيم حدثنا الشيباني عن الشعبي : أنه كأن يقول : سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون بينه و بين الذمي الدار ، فيبيع المسلم نصيبه ، فيطلب الذمي الشفعة ؟ فقال : أما أنا فلا أرى له شفعة . قيل له : ولم ؟ قال : لأنه ليس له مثل المسلمين حق ، ليس له حرمة المسلمين .

وبه: قال أبو جعفر بن بدينا: حضرت أبا عبد الله ، وسئل عن المسح على الجوربين والخفين والعامة: عندك منزلة واحدة ؟ فقال: نعم ، إذا كان يمشى فيهما ويبيت فيهما .

قال : وسألت أبا عبد الله عمن قال بخلق القرآن ؟ وقال : إن الله لم يكلم موسى : أكافر هو ؟ فذهب إلى أنه كافر .

وتوفى ابن بدينا سنة ثلاث وثلاثمائة فى شوال .

## ٣٩٧ – محمد بن الحسين ، أبوجعفر البرجلاني . صاحب التصائيف .

قرأت فى « السابق واللاحق » للخطيب البغدادى قال : أخبرناأ بو الحسين بن بشران أخبرنا أبو على الحسين بن صفوان حدثنا أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنى محمد بن الحسين حدثنا أحمد بن همد بن حنبل حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لجبريل : « لم تأتينى وأنت صارة بين عينيك ؟ قال : إنى لم أضحك منذ خلقت النار » .

قال الخطيب : حدث محمد \_ هذا \_ والبغوى عن أحمد . و بين وفاة البرجلاني والبغوى : تسع وتسعون سنة .

مقال : و بلغنى عن ابن أبى الله نيا أنه قال : مات محمد بن الحسين البرجلانى سنة ثمان وثلاثين ومائتين .

۱۹۹۸ - مجمد بن حمرانه ، البغدادي العطار ، أبو عبد الله . نقل عن إمامنا أحد أشياء .

منها: مارأيته بخط الوالدالسعيدقال: روى ابن بطة باسناده قال: قال أبو عبدالله محمد بن حمدان العطار البغدادى: سئل أبو عبد الله \_ وأنا أسمع \_ متى يجب على العبد الصلاة من قعود؟ قال: إذا أخذ جميع ما يملكه ، فوضعه فى كُوة فى جدار، وقعد تحته، وجاء ليأخذه، لم يكن معه من الاستطاعة ما يقوم يتناوله.

قال: وسئل أبو عبد الله عن رجل دخل يوم الجمعة الجامع ليصلى مع الإمام الجمعة ، فحين صعد الإمام المنبر ضغطته بولة ، فصلى وهو حاقن: إيش تقول فى صلاته ؟ فسمعت أبا عبد الله يقول: يعيد الظهر و يعيد الصلاة . فاذا صلى يصلى أربع ركعات لا يصلى ركعتين كما يصلى الامام .

وقال أيضاً: سمعت أبا عبد الله، وقد صلى فى مسجد باب التبن ، فنظر التبانون إليه فصلى خلفه جماعة . فسمعت رجلا من الصف الثانى أو الثالث ، وهو قاعد يقول: تصدقوا على . فسمعته وهو يقول: أيها الشاب ، قم قائماً عافاك الله ، حتى يرى إخوانك ذُلَّ المسألة فى وجهك فيكون لك عذر عند الله عز وجل .

قال الوالد السعيد : فظاهر هذا : أن المسكين إذا امتنع عن المسألة فمات أثم . ذكره في الرواية .

۳۹۹ - محمر بن محمار بن بكر بن حماد ، أبو بكرى القرى ، ماحب خلف بن هشام . سمع يزيد بن هارون ، وعبد الله بن بكر السهمى ، وسليان بن حرب ، وخلف بن هشام ، و إمامنا أحد في آخرين . روى عنه القاضى وكيع ، وعجد

بن أحمد بن أبى الثلج ، وأحمد بن محمد بن شاهين ، ومحمــد بن مخلد العطار ، في آخرين . وكان أحد القراء المجودين ، ومن عباد الله الصالحين .

قال ابراهیم الحربی: أبو بكر بن حماد المقرىء فی أصحابه . مثل أبی عبید فی أصحابه . وكان يسكن الجانب الغربی من بغداد .

وذكره أبو بكر الخلال فقال : كان جميل الوجه فى وجهه النور ، عالمًا بالقرآن وأسبابه . وكان أحمد يصلى خلفه فى شهر رمضان وغيره . نقل عن أبى عبد الله مسائل جماعة ، لم يجىء بها أحد غيره .

أخبرنا أحمد المؤرخ حدثنى محمد بن أبى الحسن أخبرنا عبد الرحمن التجيبى أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابى قال أخبرنى أبو بكر بن حماد قال : قيل ليزيد بن هارون : لم تحدث بفضائل على ؟ قال : إن أصحاب عثمان مأمونون على على ، وأصحاب على ليسوا بمأمونين على عثمان وقال أبو الحسين بن المنادى فى كتاب أفراح القراء : وكان أبو بكر بن حماد

ومات بالجانب الغربى من مدينة السلام يوم الجمعة ، لأربع خلون من ربيع الآخر سنة سبع وستين ومائتين .

أحد القراء الصالحين الذين لزموا الاستقامة على الخير . وضبط الحروف .

• • ٤ - محمد بن همدانه ، أبو عبر الله العطار البغرادي . روى عن إمامنا أشياء .

منها قال : سئل أبو عبد الله عن رجل اشترى ثوباً من السوق : يتهيأ له الصلاة فيه من غير أن يغسله ؟ فقال : جائز .

١٠١ \_ محمد بن مسنوير . صاحب الأدم . نقل عن إمامنا أشياء .

مُ مُنها: مَا أَنبِأَنَا القَاضِي الشريف الخطيب أبو الحسين بن المهتدى بالله عن أبي

الحسين بن أخى ميمى قال: حدثنا أبو الحسن على بن محمد الموصلى قال: حدثنا محمد بن حسنويه صاحب الأدم قال: حضرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وجاءه رجل من أهل خراسان. فقال: ياأبا عبد الله، قصدتك من خراسان أسألك عن مسألة. قال له: سل. قال: متى يجد العبد طعم الراحة ؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. ثم قال أبو عبدالله: ياصالح، ياصالح. فلم يكن حاضرا. فقام أبو عبد الله إلى سلّة له. فأخرج له رغيفين، فدفعهما إليه. فقال الخراساني: أمّامنك ياأباعبدالله فنعم، وأما أنهما زادى إلى الرقة

و به قال : وحدثنا محمد بن حسنو یه قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : الفجر يطلع بليل ، ولكن تستره أشجار جنان عدن .

معر عن حبيب، أبو عبد الله البزار. ذكره الخطيب، فقال: سمع بن حنبل، وشجاع بن مخلد. روى عنه الحسن بن أبى العنبر، وغيره بريد : وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي أخبرنا أبو بكر الخلال قال: بن حبيب البزار: عنده عن أبى عبد الله جزء مسائل حسان، ولم أكن بنه قديما. فذكرها لى أبو الطيب المؤدب، فسمعها منه عن محمد بن حبيب، نه قديما. فذكرها لى أبو الطيب المؤدب، فسمعها منه عن محمد بن حبيب، وهو رجل معروف، حليل من أبى العنبر أيضا عن محمد بن حبيب، وهو رجل معروف، حليل من أصحاب أبى عبد الله

وقال محمد بن البزار: كنت مع أبى عبد الله أحمد بن حنبل فى جنازة ، فأخذ بيدى ، وقمنا ناحية. فلما فرغ الناس من دفنه وانقضى الدفن ، جاء إلى القبر وأخذ بيدى ، وجلس ورضع يده على القبر فقال: اللهم إنك قلت فى كتابك الحق بيدى ، وجلس ورضع يده على القبر فقال: اللهم إنك قلت فى كتابك الحق (٥٦: ٨٨هـ ٩٦ فأما إن كان من المقر بين فروح ور يحان وجنة نعيم . وأماإن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين . وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم - إلى آخر السورة ) اللهم وأنا أشهد أن

هذا فلان بن فلان ، ما كَذَّب بك . ولقد كان يؤمن بك و برسولك عليه السلام اللهم، فاقبل شهادتنا له . ودعا له وانصرف

وقال محمد بن حبيب: قال أحمد : كتبت من العربية أكثر نماكتب أبو عمرو بن العلاء

ومات \_ یعنی محمد بن حبیب \_ سنة إحدی وتسعین ومائتبن

٤٠٣ - محمر بن حبيب الأمرراني . نقل عن إمامنا أشياء

منها : رسالة في السنة . فقال : سمعت أحمد بن حنبل يقول: صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة : من يشهد أن لاإله إلا الله وحدَّه لاشر يك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأقر بجميع ما أتت به الأنبياء والرسل ، وعقــد عليه على ما أظهر ولم يشك في إيمانه ، ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب، وأرجأ ماغاب عز الأمور إلى الله عز وجل . وفوض أمره إلى الله عز وجل، ولم يقطع بالذنوبالعظم من عَنْدُ الله . وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره . والخير والشر جميعا ، ورجا لحَسن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وتخوف على مسيئهم . ولم ينزل أحدا من أمة محمد جنة ولا نارا باحسان اكتسبه، ولا بذنب اكتسبه، حتى يكون الله عز وجل الذِّي يَبْزِلُ خَلْقُهُ حَيْثُ يِشَاءً ، وعرف حَقَّ السَّلْفُ الذِّنَّ اخْتَارُهُمُ اللَّهُ لَصَحَبَةُ نبيه . وقَدُّم أبا بكر وعمر وعُمان . وعرف حق على بن أبي طالب ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على سائر الصحابة . فإن هؤلاء التسعة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل خراء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم « اسكن حراء ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد » والنبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم ، وترحم على جميع أصحاب مُخَدُ ضَغَيْرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ . وَحَدَثُ بَفَضَائِلُهُمْ وأَمْسَكُ عَمَا شَجِرَ بَيْنُهُمْ . وصلاة العيدين والخوف والجمعة والجماعات مع كل أمير بَرٍّ أو فاجر . والمسح على الخفين في السفر والحضر، والقصر في السفر. والقرآن كلام الله وتنزيله. وليس بمخلوق. والإيمان قول وعمل، يزيد و ينقص. والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصبة يقاتلون الدجال، لا يضرهم جور جائر. والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامة، على حكم الكتاب والسنة، والتكبير على الجنائز أربعا، والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح. ولا تخرج عليهم بسيفك، ولا تقاتل في فتنة. والزم بيتك. والإيمان بعداب القبر. والإيمان بمنكر ونكير، والإيمان بالحوض والشفاعة. والإيمان أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى. والإيمان أن الموحدين يخرجون من النبار بعد ما امتحشوا، كما جاءت الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بتصديقها. ولا نضرب لها الأمثال. هذا مااجتمع عليه العلماء في جميع الآفاق

### ٤٠٤ - محمر بن الحكم ، أبو بكر الأحول

قال أبو بكر الخلال: كان قد سمع من أبى عبد الله . ومات قبل موت أبى عبد الله بثمان عشرة سنة . ولا أعلم أحدا أشد فهما من محمد بن الحسكم فيما سئل بمناظرة واحتجاج ، ومعرفة وحفظ . وكان أبو عبد الله يبوح بالشيء إليه من الفتيا ، لا يبوح به لسكل أحد . وكان خاصا بأبى عبد الله . وكان له فهم سديد وعلم ، وكان ابن عم أبى طالب ، و به وصل أبو طالب إلى أبى عبد الله .

وتوفى سنة ثلاث وعشرين ومائتين

قال محمد بن الحسكم : سمعت أحمد يقول : إذا حج عن رجل ، فيقول أول مايلبي : عن فلان ، ثم لا يبالي أن يقول بعد

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصنى . فقال: تقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة . وتصوم ، وتحج ، وتعتمر » فالعمرة واجبة . ومالك يقول: ليست بواجبة ، وابن عباس وابن عمر أكبر . وبروى عن عائشة « أنها اعتمرت في السنة مرارا » وتحكون العمرة في الشهر مرارا . وقال عكرمة : يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره . وإذا اعتمر الرجل فلا بدله من أن يحلق أو يقصر . وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس وقال أيضا : سمعت أحمد يقول : إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته وتى رجع . فإنه لا شيء عليه ، واختار له أن يطوف وهو طاهر ، فإن وطيء قحمه ماض ولا شيء عليه

وقال فى رواية محمد بن الحسكم: إذا طاف طواف الزيارة أقل من سبع ناسياً ، ثم ذكر بعد مابلغ منزله . فإنه يعود فيطوف سبعاً ، لا يجزئه . قال الله تعالى ( ٢٩:٢٢ وليطوفوا بالبيت العتيق ) فلا يكون الطواف أقل من سبع ﴿

٥٠٥ ـ محمر بن خالد بن يزيد الشيباني . روى عن إمامنا أشياء

٧٠٠ ـ محمر بن واور بن صبيح ، أبو جعفر المصيصي ، أخو إسحاق

قرأت في كتاب أبي بكر الخلال قال فيه: كان من خواص أبي عبد الله ورؤسائهم . وكان أبو عبد الله يكرمه ويحدثه بأشياء لا يحدث بها غيره

وقال أَيو بَكر المروذي : قلت لأبي عبد الله : حديث ابن جريج في الضحك، قد حدثت به ؟ فقال : ما أعلم أنى حدثت به إلا لمحمد بن داود

وعنه عن أبى عبد الله مسائل كثيرة مصنفة على نحو مسائل الأثرم ، ولكن لم يدخل فيها حديثا . وسمعتها من الحسين بن الحسن الوراق بطرسوس عن محمد ابن داود ، وقد حدث عنه أبو بكر الأثرم في مسائله . فقال : حدثني محمد بن داود المصيصى عن أبى عبد الله

قلت أنا : وحدث عنه أبو عبد الرحمن النسائي فيا حدثنا محمد بن أبي منصور

القارى قال: قرأت على أبى نصر بن أبى منصور الحافظ أخبركم أحمد بن أبى الربيع قال: أخبرنا على بن عمر الهمدانى حدثنا أحمد بن محمد الدينورى الحافظ حدثنا أبو عبدالرجمن - يعنى النسائى - حدثنا محمد بن داود المصيصى قال: حدثنا أحمد بن حنيا أبو عبيدة عبدالواحد بن واصل عن خلف بن مهران عن عامر الأحول عن صالح بن بيان عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول «من قتل عصفورا عبثاً عَجَّ إلى الله عز وجل يوم القيامة ، يقول: يارب، إن فلانا قتلنى عبثاً ، ولم يقتلنى لمنفعة »

قرأت فى كتاب أبى إسحاق البرمكى - بخطه - قال الشيخ أبو عبد الله بن حامد : وجدت فى مسائل أبى جعفر محمد بن داود المصيصى : سمعت أ با عبد الله ، وفيل له فى الذى يمسح على خفيه ، ثم يخلع إذا غسل قدميه وصلى ولم يتوضأ ، أتجزئه صلاته ؟ قال : أرجو ، إن كان قد صلى . أرجو .

وأنبأنا محمد بن أحمد بن الأبنوسي قال: أخبرنا الدارقطني قال حدثنا دعلج ابن أحمد قال: حدثنا أبو عامر النسائي ابن أحمد قال: حدثنا أبو عامر النسائي الحافظ قال: سمعت محمد بن دواد المصيصي يقول: كنا عند أحمد بن حنبل، وهم يذكرون الحديث. فذكر محمد بن يحيى النيسابوري حديثا فيه ضعف. فقال له أحمد: لا نذكر مثل هذا. فكا أن محمد بن يحيى دخله خجلة. فقال له أحمد: إنما قلت هذا إجلالا لك ياأبا عبد الله.

# ٧٠٤ ـ محمد بن رافع . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول : كل حديث لايعرفه يحيى بن معين فليس هو بحديث .

م م ع - محمر بن روح العكيرى ، قال الدارقطنى : وكان صديقاً الأحد بن حنبل ، كان أحمد بن حنبل إذا خرج إلى عُكبراء ينزل عليه .

نقل عن إملمنا أشياء ، منها : مارواه أبو بكر نزيل دمشق قال أخبرنا البرقانى أخبرنا محمد الأدمى قال : حدثنا محمد بن على الإيادى حدثنا زكريا بن يحيى الساجى حدثنا محمد بن روح قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : لو أن رجلا ولي القضاء ثم حكم برأى أبى حنيفة ، ثم سئلت عنه لرأيت أن أرد أحكامه .

٩٠٠ - محمر بن رجاء ، أحد من روى عن إمامنا فيا ذكر أبو سعيد أحد

بن إبراهيم بن موسى بن أبى شمس المقرئ النيسابورى فى كتاب الأر بعين . حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الأخرم حدثنا يحيى بن محمد ومحمد بن رجاء قالا : حدثنا أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ألا إن آل أبى فلان ليسوا لى بأولياء . إنما ولتي الله وصالح المؤمنين » رواه مسلم عن أحمد بن حنبل هكذا .

# • 1 ٤ - محمر بن زهير، أبو جعفر . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال: أتيت أبا عبدالله في شيء أسأله عنه. فأتاه رجل فسأله عن شيء، أو كله في شيء، فقال له: وقال له: في شيء، فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيراً. فغضب أبو عبد الله، وقال له: من أنا، حتى يجزيني الله عن الإسلام خيراً؟ بل جزى الله الإسلام عني خيراً.

٤١١ - محمد بن سمول بن عسكر . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: آدم بن أبى إياس من الستة أوالسبعة الذين كانوا يضبطون الحديث عن شعبة .

وقال محمد بن سهل : سمعت أحمد بن حنبل يقول : يحيي بن العلام الرازى كذاب رافضي ، يضع الحديث . و بشر بن ميرأسوأ حالا منه .

روى عن أحمد بي سليمان الباوري ، بغدادى . ذكره أبو بكر الخلال فيمن روى عن أحمد .

فيا وجدت بخط أبى نصر الساجى .

أخبرنا أبو محمد حاتم بن أبى حاتم \_ بهراة \_ قال : وجدت فيا صنفه جدى أبو الفضل يعقوب بن إسحاق بن يعقوب الحافظ الفقيه الهروى : حدثنا محمد بن المنذر حدثنا أبو مثنى الطرسوسي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن شداد الصقدى \_ بالرقة \_ يقول: سمعت أحمد بن حنبل، وتذاكرنا أمر القرآن . فقال: هو من حيث بالرقة \_ يقول: سمعت أحمد بن حنبل، وتذاكرنا أمر القرآن . فقال: هو من حيث بصرف غير مخلوق ، واللفظ بالقرآن من قال هو مخلوق فهذا من قول جهم . والنبي مسلى الله عليه وسلم يقول « منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل » وقال الله ( ٩ : ٧ حتى يسمع كلام الله ) قال وقال أحمد : لا يجالس من قال لفظى بالقرآن مخلوق ، ولا يصلى خلفه . فإن هذا من قول جهم .

١٤٤ - محمد بن سعيد بن صليح . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : حضرت أبا عبد الله على طعام ، فجاءوا بأرز ، فقال أبو عبد الله : الأرز إن أكل في أخر الطعام هَضم .

١٥٤ \_ محمر بن طارق البغدادي ، سأل إمامنا عن أشياء .

منها قال: كنت جالساً إلى جنب أحمد بن حنبل ، فقلت : ياأبا عبد الله ، أسْتَمِدُّ من خَبرتك ؟ فنظر إلى ، وقال : لم يبلغ ورعى ورعك هذا .

٤١٦ - محمد بن قدامة الجوهرى نقل عن إمامنا أشياء .

منها: القراءة عند القبور واحتج بحديث ابن عمر .

٤١٧ - محمد بن طريف أبو بكر الأعين ، سأل إمامنا عن أشياء .

منها قال : قلت لأحمد بن حنبل : من أحب إليك في حديث الأعمش ؟ قال : سفيان . قلت : شعبة ؟ قال : لا ، سفيان .

أخبرنا عبد الله الصُّريفيني قال أخبرنا أبو القاسم بن حُبابة حدثنا عبد الله البغوى حدثنا محمد بن طريف أبو بكر الأعين قال حدثنا قُراد: أنه سمع شعبة يقول: كل شيءليس في الحديث «سمعت» فهو خَلُّ و بَقَل .

و به : حدثنا محمد بن طريف حدثنا أبو جعفر المدائني عن ورقاء قال قلت الشعبة : لم تركت حديث أبي الزبير؟ فقال: رأيته يَزِنُ، فاسْتَرْجَح في الميزان . فتركته

١٨ ٤ - محمد بن عبر الله بن سليان ، أبوجعفر الحضر مى الكوفى مُعلَين - أحد الحفاظ والأذكياء الأيقاظ. صنف المسانيد .

ذكره أبو بكر الخــلال فقال : سمعنا منه أحاديث ومسائل عن أبي عبد الله حسانا حيادا .

أنبأنا المبارك قال: أخسرنا أبو الفرج الطناجيرى \_ وأنبأنا محمد بن على السكوفي قال أخبرنا محمد بن اسحاق بن قدوية قالا: أخبرنا على بن عبد الرحمن المبكأئي أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليان الحضرى حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثني أبي عن أبي اسحاق قال أخبرني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال «والله إنا لمع عثمان بن عفان بالمجدفة \_ ومعه رهط من أهل الشام ، مهم حبيب بن مسلمة الفهرى \_ إذ قال عثمان \_ وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحجر قال: إن أنم أبن مسلمة الفهرى \_ إذ قال عثمان \_ وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحجر قال: إن أنم الحج والعمرة: أن لا يكونا في أشهر الحج . فلو أخرتم هذه العمرة حنى تزوروا الحج والعمرة: أن لا يكونا في أشهر الحج . فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخصها الله للعباد في كتابه تضيق عليهم؟ فقال عثمان: وهل نهيت عنها ؟ إنما كان شورى شرت به . فن شاء أخذ ومن شاء ترك » .

أخبرنا أحمد بن ثابت \_ قراءة \_ أخبرنا البرقاني حدثنا أحمد بن ابراهيم الاسماعيلي حدثنا الحضرمي \_ يعني مُطَيِّنا \_ قال : سألت أحمد بن حنبل عرف الطفاوي \_ يعني محمد بن عبد الرحمن \_ ؟ فقال : كان يُدَلِّس

المبارك بن عبد الجبار عن القاضى أبى الحسين حدثنا أبو بكر أحمد بن عمر البرجورى حدثنا أبو بكر أحمد بن عمر البرجورى حدثنا أبو بكر المعروف بباطويه الحلوانى حدثنا أبو اسحاق القافلائى المعدل حدثنا عبد الله بن ثابت حدثنا أحمد بن حنبل الشيبانى حدثنا وكيع عن شعبة بن الحجاج عن مِقْسم عن ابن عبداس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « هبط على حجريل وعليه طِنْفِسة مُتَخَلل بها . فقلت : ياجبريل ، مانزلت إلى في مثل هذا الزى . فقال : إن الله أمر الملائكة أن تتخلل في السماء كتخلل أبى بكر في الأرض »

• ٢٦ - محمد بن عبد الله بن عتاب ، أبو بكر الأنماطي ، يعرف بالمر بع

سمع عاصم بن على ، وأحمد بن يونس ، وسنيد بن داود ، ويحيي بن معين ، وإمامنا أحمد ، فيما ذكره أبو بكر الخلال . روى عنه محمد بن مخلد ، والقاضى أحمد بن كامل ، وأبو بكر الشافعي .

أخبرنا أبو بكر \_ نزيل دمشق \_ قال : قرأت على الحسين بن أبى بكر عن أحمد بن كامل : أن محمد بن عبد الله بن عتاب بن المربع : مات فى جمادى الآخرة سنة ست وثمانين ومائتين . قال أبو بكر : وكان ثقة .

أشياء . وكان أحد الصالحين مات سنة خمس وستين وما ثنين . كان يصلى فحر منه أشياء . وكان أحد الصالحين مات سنة خمس وستين وما ثنين . كان يصلى فحر ميتا . وكان أحد الصالحين مات سنة خمس وستين وما ثنين . سأل إمامنا عن أشياء . منها قال : سألت أحد عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : لا يعجبني .

### ٢٢٤ - محمد بن عبيد الله بن يزيد ، أبو جعفر بن المنادى .

سمع أبا بدر شجاع بن الوليد ، وحفص بن غياث ، وأبا أسامة ، ويزيد بن هارون ، وعفان بن مسلم ، في آخرين . حدث عنه البخارى ، وأبو داود ، وعبدالله البغوى ، وابن ابنه أبوالحسين ، ومحمد بن داود الفقيه ، واسماعيل الصفار ، فيا أخبرنا الحسن الفقيه .

حدثنا على للعدَّل \_ املاء \_ حدثنا اسماعيل الصفار حدثنا مجمد بن عبيد الله المنادى حدثنا يونس بن محمد حدثنا معتمر بن سليان عن يحيى بن يَعمَر قال : قلت لابن عِمر ﴿ يَا أَبَّا عَبِدَ الرَّحْمَنِ ، إِنْ قِوماً يَزْعُمُونَ أَنْ لِيسَ قَدْرٍ . قَالَ : هِلَ عندنا منهم أحد ؟ قال قلت : لا . قال : فأبلغهم عنى إذا لقيتهم : أن ابن عمر بري. إلى الله عز وجل منكم ، وأنتم بُرآء إلى الله عز وجل منه . سمعت عمر بنّ الحطاب قال : بيما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس ، إذ جاء رجل ليس عليه سيما سفر ، وليس من البلد ، يتخطى ، حتى برك بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما يجلس أحدنا في الصلاة . ثم وضع يده على رَكْبَتَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد ، ما الإسلام ؟ فقال : الإسلام أن تشهد أن لاإله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأن تقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتحج وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم ؟ قال: نعم . قال:صدقت يا محمد ، قال : وما الإيمان ؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وتؤمن بالجنة والنــار والميزات ، وتؤمن بالبعث بعد الموت ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : فإن فعلت هذا فأنا مؤمن ؟ قال: نعم. قال: صدقت يامحمد. قال: ما الإحسان ؟ قال: أن تعمل لله كأنك تراه . فإنك إن لا تراه فانه يراك . قال: فاذا فعلت هذا فأنا محسن ؟ قال : نعم . قال : صدقت . قال : فمتى الساعة ؟ قال : سبحان الله ! ما المسئول عنها بأعلم بها من السائل . قال : إن شئت أنبأتك بأشراطها . قال : أجل . قال : إذا رأيت العالَة الحفاة العُراة يتطاولون في البناء ، وكانوا ملوكًا .

فقال: ما العالة الحفاة العراة ؟ قال: الغريب. وإذا رأيت الأمة تلد ربها وربتها فذلك من أشراط الساعة. قال: ثم نهض فولّى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل. قال: فظلبناه، فلم نقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون من هذا ؟ هذا جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم. فحذوا عنه. فوالذي نفسى بيده ؟ ماشبة على منذ أتانى قبل مرتى هذه، وما عرفته حتى ولّى ».

قال الحسين: قال أبو الفتح بن أبى الفوارس: هـذا حديث صحيح من حديث معتمر بن سلمان التيمى عن أبيه عن يحيى بن يعمر، أخرجه مسلم عن الحجاج بن الشاعر عن يونس بن محمد عن معتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر. وقع إلينا عالياً.

وقال ابن أبی حاتم الرازی : سمعت منه ـ یعنی محمد بن المنادی ـ مع أبی ، وسئل أبی عنه ؟ فقال : صدوق كان يسكن الحَرَّم .

نقل عن إمامنا أحمد مسائل وغيرها . وذكره أبو بكر الخلال فيمن روى عن أحمد بن حنبل .

أخبرنا المؤرخ ـ قراءة ـ أخبرنا على بن الحسين صاحب العباسى أخبرناأ حمد بن محمد بن موسى القرشى أخبرنا أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادى حدثنى أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنى رجل عن عمر بن ذر الهمدانى أنه كان يقول «اللهم إنا أطعناك فى أحب الأشياء إليك: شهادة أن لا إله إلا أنت. ولم تعصك فى أبغض الأشياء إليك: الشرك ، فاغفر لنا ما بينهما » .

قال أبو الحسين: قال لى جدى: حضرت جنازة . فذكرت هذاالحديث لقوم معى ، فجذبنى رجل من خلفى فالتفت، فاذا هو يحيى بن معين فسلمت عليه ، فقال: يا أبا جمفر ، حدثنى هذا عن أبى النضر . فإنى ما كتبته عنه . فامتنعت من ذلك إجلالا لأبى زكريا . فما تركنى حتى أجلسني فى ناحية من الطريق . وكتبه عنى فى ألواح كانت معه .

أخبرنا ابن ثابت \_ قراءة \_ أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال

حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأبى بن كعب « إن الله أمرنى أن أقرئك القرآن ، أو أقرأ عليك القرآن ، قال أبى : وسمانى لك ؟ قال : نعم. قال : وقد ذُكرت عند رب العالمين ؟ قال : نعم. فذرفت عيناه » .

أخبرنا ابن ثابت \_ قراءة \_ أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني محمد بنأ حمد بن القاسم حدثنا عبدالله بن محمد البغوى حدثنا أبو جعفر بنالمنادى بنحوه . قال ابن ثابت: روى البخاري هذا الحديث في صحيحه عن ابن المنادي، إلا أنه ساه أحمد . فسمعت هبة الله بن الحسن الطبري يقول : إنه اشتبه على البخاري ، فجعل محمداً أحمد . وقيل كان لحمد أخ بمصر اسمه أحمد . وهذا القول الآخرعندنا باطل، ليس لأبي جعفر أخ فيما نعلم. ولعله اشتبه على البخاري، كما قيل، أوكان يرى أن ممداً وأحمد شيء واحد . كما أخبرنا ابن ثابت أخبرنا أبو حازم العبدري قال: سمعت أبا بكر الإسماعيلي يقول : كان عبد الله بن ناجية يملي علينا، فيقول حدثنا أحمد بن الوليد البسرى. فقيل: إنما هو محمد. فقال: محمد وأحمد واحد أخبرنا ابن ثابت أخبرنا محمد حدثنا محمد بن العباس قال: قرىء على ابن المنادي \_ وأنا أسمع \_ : وتوفى جدى أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن يزيد ليلة الثلاثاء في السحر . ودفن يوم الثلاثاء لست بقين من شهر رمضان سنة اثنتين وسبعين ومائتين . وصام فيما قال لنا : اثنتين وتسعين رمضاناً واثنى عشر يوماً من الشهر الذي مات فيه . وله حينئذ مائة سنة وسنة واحدة ، وأر بعة أشهر واثني عشر يوما وليلة . لأنه ولد \_ فيما قال \_ للنصف من جمادى الأولى سنة إحدى وسبعين ومائة. قال: وكان أبو عبد الله أحمد بن حنبل أكبر مني بسبع سنين .

وقال محمد بن عبيد الله بن المنادى : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المصحف

## ٤٤٤ - محمَّد بن عبْر العَرَّبْرُ البيُورِدِي ، أَبُوعِبْرِ اللَّهُ .

ذكره أبو بكر الخلال فقال: جليل، روى عن أبى عبد الله مسائل صالحة حساناً أغرب فيها، مقدم عندهم.

قال : وأخبرنى محمد بن يحيى بن خالد قال حدثنى محمد بن عبد العزيز البيوردى قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ابن سيرين أحسن حكاية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن .

٤٢٥ - محمر بن عبر الرحمن ، أبو بكر العشري . دوى أبويوسف يعقوب

بن شيبة قال : سمعت محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال : قال لى أحمد بن حنبل : كان يحيى بن سعيد لا يعيد حديث شعبة عن قتادة. وكان إذا سمع الحديث عن واحد منهم لم يعده عن الآخر .

٢٦٦ - محمر بن عبد الرحمن الشامى، أبو عبر الله . روى عن إمامنا أشياء .

منها: مارواه دعلج بن أحمد قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشامى قال: سئل أحمد بن حنبل ـ وأنا حاضر ـ عن إسحاق بن ابراهيم ؟ فقال مَن مثل إسحاق بن ابراهيم ؟ مثل إسحاق يسأل عنه ؟ .

٤٢٧ - محمد بن عبد الرحمن الدينوري . روى عن إمامنا أشياء .

٢٨٤ - محمر بن عبد الرهيم بن أبي زهير البزار ، أبو يحيي ، مولي آل

عمر بن الخطاب . يعرف بصاعقة . وأصله فارسى ، ثقة أمين ، حافظ متقن .
سمع عبد الرحمن بن عطاء ، وعبيد الله بن موسى بن عبادة ، وسعيد بن سليان
في آخرين . حدث عنه الأئمة : أبو داود ، وابنه عبد الله ، وعبد الله بن إمامنا أحمد ، والبخارى في الصحيح.

قال أو بكر الخلال: عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان . لم يجيئ بها

غيره . وقيل : إنما سمى «صاعقة» لجودة حفظه . وقيل ــ وهو المشهور ــ إنما لقب بهذا : لأنه كان كما قدم بلدة للقاء شيخ إذا به قد مات بالقرب

أخبرنا عبد السلام الأنصارى أخبرنا محمد بن أبى الفوارس أخبرنا أحمد أخبرنا محمد الله المحمد بن عبد الرحيم أخبرنا محمد الفر برى حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا سعيد بن سليان حدثنا عباد بن عون عن ابن سيرين عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره »

مولده : سنة خمس وثمانين ومائة ، ومات في شعبان سينة خمس وخمسين ومائتين . وله سبعون سنة

#### ٤٢٩ - محمد بن عبر الملك بن زنجويه ، أبو بكر

سمع إمامنا فيما أنبأنا أبو الحسين بن المهتدى بالله عن ابن أخى ميمى أخبرنا على بن محمد الموسلى حدثنا موسى بن محمد الفسانى حدثنا أبو بكر المروزى حدثنى أبو بكر بن ربحويه قال: قدم علينا أبو عبد الله، ونحن عند أبى المغيرة، قال: واجتمع الناس على أبى عبد الله أكثر مما اجتمعوا على أبى المغيرة. وكنت فيمن كتب عنه

#### • ٣٠ - محمد بن عبد الملك الرقيقى . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : صلى بنا أحمد العصر . فسبحت خلفه فى الركوع والسجود أربع تسبيحات ، خمس تسبيحات

#### ٤٣١ - محمد بن على بن الحسن بن شقيق

أنبأنا محمد المقرىء أخبرنا أبو أحمد الفرضى أخبرنا القاضى أحمد بن كامل حدثنا محمد بن جرير الطبرى حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عن الإيمان، في معنى الزيادة والنقصان؟ فقال:

حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمى عن أبيه عن جده عمر بن حبيب قال: « الإيمان يزيد و ينقص. قيل: وما زيادته الونقصانه ؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه: فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا: فذلك نقصانه »

على ، أبو معفر الجوزماني . سأل إمامنا عن أشياء منها : قلت لأبى عبد الله : الرجل يوم الجمعة يقدر على الدخول داخل المسجد يصلى في الرحبة ؟ قال : إذا كان ذلك من علة من الحر : أرجو أن لايضره

قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : إذا تزوج الحر الأمة فأولاده عبيد. وإذا تزوج العبد الحرة فأولاده أحرار

المحاوى وغيره على بن داود ، أبو بكر الحافظ . يعرف بابن أخت غزال نزل مصر . وحدث بها عن سعيد بن داود الزبيرى ، ومحمد بن عبد الله البتنونى ، وأحمد بن حنبل ، و يحيى بن معين ، في آخرين . روى عنه أبو جعفر الطحاوى وغيره

أخبرنا الخطيب \_ قراءة \_ أخبرنا القاضى أبو العلاء أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن جعفر وأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة \_ بمصر \_ قالا : حدثنا محمد بن على بن داود قال حدثنا سعيد بن داود الزبيرى عن مالك عن ثور بن زيد الدِّيلى عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مامن نفقة \_ بعد صلة الرحم \_ أعظم عند الله من هراقة دم »

وقرأت فى تاريخ أبى بكر نزيل دمشق فى ترجمــة يحيي بن سعيد: قال محمد ابن على بن داود سمعت أحمــد بن حنبل يقول: ما رأيت فى هذا الشأن مثل يحيى بن سعيد

نقلیت من خطا أبی القاسم فی الأول من كتاب «الضعفاء» عن أبی زرعة الراؤی : حدثنا سعید حدثنا محمد بن علی بن داود: سمعت أحمد بن حنبل یقول: عبد المتم بن إدریس یكذب علی وهب بن منبه

وتوفى فى قرية من أسفل أرض مصر فى شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائتين

## ٤٣٤ ... محمد بن علي بن شعيب . حدث عن جماعة ، منهم إمامنا أحد

قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: سمعت من عبد الرازق عن جعفر بن سليّان عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يفطر على رطبات، فان لم يجد فتمرات. فان لم يجد حسا حسوات من ماء ».

الرَّجانيُ الأَصْلَ ، البغدادي المنشأ . يعرّف بحندان .

سمع عبيد الله بن موسى ، وأبا غسان مالك بن اساعيل ، وأبا نعيم ، ومعلى بن أسد ، وعبدالله بن رجاء ، وإمامنا أحمد في آخرين . حدث عنه عبدالله البغوى ومحمد بن داود الفقيه ، وأبو الحسين بن المنادى ، وأبو بكر الخلال ، وأبو العباس بن سريج ، وغيرهم .

قالى أبوربوربكر الخلال، لما ذكره: رفيع القدو، كان عنده عن أبي عبدالله مسائل جمان. سمعت منه حديثاً. وسمعت مسائل جمان.

أخبرنا أبو بكر المصنف أخبرنى محمد بن الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان المقرىء، المعروف بابن ثو بان، حدثنا محمد بن عثمان المسمى محمد بن حسان حدثنا سيف بن محمد بن أخت سفيان عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حَبَّة بنجو بن بن على العُركى السكوفي (۱)

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في التهذيب عن ابن حبان : كان غالياً في التشيع واهي الحديث.

عن على بن أبي طالب قال « بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جبر (۱) لأبي طالب أشرف علينا أبو طالب ، فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ياعم ، ألا تنزل فتصلى معنا؟ قال : يا ابن أخى ، إلى لأخلم أنك على حق ، ول كن أكره أن أسجد فيعلوبي أسبتي ، ولكن انزل ياجعفر فكن جناح ابن عمك . فقال : أما إن الله قد وصلك بجناحين تطير مهما في الجنة ، كا وصلت جناح ابن عمك » .

أخبرنا محمد الدلال أخبرنا ابراهيم الفقيه عن عبد العزيز حدثنا العبلس بن المغيرة وغير واحد قالوا: حدثنا حدان بن على الوراق قال : سمعت أحمد بن حنبل ـ وذكر عنده المرجئة \_ فقلت : إنهم يقولون ، إذا عرف الرجل ربابه عز وجل بقلبه فهو مؤمن . فقال : المرجئة الاتقول هذا ، الجهمية تقول بهذا .

أنبأنا الملطى أخبرنا محمد بن فارس أخبرنا أبو الحسين بن المنادى \_ فى أثقاء «مطيب سكنى مدينة السلام» فى ترجمة من كان بها قاطناً من الصلحاء والفقهاء والمحدثين ، وأهل القرآن \_ فذكر منهم حمدان بن على، فقال: مشهود له بالصلاح والفضل . بلغنا أنه قال \_ وهو فى علة الموت \_ مالصق جلدى بجلد ذكر ولا أنثى قط .

وتوفى فى المحرم سنة اثنتين وسبمين ومائتين . وذكر ابن مهدى فى تاريخه أنه مات سنة إحدى وسبمين ومائتين . ودفن بمقبرة إمامنا .

وقال حمدان : سألت أبا ثور عن قول النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله خلق آدم على صورته » فقال : على صورة آدم . وكان هذا بعد ضرب أحد بن حنبل والمجنة . فقلت لأبي طالب : قل لأبي عبد الله . فقال أبو طالب : قال لى أحمد بن حنبل: صح الأمر على أبي ثور . من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمى . وأى صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه ؟ .

<sup>(</sup>١)كذا في أحد الأصلين . وفي الآخر مكانها بياض

ونقلت من خط أبى إسحاق بن شاقلاً قال : حدثنا أبو الحسين محمد بن على بن الفضل بن محمد بن نجاح قال : قرأت على أبى عبد الله محمد بن محمد حدثنا حمدان بن على الوراق ، أبو جعفر ، قال : سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حمد بن حنبل عن عبد الله بن محرر ؟ فقال : ترك الناس حديثه . وسألته عن خالد بن رباح ؟ فقال : ليس به بأس . وسمعت أبا عبدالله يقول : عمرو بن دينار مولى ولكن الله تبارك وتعالى شرفه . وسئل عن عمرو بن شعيب ؟ فقال : ربما احتججنا ولكن الله تبارك وتعالى شرفه . وسئل عن عمرو بن شعيب ؟ فقال : ربما احتججنا بمحديثه . وربما هجس فى القلب منه شىء . قال : قلت: لأبى عبد إلله حديث زهير عن أبى الزبير «كان النبى صلى الله عليه وسلم لاينام حتى يقرأ السجدة وتبارك » عن أبى الزبير «كان النبى صلى الله عليه وسلم لاينام حتى يقرأ السجدة وتبارك » قال : حسبك بزهير ، إذا جاءك بالشىء هو وقفه . و إنما ذاك ليث رواه . ثم قال أبو عبد الله : يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ؟ قال : نعم . قلت المخبو عبد الله : يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ؟ قال : نعم .

٣٦٦ ـ محمد بن عوف بن سفيان ، الطائى الحمصى ، أبو جعفر

ترأت في كتاب الخلال قال: إنه حافظ إمام في زمانه ، معروف بالتقدم في العلم والمعرفة على أصحابه .

سمع من أبى المغيرة ، وأهل الشام والعراق . وكان أحمد بن حنبل يعرف له ذلك . ويقبل منه . ويسأله عن الرجال من أهل بلده . وسمع منه أحمد بن حنبل فيما بلغنى عن أبيه حديث الهزار .

أخبرنا محمد بن عوف حدثنى أبى حدثنا سفيان مولى العباس بن الوليد قال: سمعت الهزار \_ وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم \_ يقول للعباس بن الوليد، ورأى إسرافه فى خبز السَّميد وغيره \_ «لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز 'برِّ حتى فارق الدنيا » وسمعت منه أيضاً حديثاً كثيراً.

وكانت عنده عن أبى عبد الله مسائل صالحة فى العلل وغيرها . ويغرب فيها أيضاً بأشياء لم يجىء بها غيره .

منها قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر المسلمين .

ونقلت من خط أحمد الشنجي بإسناده قال : سمعت محمد عوف يقول : أملي عليَّ أحمد بن حنبل : جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال « من لقى الله بذنب يجب له به النار ، تائب منه غير مُصرّ عليه : فان الله يتوب عليه . ومن لقيه، وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا : فهو كفارته» كما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن لقيه مصراً غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة : فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، إذا تُونَى على الإسلام والسنة . ومن تنقص أحدا من أصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم أو أبغضَه لحدث كان منه ، أو ذكر مساويه :كان مبتدعًا ، خارجًا عن الجاعة حتى يترحم عليهم جميعاً ، ويكون قلبه لهم بأجمعهم سلما . والنفاق هو الكفر بالله: أن يكفر بالله ويعبد غيره ، ويظهر الإسلام في العلانية.مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أظهر منهم الكفر قتل. وليس بمثل هذه الأحايث التي جاءت « ثلاث من كنَّ فيه فهو منافق » هذا على التغليظ. وتروى كما جاءت ، لا يجوز لأحد أن يفسرها . وقوله « لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » ومثل قوله « إذا التق المسامان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » ومثل قوله « سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر » ومثل قوله «من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدها» ومثل قوله «كفرُ ْ بالله من تبرأ من نسب ، و إن دق » ونحوه هذه الأحاديث بما قد صح وحفظ . فانا نُسَلِّم لها ، و إن لم نعلم تفسيرها . ولانتكلم فيها ولا تُجادل فيها ، ولانفسرها . واكنا نرويها كَمَا جَاءَت ، نؤمن بها ، ونعلم أنها حق ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ونسلم بها ولا نردها . ولانترك الصلاة على أحد من أهل القبلة بذنب أذنبه صغيراً

أَوْ كَبِيرًا ، إلا أَن يَكُونَ مِن أَهِلَ البِدعِ الذينِ أَخْرِجِهِمُ النِّي صِلَى اللهِ عِلَيْهِ وسلم من الإسلام : القدرية والمرجئية ، والرافضة ، والجهمية ، فقال « لاتصلوا معهم . ولا تصلوا عليهم » وكما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة « أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه» فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس . ورواه الحكم بن أبان العدوى عن عكرمة عن ابن عباس . ورواه على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، الإيمان بذلك، والتصديق به، وأن أهل الجنة يرون الله عز وجل عيانًا ، وأن العباد يوزنون بأعمالهم . فهنهم من لايزن جناح بعوضة ، وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد ، ليس بينه و بينهم ترجمان . وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضاً آنيته أكثر من عدد نجوم السماء . والإيمان بعذاب القبر و بفتنة القبر، يسأل العبد عن الإيمان والإسلام. ومن ربه ؟ وما دينه ؟ ومن نبيه ؟ وبمنكر ونكير . والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ، لقوم يخرجون من النار . والإيمان بشفاعة الشافعين ، وأن الجنة والنار مخلوقتان . قد خلقتا ، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « دخلت الجنة فرأيت فيها قصراً » و « رأيت الكوثر » و « اطّلعت في النار فرأيت أهلها » فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مَكَدْب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ، كافر بالجنة وبالنار ، يستتاب. فإن تاب و إلا قتل ، وأنه إذا لم يبق لأحد شفاعة قال الله تعالى « أنا أرحم الرحمين . فيدخل كَفَّه في جهنم ، فيخرج منها مالا يُحصيه غيره » ولو شاء أخرجهم كلهم . وحديث عبد الرحمن بن عامر الحضرمي « فوضع كَفَّه بين كُنْفَى . فوجدت بَرْدِها بين تُدْيَنَ » و « جهنم لا تزال تقول : هل من مزيد؟ حتى يأتيها الرب تبارك وتعالى ، فيضعَ قدمه فيها ، فتزوى ، فتقول : قَطِّ قَطِّ ، حسبى حسبى » هكذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا نُنزل أحداً من أهل القبلة جنة ولا ناراً إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم

مالجنة : أبو بكر ، وعمر ، وعمان ، وعلى ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عُوفٍ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وأن آدم صلى الله عليه خلق على صورة الرحمن ، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحن » و «كَلْتَا يْدِيهُ يْمِينَ» الايمان بذلك . فمن لم يؤمن بذلك ، ويعلم أن ذلك حق ، كَمَا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم. يستتاب فان تاب و إلا قتل لأن الخبر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن الله لما خلق آدم ضرب بيده شق آدم الأيمن . ثم ضرب بيده الأخرى \_ وكلتا يديه يمين \_ على شق آدم الأيسر . فقال في الأولى : من أهل الجنة . وفي الأخرى: من أهل النار » والايمان بالقدر خيره وشره. والايمان قول وعمل. يزيد وينقص ، ينقص بقلة العمل ، ويزيد بكثرة العمل . والقرآن كلام الله غير مخلوق ، من حيثما سُمع وتُـلي ، منه بدا و إليه يعود . وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عمان ، ثم على أ. فقلت له: ياأبا عبد الله ، قانهم يقولون : إنك وقفت على عثمان ؟ فقال : كذبوا والله علىَّ . إنمــا حدثتهم بحديث ابن عمر «كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نقول: أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان . فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره » ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخايروا بعد هؤلاء بين أحد . ليس لأحد في ذلك حجة . فمن وقف على عُمان ولم يُرَبِّع بعلى فهو على غير السنة يا أبا جعفر .

عبي الجصاص شيخ زاهد . نقل عن إمامنا فياذ كره أبو بكر الخلال . سمع يحيي بن سعيد القطان ، وابن مهدى وغيرها .

٣٨٤ - محمر بن عبروس بن كامل ، أبو أحمد السلمى السراج - وقيل اسم أبيه : عبد الجبار - ولقبه : عبدوس . سمع على بن الجعد ، وداود بن عمر الضبى وأبا بكر بن أبى شيبة ، و إمامنا في آخرين . روى عنه عبدالله البغوى ، وأبو بكر النجاد ، وغيرها .

قرأت على إبراهيم أخبرك عبد المحسن أخبرنا محمد المعروف بابن الطفال أخبرنا القاضى محمد بن أحمد بن عبد الله بن أسامة حدثنا أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل السراج حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد بن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبى عبيدة بن الجراح عن النبى صلى الله عليه وسلم « أنه ذكر الدجال ، فجلّاه بحلية الأحفظها . قالوا : يارسول الله ، فكيف قلو بنا يومئذ ؟ قال : كانيوم ، أو خير » .

وماتِ في شعبان سنة ثلاث وتسعين ومائتين.

١٣٩ - محمر بن عمران الخياط ، أبو معفر . كان من خيار الناس : كان إمام مسجد في مربعة الخرشي . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل في منزله يقول: بلغني عن أخى منصور بن عمار أنه كان يقول: اللهم قد أحاطت بنا الشدائد، وأنت ذخر لها. فلا تعذبنا، وأنت على العفو قادر، سيدى قد أريتنا قدرتك ولم تزل قادراً، فأرنا عفوك، ولم تزل تعفو.

فان اعترض معترض بآن إمامنا أحمد محفوظ عنه: النهى عن كتب كلام منصور ، والاستماع للقصاص بها ؟ قيل : إنما رأى إمامنا أحمد الناس لهجين بكلامه ، قد اشتهروا به حتى دونوه ، وفصلوه مجالس يتحفظونها ويلقنونها ، ويكثرون فيا بينهم دراستها. فكره لهم أن يلهوا بذلك عن كتاب الله تعالى ، ويشتغلوا به عن حفظ السنة وأحكام الملة لاغير.

#### • ٤٤ - محمر بن عبدك القزاز

أنبأنا الحسن بن أحمد أخبرنا أبو محمد الخلال حدثنا محمد بن عبيد الله الفقيه الزاهد حدثنا عثمان بن عبد الله حدثنا محمد بن عبدك القزاز قال: سألت أحمد عمن احتجم في شهر رمضان؟ قال: إن كان بلغه الخبر فعليه القضاء والكفارة . وإن لم يبلغه الخبر فعليه القضاء .

ومات سنة ست وسبعين ومائتين .

٢٤٦ .. محمد بن العباس النسائي نقل عن إمامنا أشياء .

٢٤٤ - محمد بي غسان العمر أي . حدث عن إمامنا بأشياء .

منها قال: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت معمراً يقول: سمعت إبراهيم بن الوليد يسأل الزهرى \_ وعرض عليه كتاباً من علم فقال: آخذ هذا عنك يا أبا بكر؟ قال: نعم. فمن يحدثكموه غيرى؟ قال معمر: ورأيت أيوب السختياني يعرض عليه العلم، فيجيزه. قال معمر: وكان منصور بن المعتمر لايرى بالعرض بأساً.

### ٣ ٤ ٤ - محمر بن العباس المؤدب ، أبوعبد الترالطويل.

قال: سئل أحمد بن حنبل عن التقصير إلى سامِرَّى ؟ فأظهر التبسم . وقال : إنما التقصير في سفر طاعة . نقلته من كتاب السير للخلال .

\$ } } \_ مُحَمر بن الفصل العدابي . حكى عن إمامنا أشياء .

٥ ٤ ٤ ـ ممر بن قرارة الجوهري . نقل عن إمامنا أشياء .

منها : العزاء عند القبور . واحتج محديث ابن عمر .

٣٤٦ - محمد بن الريسى الشافعي ، الإمام ، أبو عثمانه .
سمع أباه ، وسفيان بن عيينة . وسأل إمامنا عن أشياء .

منها: ما أنبأنا المبارك أخبرنا إبراهيم حدثنا مجمد بن العباس حدثنا جعفر الصندلى قال: أخبرنا خطاب بن بشر قال: أتينا أحمد بن حنبل فى النصف من رجب سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، أنا وأبو عثمان ابن الشافعى. فذكر له ابن الشافعى أمر مالك، وما كان يذهب إليه من ترك أحاديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر له أمر ابن أبى ذئب، وأثنى عليه. فقال: كان ابن أبى ذئب يشبه بسعيد بن المسيب فى خشونته ومذهبه \_ وذكر اتباعه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وقال: كان يقول فى مالك وفى تركه الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم \_ وقال: كان يقول فى مالك وفى تركه الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم \_ وقال: كان يقول فى مالك وفى تركه الحديث يرويه عن النبي على الله به ، يعنى القتل . وذكر كلاماً لأبى جعفر . ورأيته يترحم عليه كثيراً . وقال: كان يحضر هو ومالك عند السلطان . فلا يزال يتكلم ومالك ساكت . وذكر له ابن الشافعى عن الحديث الذي يرويه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه ، فقال : هذا تخليط .

وسأله ابن الشافعي عن الحديث الذي يرويه مالك وابن أبي ذئب في مذهب أهل المدينة في إتيان النسائي في أدبارهن . فقال : ما أدرى أي شيء هذا ؟ الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في خلاف هذا كثيرة . وهو الحق عندنا . قال الله عز وجل ( ٢ : ٣٢٣ فائتوا حَرْ ثِهَمَ أَنِي شَتَمَ ) الحرث لا يكون إلا موضع الولد ، أو شبه بهذا .

وسأله ابن الشافعي عن جلود الميتة ؟ فقدال : لاينتفع منها بأهاب ولا عصب إلى هذا أذهب . ثم قال : كيف يكون الدباغ ذكاة ؟ يعقل هذا العرب ؟ أرأيت لحم الميتة يذكيه الدباغ ؟ إنما الدباغ قرَظ وما أشبهه . فقال له ابن الشافعي : ليس يعقل هذا في اللغة ، ولكن الخبر الذي روى فيه ؟ فقال : دع الخبر، الخبر فيه اضطراب . كلهم لايذكرون فيه الدباغ ، إلا ابن عيينة وحده . وقد خالفه مالك وغيره . والذين ذهبوا إلى هذا الخبر ذهبوا إلى الانتفاع به غير مدبوغ . وهكذا

يروى عن ابن شهاب أنه يرى الانتفاع بالجلد، و إن لم يدبغ. والحبر مضطرب، على بعضهم يقول: « شاة لميمونة » و بعضهم يقول « لسودة » .

وذلك الخبر صحيح. وقد سمعت أبا عبد الله الشافعي ، ورَجل يناظره فيه . وكان يذهب إلى الدباغ فيه : أنه يطهره ، فقال للذى يناظره \_ وقد أضجره \_ وجلدك أيضاً إن دبغ انتفع به ؟ .

وذكر أحمد حديث ابن وَعْلَة عن ابن عباس « أيمنا إهاب دبغ فقد طهو » وذكر ابن وعلة فضعفه ، فقال له أبو عثمان ابن الشافعي : لايزال الناس بخير ما مَنَّ الله عليهم ، ببقائك وكلاماً من هذا النجو كثيراً . فقال : لاتقل هذا يا أبا عثمان .

وسأله ابن الشافعي ــوأنا أسمع ــعن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: لا يجهر بها . هكذا: جاء الحديث ، ولكن يخفيها في نفسه . وهي آية من كتابالله

وسئل أحمد عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : لا يقرأ فيا يجهر ، و يقرأ فيا أسر في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة . وفي الركعتين الأخريين بالحمد . فقال له رجل . فان كان للامام سكتة فيا يجهر : يقرأ ؟ فقال : إن كان يمكنه أن يقرأ يقرأ . ولا أحب أن يقرأ والإمام يجهر . وجعل يعجب بمن يذهب إلى هذا . وقال : أليس يدرك الإمام راكعاً قيركع معه ، ولا يقرأ . وهذا أبو بكرة قد جا ، والإمام راكع . فركع دون الصف ، فاحتسب بها . فقال له ابن الشافعي : الذي يذهب إلى هذا يذهب إلى هذا يذهب إلى هذا يذهب إلى الحديث « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ؟ فقال : قد روى عن الذي صلى الله عليه وسلم « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » .

وتوفى أبو عثمان ابن الشافعي في سنة إحدى وثمانين ومائتين .

٤٤٧ - مُحَرِّ بن مُحمَّد بن أبي الورد . أحد أصحاب إمامنا .

قال أبو بكر الخلال : أخبرنا هازون بن يوسف قال سمعت محمّد بن محمّد ، بن أبي الورد يقول : قلتُ لأجمد : يا أبا عبد الله ، الماء يُسَخَّن فيغتشل ويفضل من الماء الحار فضلة: أترى للغاسل أن يغتسل بها؟ قال: لا. قلت: فانه ليس له ماء غيره. قال: يتركه حتى يبرد.

قال الخلال: وأخبرنا هارون قال: سمعت محمد بن محمد بن أبى الورد قال: قال رجل لأحمد بن حنبل: قيل لنا إنك كتبت من كتب الشافعى ؟ فقال: ما كتبت منها شيئًا.

المعروف عمر بن منصور بن داود بن ابراهيم ، أبو جعفر العابد ، المعروف بالطوسي .

سمع اسماعیل بن علیة ، وسفیان بن عیینة ، وعفان بن مسلم ، و إمامنا أحمد فی آخرین . روی عنه عبد الله البغوی ، و یحیی بن صاعد ، وغیرها .

وذكره الخلال ، فقال : روى عن أحمد أشياء لم يروها غيره . وكان يجالس لصلاحه معروفاً وغيره .

وذكره ابن ثابت فقال: حدثت عن عبد العزيز بن جعفر حدثنا أبو بكر الخلال أخبرنى المروذى قال: سألت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل عن محمد بن منصور الطوسى ؟ فقال: لاأعلم إلا خيراً ، صاحب صلاة. قلت له: كان يختلف معك إلى عفان ؟ قال: وقبل ذلك. قلت: سمعته يقول: كنت عند معروف. فقال لى: بعد عشاء الآخرة: قد كلت ههنا رجلا يتعشى عنده. فأتيت عليه. فلما كان فى السحر جاءني بسفرجلة ، فجعل يقول: ترى من أين له سفرجلة فى ذلك الوقت ؟ فقال أبو عبد الله: كفاك بأبي جعفر.

قال ابن ثابت: أخبرنا بحكايته مع معروف أبو عمر الحسن بن عثمان الواعظ أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي حدثنا العباس بن يوسف الشكلي حدثنا سعيد بن عثمان قال: كنا عند محمد بن منصور الطوسي يوماً ، وعنده جماعة من أصحاب الحديث ، وجماعة من الزهاد . وكان ذلك اليوم يوم الخيس ، فسمعته يقول: صمت يوماً ، وقلت : لا آكل إلا حلالا . فمضي يومي ، ولمأ جدشيئاً ، فواصلت

اليوم الثانى ، واليوم الثالث ، والرابع . حتى إذا كان عند الفطر قات: لأجعلن فطرى الليلة عند من يزكى الله طعامه . فصرت إلى معرف الكرخى . فساهت عليه ، وقعدت ، حتى صلى المغرب . وخرج من كان معه فى المسجد . فما بقى إلا أنا وهو ورجل آخر . فالتفت إلى وقال : ياطوسى . قلت : لبيك . فقال لى : تحول إلى أخيك فتعش معه . فقلت : مابى من عشاء . فتركنى ، ثم رد على القول . فقلت : مابى من عشاء . فسكت عنى مابى من عشاء : ثم فعل ذلك الثالثة . فقلت : مابى من عشاء . فسكت عنى ساعة ، ثم قال : تقدم إلى . فتحاملت ، ومابى من تحامل من شدة الضعف ، فقعدت عن يساره ، فأخذ كفى اليمنى فأدخلها إلى كمه الأيسم . فأخذت من كمه سفرجلة معضوضة . فأكلتها . فوجدت طعم كل طعام طيب ، واستغنيت بها عن سفرجلة معضوضة . فأكلتها . فوجدت طعم كل طعام طيب ، واستغنيت بها عن الماء . قال : فسأله رجل كان معنا حاضراً : أنت ياأبا جعفر ؟ قال : نعم ، وأزيدك : أنى ما أكلت منذ ذلك حلواً ولا غيره إلا أصبت فيه طعم تلك السفرجلة .

أنبأنا أبو القاسم على بن البسرى عن أبى عبد الله الفقيه حدثنا ابن محلد حدثنا عباس الدورى حدثنا محمد بن أشرس الحربى حدثنا محمد بن منصور الطوسى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام. فقلت: يارسول الله ، كل ماروى عنك أبو هريرة حق ؟ قال: نعم.

وقال محمد بن منصور الطوسى : سمعت أحمد بن حنبل يقول : من رعم أنه كان فى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم خير من أبى بكر فولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد افترى على رسوله صلى الله عليه وسلم وكفر . بأن زعم أن الله يقر المنكر بين أنبيائه فى الناس . فيكون ذلك إصلالا لهم .

وأنبأنا أبو الحسين بن الأبنوسي قال أخبرنا عمر بن ابراهيم الكتاني قال حدثنا أبو الحسين بن عمر بن الحسن القاضي الأشناني حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال: حدثني محمد بن منصور الطوسي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ماروي لأحد من الفضائل أكثر مما روى لعلى بن أبي طالب.

قال: وسمعت محمد بن منصور يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل:
يا أبا عبد الله ، ما تقول في هذا الحديث الذي يروى : أن عليا قال « أنا قسيم النار » ؟ فقال : وما تنكرون من ذا ؟ أليس روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى « لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق » ؟ قلنا : بلي . قال: فأين المؤمن ؟ قلنا : في النار . قال: فعلي قسيم النار

وروى ابن ثابت بإسناده قال: قيل لحمد بن منصور الطوسى: يا أبا جعفر، أليس اليوم عندك قد شك الناس فيه: يوم عرفة هو أو غيره ؟ فقال: اصبروا. فدخل البيت ثم خرج. فقال: هو عندى يوم عرفة. قاستحيوا أن يقولوا له: من أين لك ذلك ؟ فعدوا الأيام والليالى. فكان اليوم الذى قال محمد بن منصور يوم عرفة. فقال له أبو بكر بن سلام: من أين عامت أنه يوم عرفة ؟ قال: دخلت البيت فسألت ربى. فأرانى الناس فى الموقف (١).

ومات سنة أربع و خمسين ومائتين . وله ثمان وثمانون سنة ، وقيل: مات سنة ست و خمسين .

## ٤٤٩ - فحمد بن مصعب ، أنو معفر الدعاء .

قرأت في كتاب ابن ثابت: أخبرنا محمد بن رزق أخبرنا أبو على بن العمواف حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبى ذكر محمد بن مصعب الدعاء، فقال: كان رجلا صالحاً. وكان يقص و يدعو قائماً في المسجد، ثم قال: ربما كان ابن علية بجلس إليه في المسجد يسمع دعاءه. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي:

<sup>(</sup>١) قد وقع للرسول صلى الله عليه وسلم وقائع كثيرة في غاية الأهمية لدعوته ، وكان يحتاج فيها إلى مثل هذه المكاشفات . فلم يكن يقع له ، حتى كان لايعلم المنافقين الذين حوله ، ولا ما يكيد له اليهود والمشركون ، إلا إذا جاءه جبريل بالوحى من عند الله .

جَاءَتَى ، فَكَتَب عَنَى أَحَادِيث ، وجلس في مجلسك هــذا في الصَّفة . ثم قال في بعض ما يقول : رب أخبتني تحت عرشك .

أخبرنا أبو بكر المؤرخ \_ قراءة \_ حدثنا الأزهرى حدثنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن محمد بن عمر بن الحسكم قال : سمعت محمد بن مصعب الزاهد يقول : من زعم أنك لا تشكلم ولا تُرى فى الآخرة . فهو كافر بوجهك ، لا يعرفك . أشهد أنك فوق العرش فوق سبع ساوات ، ليس كما يقول أعداؤك الزنادقة .

و باسناده : قال نصر بن منصور الصائغ : سمعت محمد بن مصعب العابد \_ وكان مجاب الدعوة ، ومارأيت أحداً أحسن تلاوة لكتاب الله منه \_ سمعت البارك يذكر عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال : لاتنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر من عصيت ؟

قال الصائغ: كان المأمون قد أمر بمحمد بن مصعب إلى الحبس، فقال: \_ وقد ذهب به إلى الحبس، ورفع رأسه إلى السماء \_ أقسمت عليك أن تحبسنى عندهم الليلة. فأخرج فى جوف الليل. فصلى الغداة فى منزله.

ومات ببغداد سنة ثمان وعشرين ومائتين .

### • ٥ ٤ \_ محمد بن ماهار، النيسابوري . جليل القدر ، له مسائل حسان .

أنبأنا بها أحمد بن محمد المعروف بابن حمدويه \_ أخبرنا أبو الفتح بن أبى الفوارس أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابورى . أخبرنا أبو إبراهيم بن الحارث القطان ، حدثنا محمد بن ماهان سنة أبو إبراهيم إساعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ، حدثنا محمد بن ماهان سنة تسع وأربعين ومائتين قال : سألت أحمد سنة تسع وعشرين ومائتين عن المرأة إذا كانت ظالمة لزوجها : أيؤخذ منها الولد ؟ قال أحمد : ابن كم الولد ؟ قلت : ابن ثلاث سنين . قال : لايؤخذ منها الولد .

وسئل أحمد وأنا أسيع عن رجل غاب غيبة منقطعة ، وله بنت : هل يزوجها ابن عمها من رجل كفء ؟ قال : نعم . إذا غاب الأب غيبة منقطعة فلا بأس أن يزوجها ابن عميا

وسئل أحد \_ وأنا أسمع \_ عن رأى الهلال قبل الزوال: أيفطر؟ قال: لايفطر، إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال، على حديث عمر بن الخطاب ﴿ إذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا ».

وسئل أحمد \_ وأنا أسمع \_ عن الصوم في السفر: أحب إليك أن تصوم . أو تفطر ؟ قال : أحب إلي أن أفطر .

وسألت أحمد عن رجل طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها ، فعفا أبوها لزوجها عن نصف الصداق ؟ قال : لا يجوز عفو الأب.

وسمعت أحمد يقول : التيمم ضربة للوجه والكفين مرة واحدة .

وسألت أحمد قلت : الرجل يحج ، أيما تختار له : الإفراد أو القرآن ؟ قال : أختار التمتع . قلت : يسعى سعيين ، و يطوف طوافين ؟ قال : نعم . قال أحمد : إذا دخل متمتعاً يكون شبه قارن .

قلت لأحمد: ما تقول في اللسان إذا قُطع ؟ قال: على قدر الحروف ، قال: ويجعل في ذلك أمير نفسه، قال: على قدر مايتبين من الكلام. قلت: هو أمير نفسه ؟ قال: لا أدّرى.

سئل أحد \_ وأنا أسمع \_ يتوضأ بفضل وضوء المرأة ؟ قال : نعم ، إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها ، فلا يتوضأ بفضل وضوئها . و إذا اغترفا من الإناء فلا بأس به . قلت : نفقة الحامل المطلقه ثلاثا ؟ قال : لا نفقة ، ولا سكني .

ومات في جمادي الآخرة من سنة أر بع وثمانين ومائتين

401 - كير بن الشيب حكى عن إمامنا أشياء .

منها: قال: قال الإمام أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل الفتح بن شخرف.

کان یستملی لأبی عبد الله . و کان من کبار أصحابه . روی عن أبی عبد الله مسائل مشبعة جیاداً . و کان جاره . و کان یقدمه و یعرف حقه

منها: ما أنبأنا المبارك عن ابن نعيم عن عبد العزيز أخبرنا أحمد حدثنه محمد بن على قال حدثنا محمد بن موسى بن مشيش قال : قلت لأحمد : فأهل البلدية الذين ليس لأحدهم تمر ؟ قال : فأقِطُ . ويروى عن الحسن صاع لبن . لأن الأقط و بما ضاق . وقال عبد العزيز : فعلى هذا أعتمد . والله أعلم

قال: وسمعت الحمد يقول: لابأس أز، يتزوج الرجل ربيبته قلت أنا: لأنه لا نسب بينهما ولا سبب فصارا كالأجانب

وقال ابن مشيش : قال أحمد : العلم مواهب من الله . ليس كل أحد يناله .

٤٥٣ \_ محمر بن مقاتل العباداني . صحب إمامنا . وكان يراسله في بعض

الأوقات. قال المروذى: قال لى محمد بن مقاتل: قلت لأبى عبد الله: رق على هذا الخلق، واجعلهم فى حل، فقد وجبت نصرتك. فقلت لأبى عبد الله، فجعل يقول: هذا رجل عاقل. قال الروذى: معنى كلام أبى عبد الله: أي لم يستحلنى أحد من العلماء غيره.

وقال المروذى: قلت لأحمد: وقال لى عبدالوهاب الوراق: لولا أن أبا عبد الله صبر حتى ضرب بالسياط لخفت على الناس. فقال أبو عبد الله: صدق

ع ١٩٤ - محمد بن موسى بن أبي موسى النهرتيري البغدادي ، أبو عبد الله

ذكره أبو بكر الخلال ، فقال : كان عنده عن أبى عبد الله جزء مسائل كبار جياد فسألته عنها ؟ فقــال : قدم رجل من خراسان ومعه مسائل . فأملى أبو عبد الله الجواب ، وكتبناها نحن من الخراسانى

وذكره الدارقطني ، فقال: شيخ لأهل بغداد جليل . وذكره الخطيب، فقال: كان ثقة فاضلا جليلا ، ذا قدر كبير ، ومحل عظيم . وكان مقر باً ، وهو صاحب ابن سعدان . وكان ينزل الحربية . روى عنه جماعة . منهم : أبو الحسين بن المنادى ونقلت أنا من جملة مسائله : قال قيل لأحمد \_ وأنا أسمع \_ يا أبا عبد الله ، يستثنى في الإيمان ؟ قال : نعم

وسمعته يسأل عن حديث عبد الله بن عُكيم «أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر فى الميتة » فقال: إليه أذهب، لاينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.

وسمعته يسأل عن رجل اشترى من رجل قطعة باقلاً ، أو شيئاً من الأشياء فغرقت ، ثم نضب الماء عنها . فصار فيها سمك : لمن السمك ؟ قال : لصاحب الأرض .

وسمعت أبا عبد الله \_ وسأله رجل من خراساني عن الوضوء من لحم الجزور؟ فقال: نعم يتوضأ منه. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

مال إمامنا عن أشياء .

منها قال: قلت: يا أبا عبد الله ، لم قطعت الحديث والناس محتاجون ، فمن فعل هذا ؟ فقال: فعله رباح بن زيد. حدث ثم قطع . وحيان أبو حبيب ، حدث ثم قطع .

وقال أيضاً : سألت أحمد عن القرآن ؟ فقال : القرآن كلام الله غير مخلوق ، حيثما تصرف .

ومات بالرى سنة خس وستين وماثنين . ذكره ابن المنادي . نقلته أنا

#### ٤٥٦ \_ محمد بن المصفى

أخبرنا المبارك أخبرنا إبراهيم أخبرنا على بن مردك أخبرنا عبد الرحمن بن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أبى حدثنا أبى حدثنا أبى حدثنا أبى حدثنا أبى المصفّى حدثنا أحمد بن حنبل \_ بحمص \_ حدثنا روح بن عبادة عن شعبة عن سيَّار أبى الحكم عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تناجشوا ، ولا تُصَرُّوا الإبل والبقر \_ الحديث »

وأنبأنا خال أمى عن ابن بطة حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: قال بعض العقلاء: إن الرجل ليجفونى ، فإذا ذكرت استغنائى عنه: وجدت لجفائه برداً على كبدى

#### ٥٧ ٤ \_ محمد بن هبيرة البغوى . أحد الأصحاب

قال: سألت أحمد: أليس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه واحد؟ قال: نعم، إلا أن نهيه أشد. قلت له: ففعله؟ قال: فعله ليس عليك بواجب. وذاك: أنه كان يقوم حتى تَرِم قدماه، ويفعل أفعالا لاتجب عليك

#### ٨٥٤ \_ محمد بن الربيثم المقريء . حدث عن إمامنا بأشياء .

منها قال: سألت أحمد: ماتكره من قراءة حمزة ؟ قال: الكسر والإدغام فقلت له: حدثنا خلف بن تميم قال: كنت أقرأ على حمزة ، فمر به سفيان الثورى فقلت له: يا أبا عمارة ، أما القرآن والفرائض: فقد سامناها لك. قال أحمد: أنتم أهل القرآن وأنتم أعلم به

قال الوالد السعيد: في « نقل القرآن ونظمه » فظاهر هذا : الرجوع عن الكراهة . والذي عليه أصحابنا: الكراهة ، وكراهته ليس يخرجها عن أن تكون قراءة مأثورة ، لكن غيرها من اللغات أفصح وأظهر . ومثل هذا: اختلاف الناس في حج النبي صلى الله عليه وسلم . وكل مروى عنه . والاختيار الممتع وكذلك الاختلاف في التشهد ، والاستفتاح . وكل مروى عنه . والاختيار تشهد ابن مسعود ، واستفتاح عمر ونحو ذلك

وأنبأ ما المبارك عن ابراهيم البرمكي حدثنا محمد بن اسماعيل الوراقي قال : حدثني أبي قال حدثنا محمد بن الهيثم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هثيم أخبرنا منصور بن زاذان عن قتادة عن عبد الله بن معبد الزِّمَّاني (١) عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « سئل عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : كفارة سنتين وسئل عن صيام يوم عاشوراء ؟ فقال : كفارة سنة »

#### ٤٥٩ \_ مجمر بن الصربن منصور . نقل عن إمامنا أشياء

منها: مارواه الحلال: قال: أخبرنا محمد بن نصر بن منصور الصائع قال: سمعت أحمد بن حنبل ـ وقد شَيَّعته إلى البَرَدان، وهو يخرج إلى المتوكل ـ فلما ركب المحمل التفت إلينا، فقال: انصرفوا مأجورين إن شاء الله

#### و المحمر بن هارود الجمال . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال قال أحمد: السواذ كله خراج، والمقاسمة لم تكن، إنما هي شيء أحدث الما قال أحمد بن يوسف بن الطباع. نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال : يا أبا عبد الله ، أصلى خلف من يشول القرآن خلف من يقول القرآن علوق ؟ فقال : سبحان الله ! أنهاك عن مسلم ، تسألني عن كافر ؟

**٦٢٤ \_ محمر بن بورسي** بن موسى الكديمي القرشي . روى عن إمامنا أشياء

منها قال: سمعت أحمد بن حنبل بقول: قال لى يحيى بن سعيد القطان: اكتب عن أبى الوليد حديث شعبة ، وعن سلمان حديث حماد بن زيد . فجئت أنا وعلى بن المديني إلى سلمان ، فقلنا: يا أبا أيوب ، حدثنا بحديث حماد بن زيد من المكتاب. قال: ليس إلى الكتاب سبيل . أنا كتبت كتابي من حفظى . وحفظى أصح من كتابي .

<sup>(</sup>١) بكسر الزاى وتشديد اليم . نسبة الى زمان بن مالك

# ٣٦٤ - محمد بن بجني النبطالوري الذهلي ، أبو عد الله . حديث عن

المامنا بأشياء

منها: ما أنبأنا الشريف أبو الخسين عن عرو بن شاهين حدثنا عبد الله بن سليان حدثنا محدد بن محي النيسابوري قال: حدثنا أحمد بن محنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا يونس بن سليم قال: أخلى على يُونس الأيلى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارِّي قال: شمعت عمر بن الخطاب يقول «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا برل عليه الوحى يسمع عند وجمه كدوى النتخل » وذكر الخبر.

ورُوى الخطيب قال : أخبرنا القاضى أبو بكر الخرَشي قال : أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال : بن أحمد بن محمد بن يحيى الذهلي قال : محدثنا أحمد بن محمد بن محمل أبو على الميداني قال : محدثنا أحمد بن محمد بن محمل قال ا: حدثنا عبد الرزاق عن ابراهيم بن محمل عن وهب بن محبد الله قال الا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشوه ؟ فقال : من الشيطان » .

37.3 \_ محمد من يوسف البيكندي . فيمن روى عن إمامنا ألحمد

٤٠١٥ \_ محمد بن يسى بن بشر بن أبي ظاهر البلدى ، أحد الأصحاب

قال أبو بكر الخلال: سمعته يقول: سألت أبا عبد الله عن النظر في الرأى ؟ ققال: عليك بالسنة. فقلت له: يا أبا عبد الله ، صاحب حديث ينظر في الرأى إثما يريد أن يعرف رأى من خالفه ؟ فقال: عليك بالسنة

أَوْ اللَّهُ عَلَى مِن يَحِيى بن أَبى سَمينة . روى عن إمامنا أحمد فيا ذكره الخطيب في « السابق واللاحق » فقال : وحدث عن أبى عبد الله أحمد بن حنبل محمد بن يحيى بن أبى سَمينة البغدادى. و بين وفاته ووفاة البغوى : ثمان وسبعون سنة . قال : وتوفى ابن أبى سمينة سنة سبع وثمانين وماثتين

## ٤٦٧ - قحمر بن يحيى السكحال ، أنوجعفر البغدادى ، المتطيب

قال أبو بكر الخلال : كانت عنده عن أبى عبد الله مسائل كثيرة حسان مشبعة . وكان من كبار أصحاب أبى عبد الله . وكان يقدمه ويكرمه

أخبرنى محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله قال: ليس فى الصوم رياء . قلت : رمضان وغيره ؟ قال : كل الصوم . وقال : كيف يكون الرياء ؟ إنما يترك أكل الخبز وشرب الماء .

وقال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد الله: «كل مولود يولد على الفطرة » ماتفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها: شتى أو سعيد. وقال أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال: هذا الحديث: العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « إذا كان النصف من شعبان ، فلا تصوموا » ليس هو محفوظ . والمحفوظ الذي يروى عن أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يصوم شعبان ورمضان » عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يصوم شعبان ورمضان »

منها قال : قلت لأحمد بن حنبل فى على بن عاصم ، وذكرت له خطأه . فقال أحمد : كان حماد بن سلمة يخطىء ، وأومأ أحمد بيده \_ خطأ كثيراً \_ ولم ير بالرواية عنه بأساً

279 - محمر بن يحيى بن منده الأصبهانى ، أبو عبد الله الحافظ. نقل عن إمامنا أحمد فيما ذكره أبو نصر السِّعْزِى الحافظ فى كتاب « الإبانة فى الرد على الأشعرية » . قال : وروى محمد بن يحيى بن منده الأصبهانى جد أبى عبد الله الحافظ عن أحمد : أنه قال : من قال لفظى بالقرآن محلوق فهو كافر ، يستتاب . فإن تاب و إلا قتل

• ٤٧٠ - محمد بن يزير الطرسوسى ، أبو بكر المستملى. قال أبو بكر الخلال

انحدر مع أبي عبد الله من طرسوس أيام المأمون . وكان المروذى يذكر له ذلك و يشكره . ويقول : مرضت ، فكان يحملنى على ظهره ، وعنده عن أبي عبد الله مسائل حسان . وقعت إلينا متفرقة .

أخبرنى محمد بن أحمد الطرسوسى قال: سمعت محمد بن يزيد المستملى بقول: سأل رجل أحمد بن حنبل، فقال: أكتب كتب الرأى ؟ قال: لا تفعل. عليك بالآثار والحديث. فقال له السائل: إن عبدالله بن المبارك قد كتبها ؟ فقال له أحمد: ابن المبارك لم ينزل من السماء. إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق

قال: وسألت أحمد عن عبد الرزاق كان له فقه ؟ فقال: ما أقل الفقه في أصحاب الحديث

## ٤٧١ ـ محمر بن يونس السرخسي . نقل عن إمامنا أحمد أشياء

منها: مقدمة في صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة

حدثنا أحمد بن عبيد الله العكبرى قال: أخسبرنا أبو الحسن على بن محمود الزوزنى قال حدثنا أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن على بن الشاه التميمى المرورذى قال: حدثنا أبو معاذ بن أبى عصمة عن عسكر الصراف الزنجابي الهروى قال: حدثنى أبو مسعود سعيد بن خشنام بن محمد السمرقندى \_ مولى بنى هاشم \_ قال أخبرنا محمد بن يونس السرخسى قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول:

صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة: من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، وأقر بجميع ما أتت به الأنبياء والرسل . وعقد قلبه على ما أظهر من لسانه ، ولم يشك في إيمانه ، ولا يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب ، وإرجاء ماغاب عنه من الأمور إلى الله عز وجل، وفوض أمره إلى الله تعالى . ولم يقطع بالذنوب العصمة من عند الله . وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره . والخير والشر جميماً . ورجا لحسن أمة محمد صلى الله عليه وسلم . وتخوف

على مسيئهم ، ولم ينزل أحدًا من أمة محد صلى الله عليه وسلم المجنة بالإحسان ، ولا النار بالذنب اكتسبه ، حتى يكون الله تعالى هو الذي ينزل خلقه حيث يشاء . وعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقدم أبا بكر ثم عمر ، ثم عثمان رضى الله عنهم . وعرف حق على ابن أبي طالب ، وطلحة والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على سائر الصحابة . فإن هؤلاء التسعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل حراء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم « اسكن حراء ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» وكانوا : هؤلاء التسعة والنبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم . وترحم على جميـع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، صغيرهم وكبيرهم . وحدث بفضائلهم وأمسك عما شَجَر بينهم . وصلاة العيدين وعرفات والجمعة والجماعات مع كل بروفاجر ، والمسح على الخفين في السفر والحضر ، والقصر في السفر . والقرآن كلام الله عز وجل منزل، وليس بمخلوق ، والإيمان قول وعمل، يريد وينقص . والجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل محمداً صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة يقاتلون الدجال ، لا يضرهم جور جائر . والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامة على حكم الكتابوالسنة ، والتكبير على الجنائز أربعا ، والدعاء لأمَّة المسلمين بالصلاح ولا تخرج عليهم بسيفك ، ولا تقاتل في فتنة وتلزم بيتك ، والإيمان بعذاب القبر، والأيمان بمنكر ونكير، والإنمان بالحوض والشفاعة. والإيمان بأن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل . والإيمان بأن الموحدين يخرجون من النار بعد ما امتحشوا ، كما جاءت الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بتصديقها ولا نضرب بهـا الأمثال. هذا ما اجتمع عليه العلماء في الآفاق .

# ذكر من عرف باسمه على وكنية أبيه

## ٤٧٢ - محد بن النقب بن أبي حرب الجرجرائي

ذكره أبو بكر الخلال، فقال: ورع يعالج الصبر، جليل القدر. كان أحمد يكاتبه. ويعرف قدره. ويسأل عن أخباره. عنده عن أبى عبد الله مسائل مشبعة. كنت سمعتها منه يقول: سمعت أبا عبد الله \_ وسئل عن الرجل يفتى بغير علم \_ قال: يروى عن أبى موسى قال: يمرق من دينه

وقال أبو عبدالله : يكون عند الرجل سنة عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويفتي بغيرها ؟ وشدد في ذلك

## ٧٧ \_ محمر بن أبي عناب ، أبو بكر الأعين . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: أتيت آدم العسقلاني ، فقلت له: عبد الله بن صالح كاتب الليث ابن سعد يقرئك السلام . قال: لا تقرئه مني السلام . فقلت له: لم ؟ قال: لأنه قال القرآن مخلوق . قال: فأخبرته بعذره ، وأنه أظهر الندامة ، وأخبر الناس بالرجوع . فقال : فأقرئه مني السلام . فقلت له بعد : إني أريد أن أخرح إلى بغداد ، فلك حاجة ؟ قال : نعم . إذا أتيت بغداد فائت أحمد بن حنبل فأقرئه مني السلام ، وقل له : ياهذا اتق الله ، وتقرب إلى الله بما أنت فيه ، ولا يستفز فك أحد . فإنك وشاء الله مشرف على الجنة . وقل له : حدثنا الليث بن سعد حدثنا محمد بن مجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فسلمت عليه، وأقرأته السلام . وقلت له : هذا المكلام والحديث . فأطرق أحمد إطراقة ، ثم رفع رأسه فقال : رحمه الله حيًّا وميتاً . فلقد أحسن في النصيحة

## ٤٧٤ - محر بن أبي عبر الله الهمداني ، يعرف عنونة

قال أبو بكر الخلال \_ وقد ذكره \_ : جمع مسائل أحمد وغيرها . سبعين جزءاً .

الخلال في جملة من صحب إمامنا . فقال : الإمام العبد الصالح

٤٧٦ - محمر بن أبي صالح المكي . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : لما أردت الخروج إلى بغداد قال لى حسين بن حسن ، أو حسن ابن حسين ، صاحب ابن المبارك : إذا قدمت بغداد فائق أحمد بن حنبل واقرأ عليه منى السلام . وقل له : على دين ، فترى لى أن أقدم إلى بغداد ؟ قال: فقلت لأحمد فقال : عليه السلام ، وقل له : لأنْ تلقى الله وعليك دين أحب إلى من أن تقدم بغداد

## ف کر من اسمه موسی

### ٤٧٧ - موسى اين سعيد الديرانى

قرأت في كتاب أبى بكر الخلال قال: سمعنا منه حديثا صالحا عن القَعْنَبي ومحمد بن كثير وغيرها. ثقة ، رفيع القدر، من أهل الثغر. كانت عنده مسائل حسان، سمعتها من رجل بطرسوس عنه. قال أحمد فيا رواه عنه موسى بن سعيد الدنداني ـ لا يجوز شيء من الحيل

وقال الحلال: أخبرنا محمد بن أحمد القاضى القحطى حدثنا موسى بن سعيد الدندانى قال: قال أبو عبد الله: في الكلب ست خصال: ثمنه، وسؤره، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. وتقطع الصلاة، ويقتل الكلب الأسود البهيم إن كان لصاحب ماشية، فلا بأس بقتله

وزيرا للمتوكل على الله

ذكره أبو بكر الخلال. فقال: أخبرنى أنه سأل أحمد بن محمد بن حبل عن المحروف بأبى ثور؟ فقال: ما بلغنى عنه إلا خير، إلا أنه لا يعجبنى الكلام الذي صيروه فى كتبهم. قال أبو بكر الخلال: قال أحمد: هذا القول قبل أن يبلغه عنه ما بلغه. ثم ذمه

ومات في ذي الحجة سنة خمس وعشرين وثلاثمائة

٤٧٩ ــ موسى بن عيسى الموصلي . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : قال أحمد في مشرك قذف مسلما : يضرب

#### • ٨٠ - موسى بن عيسى الجصاص البغرادى

ذكره أبو بكر الخلال ، فقال : ورع متخل زاهد . سمع يحيى القطان ، وابن مهدى ، ونحوها . وكان لايحدث إلا بمسائل أبي عبد الله ، وشيء سمعه من أبي سليان الداراني في الزهد والورع . وكانت عنده مسائل كثيرة عن أبي عبد الله فد ثنى بشيء صالح منها الحسن بن أحمد الوراق ، وقال : إن الباقي ضاع منى . فمضيت إلى الحربية إلى منزل ابنته ، قلنا : لعلنا نجد الأصول، وحرصنا على ذلك . فلم نقدر منها على شيء

وقد حدث عنه بشيء من المسائل أبو بكر المطوعي، وأبو بكر بن حماد .. وهو رجل رفيع القدر جداً

قال موسى بن عيسى: قلت لأحمد: هل يقرأ الجنب شــيئا من القرآن ؟ قال: لا. والتسبيح رخص فيه. وأما أن يتعمد الآية أو السورة: فلا يعجبني وقال: سألت أحمد، هل يخلل لحيته إذا توضأ ؟ قال: إى والله

# عن إمامنا بأشياء .

منها قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن ابراهيم عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عرو بن حزم عن عُرة عن عائشة؛ قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد. فإذا أراد أن يركم قام بقدر ما يقرأ الإنسان أر بعين آية »

قال موسى بن هارون : سمعت أبا عبد الله ذكر أن يونس بن عبيد روى عن الوليد بن أبى هشام . قال : وسمعت أبا عبد الله قال : هو ثقة ، يعنى الوليد ابن أبى هشام .

وقال أبو عمران : سمعت أحمد يقول : لاتجالس أصحاب الكلام ، و إن ذبوا عن السنة .

ومات سنة أربع وتسعين ومائتين يوم الخميس ، لإحدى عشرة ليلة خلت من شعبان وله بيف وتمانون سنة . ودفن إلى جنب قبر أحمد . ذكره ابن مهدى ونقلت من خط أبى إسحاق بن شاقلا : أخبرنا أبو القاسم حبيب بن الحسن القراز حدثنا أبو عران موسى بن هارون بن عبد الله بن مروان البزاز حدثنا أحمد ابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت «كان النبي صلى الله عليه وسلم عن قبض مسئداً ظهره إلى ". قالت : فدخل عبد الرحمن بن أبى بكر ، وفي يده حين قبض مسئداً ظهره إلى ". قالت : فدخل عبد الرحمن بن أبى بكر ، وفي يده مسوالك . فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذت السواك . فظيئته ، ثم دفعته إليه . فبعل يستن به ، فثقلت يده ، وثقل على "، وهو يقول: اللهم في الزفيق الأعلى ، قالت : ثم قبض وهو بين اللهم في الزفيق الأعلى . قالت : ثم قبض وهو بين سحري وذي ي وذي ي اللهم في الزفيق الأعلى . قالت : ثم قبض وهو بين سحري وذي ي وذي ي اللهم في الزفيق الأعلى . قالت : ثم قبض وهو بين

٤٨٢ سنموسي بن معمر ، أبوجران . حدث عن إمامنا بأشياء .

منها قال : سألت أحمير بن حنبل عن مسألة . فقال من أين أنت؟ فقلت : من خراسان . فقال: كتبت عن إسحاق بن راهو يه ؟ عليك باسحاق وابن نمير .

## ذكر مفاريد حرف الميم ومثانيها

١٤٠٨٣ - ميمون بن الأصبغ . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: سمعت المعتصم يوم المحنة يقول لأحمد: بلغني أنك تقول: إن القرآن كلام الله غير محلوق. فقال له: أصلح الله أمير المؤمنين. البلاغات تزيد وتنقص. فقال له أمير المؤمنين: فإيش تقول؟ قال: أقول غير محلوق؛ على أى الحلات كان. قال: ومن أن قلت؟ فقال: حدثني عبد الرزاق عن معمو عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم « إن كلام الله الذي اختص به موسى: مائة ألف كلة ، وثلاثمائة وثلاثة عشر كلة » فكان الكلام من الله والاستاع من موسى – إلى أن قال – قال أحمد: قال الله تعالى (١٣:٣٢ ولكن حق القول مني لأمال نجهنم من الجنة والناس أجمعين) فإن يكن القول من الله ، فالكلام كلام الله .

وقال ميمون بن الأصبح: لما ضرب أحمد سوطاً قال: بسم الله . فلما ضرب الثانى قال: الحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق . فلما ضرب الرابع قال: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لننا . فضر بوه تسعة وعشرين سوطاً . وكانت تكة أحمد حاشية ثوب . فانقطعت . فنزلت السراويل إلى عانته . فرمى بطرفه نحو السماء وحرك شفتيه . فملكان بأسرع أن بقى السراويل فلم ينزل \_ وذكر الكلام إلى أن قال \_ فدخلت إلى أحمد بعد سبعة أيام من ضربه ، وهو يقرأ في مصحف بين يديه . فقلت : يا أبا عبد الله ، رأيتك يوم ضربوك وقد الحل سراويلك، فرفعت طرفك نحو السماء ورأيتك تحرك رأيتك يحو السماء ورأيتك تحرك

شفتيك . قايش قلت ؟ قال : قلت : اللهم إلى أسألك باسمك الذي ملائت به العرش إن كنت تعلم أنى على الصواب فلا تهتك لى ستراً

ع الله منصور بن محمر بن قتيبة بن يعمر ، أبو نصر . وراق أبي ثور . روى عن إمامنا أحمد .

خ کره أبو محمد الخلال فيمن روى عن امامنا أحمد .

۱۹۸۶ - مبارك بن سليمانه . ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عن إمامنا أحمد .

الواسطى ، ومحمد بن الصباح الدولابى ، وعمار بن نصر الخراسانى ، وشريح النونس ، وإمامنا أحمد فى آخرين . روى عنه أحمد بن محمد بن الهيثم الدورى ، ويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول فى آخرين

قرأت فى كتاب أبى بكر الخلال قال: كان مثنى ورعاً جليل القدر، عند بشر بن الحارث، وعند عبد الوهاب الوراق. يقال: إنه كان مستجاب الدعوة. وكان مذهبه: أن يهجر، ويباين أهل البدع. وكان أبو عبد الله يعرف قدره وحقه ونقل عنه مسائل حساناً.

أنبأنا على عن ان بطة حدثنا محمد بن حميد حدثنا محمد بن الحسين بن شهريار حدثنا مثنى بن جامع قال : سألت أحمد بن حنبل عما أخذ هؤلاء من الزكاة ؟ فرأى أن أحتسب به ، يعنى السلطان .

" قال : وسئل عن رجل قرأ فى صلاة الفرض ( ١٠:٦٦ ضرب الله مثلا للذين كفروا ) فقال « للذين آمنوا » وأراد أن يقرأ فى الآية الأخرى ( ضرب اللهمثلا للذين آمنوا ) فقرأ « اللذين كفروا » فلم ير عليه إعادة . قلت : فإن قرأ آية رحمة

أَوْرَايَةً عِذَابٍ، فَهِلْ بِعِيدٍ؟ فَلِي يرعليه إعادة ، إذا لم يتعمد

وسئل عن الرجل يكبون له الجاه عند السلطان ، فسد له المساه ، فاستق معه ، إذا لم يكن ترك له يرد على من قد سد عنه ، أو ، نحواً ممه قلت له . فأجاز لى ذلك إذا أخذت بقدر حاجتي

وسئل عن الرجل يكون وصياً للوجل ، فيكون له في يديه الطعام أو الشيء يريد بيمه أو نحواً مما قيل له : فلم ير ذلك

وسألته عن الرجل يموت وعليه من شهر رمضان بما قد فرط فيه . فرأى أن ، يطعم عنه ، وفي النذر : أن يصام عنه

وسمعته يذكر عن وهب ن منبه : ترك المكافآت من التطفيف

قرأت فى بعض كتب أبى بكر الخلال: سمعت على بن بشار يقول: حدثنى من سمع مثنى الأنبارى يقول: لاتكونوا بالمضمون مهمومين: فتكونوا للضامن متهمين، ولقسمته غير راضين

وقال مثنى : سألت أبا عبد الله : أيهم أفضل : رجل أكل فشبع ، وأكثر الصلاة والصيام ، أو رجل أقل الأكل، فقلت نوافله فكان أكثره نكرة ؟ فذكر ماجاء فى الفكرة « تفكر ساعة خير من قيام ليلة » أو كما قال : فرأيت هذا عنده أكثر ، يعنى الفكرة

الأثمة من حفاظ الأثر . وهو صاحب المسند الصحيح

رحل إلى العراق والحجاز ، والشام، ومصر . سمع يحيى بن يحيى النيسابورى ، وقتيبة بن سعيد ، و إسحاق بن راهو يه ، وعلى بن الجعد ، و إمامنا أحمد ، وعبيدالله القوار يرى ، وخلف بن هشام ، وشر يح بن يونس . وقدم بغداد غير مرة . وجدث جها . فروي عنه من أهلها : يحيي بن صاعد ، ومحمد بن يخلد . وآخر قدومه بغداد كان في سنة تسع و خسين وما تين .

قرأت في كتاب الخطيب بإسناده عن أحمد بن سلمة قال : رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرها

و بإسناده قال مسلم: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث سموعة.

أنبأنا رزق الله عن أبى الفتح بن أبى الفوارس حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا مكى بن عبدان حدثنا مسلم بن الحجاج قال: قيل لأحمد: حديث بشير ابن إسماعيل عن سيار أبى الحكم عن طارق عن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من نزلت به فاقة » قال : إنما هو سيار أبو حمزة . وليس هو سيار أبو الحسكم . سيار أبو الحسكم . لم يحدث عن طارق بشيء

و بالإسناد : حدثنا مسلم حدثنا أحمد حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن إسماعيل عن سيار أبى حمزة ـ فذكر هذا الحديث بعينه

و بالإسناد: حدثنا مسلم حدثنا أحمد حدثنا حسين بن حسن الأشقر عن أبي بكر ابن عياش عن عاصم قال: كان يحيى بن أبي وائل قد ولى قضاء الكناسة ، قال: وكان أبو وائل يقول لجاريته: يافلانة دعيني ، ولا تطعميني شيئاً يجيء به يحيى .

قلت أنا : وحدثنا الحسن بن أحمد الفقيه \_ لفظا \_ قال حدثنا محمد بن أبي الفوارس حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن مسلم قال : حدثنا عر بن محمد بن عيسى الجوهرى قال : حدثنا صالح بن أحمد قال : حدثنى أبى قال : حدثنى حسين الأشقر حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال : استعمل يحيى بن أبى وائل على قضاء الكناسة ، فقال أبو وائل لجاريته : يابركة ، لا تطعمينى شئًا مما يجىء به يحيى من الكناسة .

أخبرنا أحمد \_ نزيل دمشق قراءة \_ قال أخبرنا على بن محمد الطرازى \_ بنيسابور \_ أخبرنا أحمد بن على بن حسنويه المقرىء حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن، فقال: يَسَرًا، و بَشِّرا، وعلمًا ولاتنفرا \_ وأراه قال: تطاوعا \_ فلما ولى أبو موسى قال: يارسول الله ، إن لهم شراباً من العسل يطبخ حتى يعقد، والمرز من الشعير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر عن الصلاة فهو حرام . فلما قدما اليمن نزلا بيتاً ، فتناظر قيام الليل . فقال أبو موسى : أنا أقوم أول الليل ، وأنام آخره . فقال معاذ : وأنا أنام أول الليل، وأقوم آخره . فأحتسب نومى كا أحتسب قيامى . قال : وجاء معاذ ، وعند أبى موسى رجل . فقالوا : هذا كان كافراً فأسلم، وأرد . فقال معاذ : لا أنزل \_ أو لا أجلس \_ حتى يقتل . قال : فقتل »

مات مسلم عشية يوم الأحد . ودفن يوم الإثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين

(۱) بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان، أبو المثنى العنبرى البصرى . من جملة الأصحاب . سكن بغداد . وحدث بها عن محمد بن كثير العبدى ، ومسدد ، والقَدْنَبَي، وغيرهم . ونقل عن أحمد أشياء

منها قال: قيل لأحمد: الرجل يترك الوتر متعمداً ؟ قال: هذا رجل سوء، يترك سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر متعمداً.

مولده : سنة ثمان ومائتين . وموته : سنة ثمان وثمانين ومائتين

• 9 ٤ \_ محمود بن خداسه ، أبو محمد الطالقاني . روى عن إمامنا أشياء

منها قال : سألت أحمد بن حنبل و يحيى بن معين عن سعيد بن زكريا ؟ فقالا لى : هو ثقة

ومات سنة خمسين ومائتين

<sup>(</sup>١) في التهذيب : معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحرث

وقال يعقوب الدورق : لما مات محمود بن خداش : كنت فيمن غسله ودفناه فرأيته في المنام . فقلت : يأبل محمد ، مافعل بك ربك ؟ قالى : غفر لى ولجميع من تبعنى . قلت: فأنا قد تبعتك ، فأخرج رِقًا من كه فيه مكتوب : يعقوب بن إبراهيم ابن كهير .

ا 23 - محمود بن خالد الخانقبي ، أبو أحمد . قال عبد الرحمر بن أبى حاتم : حدثنا أبو أحمد تحمود بن خالد الحانقيني قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : القرآن كلام الله . وليس بمخلوق . ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر يقول : القرآن كلام الله . وليس بمخلوق . ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر يقول : المروزي . روى عن إمامنا أشياء

منها قال : قلت لأبي عبد الله : ما تقول فيه من أجاب في المحنة ؟ فقال : أما أنا : فما أحب أن آخذ عن أحد منهم . فقلت له : فان يحيى بن يحيى قال من قال : القرآن مخلوق : فهو كافر ، لا يُكلّم ، ولا يجالس ، ولا ينا كح . فقال أحمد : ثبت الله قوله .

وقال المروزى: سألت أحمد عن محمود بنغيلان؟ فقال: ثقة ، أعرفه بالحديث صاحب سنة . قد حبس بسبب القرآن

واختلف فى موته . فقيل : سنة تسع وثلاثين ومائتين . وقيل : سنة تسع وأر بمين ومائتين

روى عنه البخارى ومسلم في الصحيحين

وقال محمود بن غيلان : سمع مني إسحاق بن راهو يه حديثين .

سمع الفضل بن موسى السِّيناني، وسفيان بن عيينة، وغيرهم

أخبرنا جدى \_ قراءة \_ قال أخبرنا أحمد بن دوست أخبرنا محمد بن عمرو ابن البحترى حدثنا أبو أسامة ابن البحترى حدثنا أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة حدثنى خالد بن محدوج أبواروح قال: سمعت أنس بن مالك يقول «إن داود نبيًّ

الله: ظن فى تفسه أن أحدا م يمدح خالقه أفضل مما مدحه ، وأن ملكاً ولل والله عامد فى المحراب ، والبر كة إلى جنبه . فقال : ياداود ، افهم مايصوت به الصّقدع فأنصت داود . فإذا الضفدع يمدحه مم يمدحه مم يمدحه بها داود . فقال له الملك : كيف توى ياداود ؟ أفهمت ما قالت ؟ قال داود : تعم . قال : ماذا قالت ؟ قال فالت : سبحانك و بحمدك ، منتهى عامك يارب . قال داود : لا ، والذى جعلنى فليه إلى لم أمدحه بهذا »

مراح المفضل به عمام بن المفضل أبو عبد الرّحن العسائي البضر على . سكن بغداد . وحدث بها عن أبيه ، وعبد الله بن داود الجويني ، وعبد الله بن داود الجويني ، وعبد الرحمن ابن مهذى و إمامنا أحد في آخرين . روى عنه جماعة ، منهم أبو بكر بن أبي الدنيا . وكان ثقة

عبد القطان ، و بشر بن المفضل ، وحماد بن زید ، فی آخرین . روی عنه البخاری وغیره .

أخبرنا عبد السلام الأنصارى \_ قراءة \_ أخبرنا أبو الفتح بن أبى الفوارس أخبرنا أجد أخبرنا محمد حدثنا يحيى أخبرنا أحمد أخبرنا محمد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنى قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله قال « بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة ، و إيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم النبانا على عن ابن بطة حدثتى على بن أحمد المقرى المراغة \_ حكدتنا أنبانا على عن ابن بطة حدثنى حدثنا على بن محمد بن موسى الحافظ \_ المعروف بابن المعدل \_ حدثنا أحمد بن موسى الحافظ \_ المعروف بابن المعدل \_ حدثنا أحمد بن محمد السوند بن محمد التنبيعي الزرندي قال: لما أشكل على مسدد بن أسكر هكد بن مُسكر قبل أمر الفتلة ، وما وقع الناس فيه من الاختلاف في القدام ، والإعترال ، وخلق القرآن ، والإبرجاء : كتب إلى أحمد بن حنبل: الكتب والرفض ، والاعترال ، وخلق القرآن ، والإبرجاء : كتب إلى أحمد بن حنبل: الكتب

إلى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما ورد كتابه على أحمد بن محمد : بكى وقال : إنا لله و إنا إليه راجعون . يزع هذا البصرى : أنه قد أنفق على العلم مالا عظيا ، وهو لا يهتدى إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من صل إلى الهدى ، وينهونه عن الردى ، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ، و بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى . فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه . وكم من ضال تائه قد هدوه . فما أحسن آثارهم على الناس . لإبليس قد أحيوه . وكم من ضال تائه قد هدوه . فما أحسن آثارهم على الناس . ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الضالين الذين عقدوا ألوية البدع ، وأطلقوا عنان الفتنة . يقولون على الله ، وفي الله \_ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً \_ وفي كتابه بغير علم . فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة . وصلى الله على محمد

أما بعد ، وفقنا الله و إياكم لما فيه طاعته ، وجنبنا و إياكم مافيه سخطه . واستعملنا و إياكم عمل العارفين به ، الخائفين منه . إنه المسئول ذلك

أوصيكم ونفسى بتقوى الله العظيم ، ولزوم السنة . فقد عامتم ماحل بمر خالفها . وما جاء فيمن اتبعها . بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الله عز وجل ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها » فآمركم أن لا تؤثروا على القرآن شيئاً . فإنه كلام الله عز وجل و وما تكلم الله به فليس بمخلوق . وما أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق . وما في اللوح الحفوظ ، وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفا قرىء ، وكيفا يوصف : فهو كلام الله غير مخلوق . فمن قال: مخلوق ، فهو كافر بالله العظيم . ومن لم يكفره فهو كافر . ثم من بعد كتاب الله : سنة النبي على الله عليه وسلم ، والحديث عنه ، وعن المهديين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، واتباع سنة النجاة . وهي التي نقلها أهل العلم والتصديق بما جاءت به الرسل ، واتباع سنة النجاة . وهي التي نقلها أهل العلم كابرا عن كابر . واحذروا رأى جَهْم ، فإنه صاحب رأى وكلام وخصومات . فقد

أجمع من أدركنا من أهل الملم: أن الجهمية افترقت ثلاث فرق. فقالت طائفة منهم: القرآن كلام الله مخلوق . وقالت طائفة : القرآن كلام الله وسكتت . وهي الواقفة الملمونة . وقال بعضهم : ألفاظنا بالقرآن مخـــلوقة · فــكل هؤلاء جهمية كفار ، يستتابون . فإن تابوا و إلا قتلوا . وأجمع منأدركنا من أهل العلم: أن من هذه مقالَتُه إن لم يتب لم ينا كح ، ولا بجوز قضاؤه . ولا تؤكل ذبيحته . والإيمان قول وعمل يزيد وينقص: زيادته إذا أحسنت، ونقصائه: إذا أسأت. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجـه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها . فإن تركها كسلا أو تهاونًا كان في مشيئة الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء عفا عنه . وأما المعتزلة الملعونة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم: أنهم يكفرون بالذنب. ومن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم كال كافراً . وأن إخوة يوسف حين كذَّ بوا أباهم يعقوب كانواكفاراً. وأجمعت للعارلة: أن من سرق حبة: فهو كافر، تبين منه امرأته ويستأنف الحج إن كانحج . فهؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة كفار ، لا ينا كحون ولا تقبل شهادتهم . وأما الرافضة : فقــد أجمع من أدركنا من أهل العــلم : أنهم قالوا: إن على بن أبي طالب أفضل من أبي بكر الصديق ، وأن إسلام على كان أقدم من إسلام أبي كر . فمن زعم أن على بن أبي طالب أفضل من أبي بكر فقد رد الكتاب والسنة ، لقول الله عز وجل (٢٩:٤٨ محمد رسول الله والذين معه) فقدم الله أبا بكر . بعد النبي صلى الله عليه وسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لوكنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً . ولكن الله قد اتخذ صاحبكم خليلاً . ولا نبيَّ بعدى » فمن زعم أن إسلام على أقدم من إسلام أبي بكر : فقد كذب. لأن أول من أسلم عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة . وهو يؤمئذ ابن خمس وثلاثين سنة . وعلى ابن سبع سنين ، لم تجر عليه الأحكام والفرائض والحدود . وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره ، وحلوه ومره . وأنالله خلق الجنة قبل الخلق.

وخلق لها أهلا ، ونعيمها دائم ، ومن زاعم أنه يبد من الجنة شيء فهو كافر، وخلق التار قبل خلق الخلق . وخلق لها أهلا . وعذابها دائم . وأن أهل الجنة يرون رجهم الله عالة . وأن الله يُخرج أقواماً من التار بشفاعة محد صلى الله عليه وسلم، وأن الله كلم موسى تكليمًا . واتخذ إبراهيم خليلا . الصراط حق . والميزان حق . والأنبياء حق وعيسى ابن مريم رسول الله وكلته ، والإيمان بالحوض والشفاعة . والإيمان يمتكر ونكير، وعذاب القبر. والايمان بملك الموت يقبض الأرواح: ثم ترد، في مَالأُجَسَادَ فَي القِبُورِ، فَيُسَأَلُونَ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْتُوحِيْدُ، وَالْإِيمَانِ بِالنَّفْخِ فِي الصورِ. ﴿ وَالصُّورُ قُرُّنَ يَنْفُخُ فِيهِ إِسْرَافِيلِ ، وأن القبرالذي بالمدينة ، قَبْرَ هُمَدُ صَلَّى الله عليه وسلم ممعه أبو بكر وعمر، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والدجال خارج وفي هذه الأمة لا محلة . وينزل عيسي ابن مريم فيقتله بباب لِدٍّ . وما أنكرت العلماء من الشبهة فهو منكر، واحذروا البدع كلها . ولا عين نظرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خيراً من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ولا بعد أبي بكر عين نظرت خِيراً مِن اعمر ، ولا بعد عمر عين نظرت خيراً مِن عَبَّان ، ولا بعد عُبَّان بن عَفَان عِينَ نظرتُ خَيْزًا مِن على بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . قال أحمد : \_ هم والله الحلفاء الراشدون المهديون ــ وأن نشهد للعشرة بالجنة . وهم أبو بكر وعمر روعمان ، يوعلى ، وطلحة والزبير ، وسعد وسعيد ، وعبدالرحن بن عوف الزهري ، وأبو عييدة بن الجراح ، ومن شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة شهدنا له بالجنة ورفع اليدين في الصلاة زيادة في الحسنات . والجهر بآمين عند قول الإمام ( ولا الضالين ) والصلاة على من مات من أهل هذه القبلة وحسابهم على الله عز وجل. والخروج مع كل إمام في غزوة وحجة. والصلاة خلفهم صلاة الجمعة والعيدين. والـكف عن مساوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثوا بفضائلهم وأمسكوا عما شجر بينهم، ولا تشاور أحداً من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك . ولا نكاح إلا بولى وخاطب وشاهدى عدل. والمتعة حرام إلى يوم القيامة.

هومن طلق ثلاثاً في لفظ واحد فقد جهل، وحزمت عليه زوجته ، ولا تعلى له أبداً حتى تنكح زوجاً غيره . والتكبير على الجنائز أربع . فإن كبر خمساً فتكبر معه قال المن مسعود «كبر ما كبر إمامك » قال أحد : خالفني الشافعي وقال: إن زاد على أربع تكبيرات أعاد الصلاة . واحتج على بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ، فكبر عليه أربع تكبيرات » والمسح على الخفين للمسافر اللائة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلة . وإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تركع ركعتين تعجية المسجد . والوتر ركعة . والإقامة فرادى

أحبوا أهل السنة على ماكان منهم . أماتنا الله و إباكم على السنة والجماعة . مودزقنا الله و إياكم اتباع العلم . ووفقنا و إياكم لما يحبه ويرتضاه .

فقال : كان عنده عن أبى عبد الله مسائل صالحة ،كلها غرائب. وهو رجل معروف مشهور

۱۹۹۸ مرسا بن یحیی السامی السلمی ، أبو عبد الله . حدث عن بقیة بن الولید ، وسمرة بن ربیعة ، ومکی بن إبراهیم ، ویزید بن هارون ، وعبد الرزاق ، وابراهیم و إمامنا أحمد ، وبشر ، فی آخرین . روی عنه حمدان الوزاق ، وابراهیم النیسابوری ، وعبد الله بن إمامنا أحمد ، وسهل التستری فی آخرین .

قرأت في كتاب أبي بكر الخيلال وقد ذكر مهنا .. فقال : من كبار أصحاب أبي عبد الله . وكان أبو عبد الله من المسائل ما فحر به . وكان أبو عبد الله يكرمه ، ويعرف له حق الصحبة . ورخل معه إلى عبد الرزاق . وصحبه إلى أن مات . ومسائله أكثر من أن تحد من كثرتها . وكتب عنه عبد الله بن أحد مسائل كثيرة بضعة عشر جزءا ، مسائل جيادا عن أبيه . لم تسكن عند عبد الله عن

أبيه ، ولا عند غيره . وكان عبد الله يرفع قدره ، ويذكره كثيرا . وحدث عنه بأشياء كثيرة عن أبيه وغيره

وأخبرى عمر بن إبراهيم ، أبو بكر ، قال سمعت مُرَ بَعًا قال : رأيت أحمد ابن حنبل يكرم مهنا الشامى

وقری، علی عبد الله بن أحمد \_ وأنا أسمع \_ أن أباه قال : مهنا كان معنا الله السنة \_ يعنی عند عبد الرزاق \_ وكنت أرى مهنا يسأل أبی حتی يضجره و يكرر عليه جدا ، حتی ربما قام وضجر . وكنت أشبهه بابن جریج ، حین كان يسأل عطاء

قال عبد الله : قال مهنا : لزمت أبا عبد الله ثلاثا وأربعين سنة . واتفقنا عند عبد الرزاق . ورأيته ممكة عند سفيان بن عيينة سنة ثمان وتسعين

قال عبد الله: سمعت مهنا يقول: صبت أبا عبد الله، فتعامت منه العلم والأدب، واكتسبت به مالا. قال قلت: كيف اكتسبت به مالا؟ قال: فقال: ولى أبو موسى الأنصارى على الصدقات. فكتب العاماء، فمضوا وأخذوا. قال: وحاء إلى أبى عبد الله، فعرض عليه فى القول. فخرج منه. فاما كان بعد ذلك ضقت؛ فحث إلى أبى عبد الله، فقلت له: اكتب لى إلى أبى موسى فى الغارمين. فلم يفعل، وقال: لو بقى الإنسان على كذا وكذا \_ لشىء يذكره \_ ماكان ينبغى له أن يفعل، وقال: لو بقى الإنسان على كذا وكذا \_ لشىء يذكره \_ ماكان ينبغى عنى. قال: فسكت عنه مدة. قال: ثم عاودته المكلام. فسكت عنى. قال: فسكت عنه مدة، قال ثم عاوته المكلام. فقال: لن أفعل ولا أفعل، قال فلما قال: لا أفعل، عامت أنه لا يفعل. فسكت عنه مدة. ثم أتيته، فقلت: يا أبا عبد الله لى عليك حقوق: حق الجوار، وحق الصحبة. وجعلت أذكر له حقوقى عليه. وقد قلت « لا أفعل » فأكتب عن لسانك كتابا؟ قال: فقال لى: افعل، أنت أعلم، قال: فكتبت عن لسانك كتابا؟ قال: فقال لى: افعل، أنت أعلم، قال: فكتبت عن لسانه. فلما جئت بالكتاب إلى أبى موسى أنكره وقال: أحد لايكتب في مثل هذا. فهذا خطه؟ قال: فذات بالقضة،

فقلت: إن شئت قبلت ، و إن شئت وجهت إليه وسألته . قال: واختبرنى ، وكتب لى البصرة بأر بعة آلاف ، قال : وأحسب قال : كتب لى مرة أخرى قال : فاشتريت و بعت . قال عبد الله : وكان ينسى \_ قال : فاكتسبت نحوا من ثلاثين ألفاً .

أخبرنى بركة الدلال أخبرنا إبراهيم عن عبد العزيز حدثنا محمد بن على حدثنا مهنا قال: له صحبة . فقلت: ومن أين هو ؟ قال: مكى ، قطن الشام

حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية ؟ فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما فعل. قلت: فيذكر عنه الحديث؟ بالمدينة ما فعل. قلت: فيذكر عنه الحديث، ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. قلت: ومن كان معه بالمدينة حين فعل مافعل؟ قال: أهل الشام. قلت: وأهل مصر؟ قال: لا. إنما كان أهل مصر في أمر عثمان

أنبأنا محمد عن الدارقطنى حدثنا أحمد بن محمد بن أبى شيبة حدثنا مهنا بن يحيى حدثنا زيد بن أبى الزرقاء عن سفيان عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامى هذا ، في يومكم هذا ، في شهركم هذا ، إلى يوم القيامة ، ألا فهن تركها استخفافا بها أو تهاوناً بها ، فلا جمع الله له شمله . ولا بارك له . ألا ، ولا يؤمّن فاجر براً » قال الدارقطنى : هذا حديث غريب من حديث سفيان الثورى عن على بن زيد بن جدعان . تفرد به زيد بن أبى الزرقاء وتفرد به مهنا بن يحيى ؟ فقال : ثقة نبيل

قال مهنا: سألت أحد عن رجل مات وترك كتبا كثيرة من كتب الرازى، وترك عليه ديناً. فقلت له: فأى شيء يصنع بالكتب ؟ قال: تدفن

وسألت أحمد عن الرجل يحفظ الشيء ويكون في الكتاب شيء: أيهما أحب إليك ؟ قال: الكتاب

وسألت أحمد عن الرجل يجد في كتابه الشيء ، فيقول له الناس خلاف مافي كتابه ؟ قال : يقول : في كتابي كذا وكذا ، ويقول الناس : كذا

وسألت أحمد عن هشيم ؟ فقال : ثقة ، إذ لم يدلس ، فقلت له : والتدليس عيب هو ؟ قال : نعم . قلت لأبى عبد الله : سمعت عبد الرزاق يقول ! قال بعض أصحابنا لسفيان الثورى : يا أبا عبد الله ، حدثنا كما سمعت . قال : والله ما إليه سبيل . وما هو إلا المعانى . فقال أحمد : هو ذاك

وسألت أحمد عن الاقعاء في الصلاة ، قلت: ما تقول أنت فيه ؟ قال: أليس يروى عن العبادلة ؛ قال: عبد الله المن عباس ، وعبد الله بن عبر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر و بن العاص قلت لأحمد : وابن مسعود ؟ قال : ليس عبد الله بن مسعود من العبادلة .

أخبرنا المبارك \_ قراءة \_ أخبرنا إبراهيم أخبرنا أبو عمر أخبرنا طيب أخبرنا أخبرنا أخبرنا أخبرنا أخبرنا أخبرنا القطان الهيتي حدثنا سهل التستري قال: قرأ علينا مهنا بن يحيي الشامي :

[ هذا كتاب في الصلاة ، وعظم خطرها ، ومايلزم الناس من تمامها وأحكامها يحتاج إليه أهل الإسلام ، لما قد شملهم من الاستخفاف بها ، والتضييع لها ومسابقة الإمام ، فيها كتبه أبو عبد الله أحد بن محمد بن حنبل إلى قوم صلى معهم بعض الصلوات بك

أى قوم ، إلى صليت ممكم . فرأيت من أهل مسجدكم من سبق الإمام في الركوع والسجود ، والرفع والخفض . وليس لمن سبق الإمام صلاة . بذلك جاءت الأحاديث عن اللهي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم . جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل

الإمام أن يُحَوِّل الله رأسه رأس حمار (')», وفي رواية « صورة كلب(٢)» وذلك. لإساءته صلاته . لأنه لاصلاة له . ولوكانت له صلاة لرجي له الثواب ، ولم يخف عليه العقاب: أن يحول الله رأسه رأس حمار . وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « الإمام يركع قبليكم، ويسجد قبليكم، ويرفع قبليكم (٢) » وجاء عن البراء بن عازب قال «كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا انحط من قيامه للسجود: لايحنى أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته. على الأرض . وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبثون خلفه قياماً حتى ينحط النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر، ويضع جبهته على الأرض، وهم قيام، مم يتبعونه (³) » وجاء الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا « لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوى قائمًا . و إنا لسجود بعد » وجاء الجديث عن ابن مسعود «أنه نظر إلى من سبق الإمام . فقال: لا وحدك صليت ، ولا بإمامك اقتديت » والذي لم يصل وحده ، ولم يقتـــد بإمامه : فذلك لا صلاة له . وجاء الحديث عن ابن عمر «أنه نظر إلى من سبق الإمام . فقال له: لا صليت وحدك ، ولا صليت مع الإمام ثم ضربه، وأمره أن يعيد الصلاة (٥)» ولو كانت ، صلاة عند عبد الله بن عمر ما أوجب عليه الإعامة . وجاء عن حِطَّان بن عبد الله الرقاشي أنه قال « صلى بنا أبو موسى الأشعرى صلاة . فلما كان عند القعدة ، قال رجل من القوم: أُقِرَّت بالبر والزكاة ؟ فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم، انصرف . فقال : أيكم المقائل هذا الكلمات ؟ فأرَّمَّ القوم (٦) . ثم سألهم فأرموا .

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث أبى موسى الأشعرى

<sup>(</sup>٤) متفق عليه. ورواه البزار من حديث النعان بن بشير

<sup>(</sup>o) رواه مسلم وأبو داود والنسائي (٦) أرم القوم : أي سكتوا

فقال: لعلك ياحطان قلتها؟ قال: قلت: والله ماقلتها . ولقد خفت أن تَبْكُمنَى (۱) بها . فقال رجل من القوم : أنا قلتها ، ولم أرد بها إلا الخير . فقال أبو موسى الأشعرى : أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا ، فبين لنا سنتنا وما تقول فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صليتم فأقيموا صفوفكم . ثم لْيَوْمكم أحدكم . فإذا كبر الإمام فكبروا . وإذا قرأ فأنصتوا . وإذا قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا : آمين يجبكم الله . وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا . فإن الإمام يركع قبلكم . ويرفع قبلكم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتلك بتلك . وإذا رفع رأسه فقال : سمع الله لمن حمده ، فارفعوا رؤوسكم وقولوا : اللهم ر بنا لك الحد ، يسمع الله لكم . وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا . وإذا رفع رأسه فقال : شع وكبروا \_ قال رسول الله واسجدوا . وإذا رفع رأسه فكبر ، فارفعوا رؤوسكم وكبروا \_ قال رسول الله عليه وسلم : فتلك بتلك \_ وإذا كان في القعدة فليكن من أول قول أحدكم : التحيات لله والصلوات والطيبات حتى تفرغوا من التشهد » .

قول النبى صلى الله عليه وسلم « إذا كبر فكبر وا » معناه : أن تنتظروا الإمام حتى يكبر، ويفرغ من تكبيره ، وينقطع صوته ، ثمم تكبرون بعده . والناس يغلطون فى هذه الأحاديث ويجهلونها ، مع ماعليه عامتهم من الاستخفاف بالصلاة ، والاستهانة بها . فساعة يأخذ الإمام فى التكبير يأخذون معه فى التكبير وهذا خطأ . لا ينبغى لهم أن يأخذوا فى التكبير حتى يكبر الإمام . ويفرغ من تكبيره ، وينقطع صوته . وهكذا قال النبى صلى الله عليه وسلم « إذا كبر الإمام فى قلبروا » والإمام لا يكون مكبراً حتى يقول « الله أكبر » لأن الإمام لو قال « الله أكبر » فيكبر الناس بعد قوله « الله أكبر » فيكبر الناس بعد قوله « الله أكبر » وأحذُه فى التكبير مع الإمام خطاء : وترك لقول النبى قوله « الله أكبر » وأحذُه فى التكبير مع الإمام خطاء : وترك لقول النبى

الباء الموحدة : أي تبكتني وتونخي

صلى الله عليه وسلم . لأنك لو قلت: إذا صلى فلان فكلمه ، معناه : أن تنظره حتى إذا صلى وفرغ من صلاته كله . وليس معناه : أن تكلمه وهو يصلى . فكذلك معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم « إذا كبر الإمام فكبروا » ور بما طول الإمام في التكبير ، إذا لم يكن له فقه . والذي يكبر معه : ربما جزم التكبير ، ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام . فقد صار هذا مكبراً قبل الإمام . ومن كبر قبل الإمام : فليست له صلاة . لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام ، وكبر قبل الإمام .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا كبر وركع ، فكبروا واركعوا» معناه : أن ينتظروا الإمام حتى يكبر و يركع ، و ينقطع صوته وهم قيام ، ثم يتبعونه

وقول النبي صلى الله عليه وسلم «فإذا رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده فارفعوا رؤوسكم، وقولوا: اللهم ربنا لك الحمد » معناه: أن ينتظروا الإمام ويثبتوا ركعا، حتى يرفع الإمام رأسه ، و يقول « سمع الله لمن حمده » وينقطع صوته ، وهم ركع ، ثم يتبعونه ، فيرفعون رءوسهم ويقولون « اللهم ربنا لك الحمد » .

وقوله « إذا كبر وسجد فكبر وا واسجدوا » معناه : أن يكونوا قياماً حتى يكبر وينحط للسجود ويضع جبهته على الأرض ، وهم قيام . ثم يتبعونه . وكذلك جاء عن البراء بن عازب . وهذا كله موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم «الإمام يركع قبلكم ، و يرفع قبلكم »

وقول النبي صلى الله عليه وسلم « و إذا رفع رأسه وكبر ، فارفعوا ر وسكم وكبر وا به معناه : أن يثبتوا سجوداً حتى يرفع رأسه فيكبر و ينقطع الإمام صوته وهم سجود اتبعوه ، فرفعوا ر وسهم .

وقول النبى صلى الله عليه وسلم « فتلك بتلك » يعنى انتظاركم إياه قياماً حتى يكبر و يرفع وأنتم قيام ، ثم تتبعونه ، وانتظاركم إياه ركوعاً حتى يرفع رأسه ، ويقول « سمع الله لمن حمده » وأنتم ركوع . فإذا قال « سمع الله لمن حمده »

وانقطع صوته ، وأنتم ركوع : اتبعتموه ، فرفعتم رءوسكم ، وقلتم «باللهم ر بنا لليّه الحمد» وقوله «فتلك بتلك » في كل رفع وخفض وهذا تمام الصلاة . فأعقلوه . وأبصروه ، وأحكموه .

واعلموا أن أكثر الناس اليوم مايكون لهم صلاة لسبقهم الإمام بالركوع، والسجود ، والرفع والخفض . وقد جاء الحديث قال « يأتى على الناس زمان يصاون ولا يصاون » وقد تخوفت أن يكون هذا الزمان . لو صليت في مائة مسجد مارأيت أهل مسجد واحد يقيمون الصلاة على ماجاء عن اانبي صلى الله عليه، ومن أضحابه رحمة الله عليهم . فاتقوا الله ، ولنظروا في صلاتكم وصلاة من يصلى معكم .

واعلموا أن لو أن رجلا أحسن الصلاة ، فأنمها وأحكمها ، ثم نظو إلى من أساء في صلاته وضيعها ، وسبق الإمام فيها فسكت عنه ، ولم يعلمه في إساءته في صلاته ومهايقته الإمام فيها ، ولم ينه عن ذلك ، ولم ينصحه : شاركه في وزرها وعلوها . فالحسن في صلاته : شريك المبيء في إساءته ، إذا لم ينهه ولم ينصحه . وجاء فالحسن في صلاته : شريك المبيء في إساءته ، إذا لم ينهه ولم ينصحه . وجاء الحديث عن بلال بن سعد أنه قال «الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها . وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة (١) لتركهم مالزمهم ، وما وجب عليهم من التغييم والإنكان على من ظهرت بهنه الخطيئة . وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والإنكان على من ظهرت بهنه الخطيئة . وجاء عن النبي صلى الله عليه واحب على ولا للعالم من الجاهل ، حيث لا يعلمه (٢) » فلولا أن تعليم الجاهل واحب على العالم لازم ، وفريضة ، وليس بتطوع : ما كان له الويل في السكوت عنه . وفي ترك العالم فريضة . فاذلك كان له الويل في السكوت عنه وترك الفرائيس . فتعليم الجاهل فريضة . فاذلك كان له الويل في السكوت عنه وترك تعليمه .

فَاتَقُولِ اللهِ يَعَالَى فِي أَمُورِكُمُ عَامِةٍ مِنْ وَقِي صَلَاتِكُمْ خَاصِةً مِنْ وَاتِّقُولِ الله في تعليم

<sup>(</sup>١) أُخْرَجِهُ ابنَ حَزْمَ فَى تراجِمُ الصحابةِ الذين أَخْرِجِ لهُمْ بَتَى بن مُحَلَّمُهُ

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو يعلى من حديث أنس.

الجلهل. فإن تعليمه فريضة واحب لازم. والتارك العلك: محطى، آثم واعترج والتارك العلك : محطى، آثم واعترج واعتروا أهل مسجدكم بإحكام الصلاة وإتعامها له وأن لا يكون تكبيره الا بعد تسكبير الإمام ، ولا يكون ركوعهم وسجودهم ورفعهم وخفضهم إلا بعد تكبير الإمام، و بعد ركوعه وسجوده ورفعه وخفضه.

واعلموا أن ذلك من تمام الصلاة. وذلك الواجب على الناس واللازم لهم. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رحمة الله عليهم

ومن العجب: أن يكون الرجل في منزله ، فيسمح الأذان ، فيقوم فرعاً يتهيأ، ويخرج من منزله يريد الصلاة ، ولا يريد غيرها . ثم لعله يخرج في الليلة المطيرة المظلمة ، ويتخبط في الطين، ويخوض الماء وتبتل ثيابه ، وإن كان في ليالي الصيف: فليس يأمن العقارب والهوام في ظلمة الليل ، ولعله مع هذا: أن يكون مريضاً ضعيفا . فلا يدع الحروج إلى المسجد . فيتحمل هذا كله إيثاراً للصلاة ، وحبًا لها ، وقصداً إليها . لم يخرجه من منزله غيرها . فإذا دخل مع الإمام في الصلاة خدعه الشيطان ، فيسابق الإمام في الركوع والسجود والرفع والخفض، خدعاً من الشيطان المسجد ولا صلاة له ، لما يريد من المسجد ولا صلاة له ، لما يريد من المسجد ولا صلاة له

ومن العجب: أنهم كلهم يستيقنون أنه ليس أحد عن خلف الإمام ينصرف من صلاته حتى ينصرف الإمام . وكلهم ينتظرون الإمام حتى يسلم . وهم كلهم من الإما ما شاء الله \_ يسابقونه في الركوع والسجود والرفع والحفض ، خدعاً من الشيطان لهم ، واستخفافاً بالصلاة منهم ، واستهانة بها . وذلك حظهم من الإسلام . وقد جاء الحديث قال « لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة (١) فكل مستحف وقد جاء الحديث قال « لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة (١) فكل مستحف

ورهو مسحى بعد أن طعن فقال: أيقظوه بالصلاة إلى أن قال فقال عمر: ها الله إذن ، ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة » رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجاله الصحيح . وكذلك رواه مالك في الموطأ في باب العمل فيمن عليه الدم من جرح أو رعاف

والصلاة مستهين بها: هو مستخف بالإسلام مستهين به، و إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة . على قدر حظهم من الصلاة . واغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة . فاعرف نفسك ياعبد الله ، واعلم أن حظك من الإسلام وقدر الإسلام عندك بقدر حظك من الصلاة وقدرها عندك . واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للاسلام عندك . فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك . وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الصلاة عمود الإسلام (1) " ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاس، ولم ينتفع بالطنّب ولا بالأوتاد ؟

وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد . فكذلك الصلاة من الإسلام . فانظروا رحمه الله واعقلوا ، وأحهوا الصلاة ، واتقوا الله فيها ، وتعاونوا عليها ، وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض ، والتذكير من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان . فإن الله عز وجل قد أمركم أن تعاونوا على البر والتقوى . والصلاة : أفضل البر . وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «أول ماتفقدون من دينكم : الأمانة . وآخر ماتفقدون منه : الصلاة . وليصلين أقوام لا خلاق لهم (٢) » وجاء الحديث «أن أول مايسال عنه العبد يوم القيامة من عمله : لا خلاق لمم (٢) » وجاء الحديث «أن أول مايسال عنه العبد يوم القيامة من عمله : علم الله . فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله ، و إن ردت صلاته رد سائر عمله . فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله ، و إن ردت صلاته رد سائر عمله المولاة الحر ديننا . وهي أول مانسال عنه غذا من أعمالنا . فليس بعد خماب الصلاة إسلام ولا دين ، فإذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام . فكل شيء يذهب آخره : فقد ذهب جميعه . فتمسكوا رحمكم الله بآخر دينكم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهق في شعب الإيمان من حديث عمر، بلفظ «الصلاة عاد الدين» والديلمي في مسند الفردوس عن على ، وأبو نعيم في كتاب الصلاة ، بلفظ « عمود الدين » وفي مسند أحمد من حديث معاذ ، بلفظ « رأس الأمر وعموده الصلاة » (۲) رواه البيهق في الشعب من حديث عمر ببعض اختلاف

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث تميم الدارى ، وأبو يعلى في مسنده والضياء في المختارة والطبراني من حديث أنس

وليعلم المتهاون بصلاته ، المستخف بها ، المسابق الإمام فيها : أنه لا صلاة له ، فوأنه إذا ذهبت صلاته فقد ذهب دينه . فعظموا الصلاة رحم الله . وتمسكوا بها . واتقوا الله فيها خاصة . وفي أموركم عامة .

واعلموا أن الله عز وجل قد عظم خطر الصلاة فى القرآن وعظم أمرها وشرَّ فها الله وشرَّ فها القرآن المواضع من القرآن المحتدة . وأوصى بها خاصة

فن ذلك: أن الله تعالى ذكر أعمال البر(١) التي أوجب لأهاما الخلود في ا الفردوس. فافتتح تلك الأعمال بالصلاة . وختمها بالصلاة . وجعل تلك الأعمال ﴿ التي جعل لأُهلها الخلود في الفردوس بين ذكر الصلاة مرتين . قال الله تعالى : ﴿ ( ٢٣ : ١ - ١١ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) فبدأ من صفتهم ﴿ بالصلاة عند مديحه إياهم. ثم وصفهم بالأعمال الطاهرة الزاكية المرضية، إلى قول الله عز وجل (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون ا أُولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) فأوجب الله عز وجل ﴿ لأُهل هذه الأعمال الشريفة الزاكية المرضية الخلود في الفردوس. وجعل هذه ﴿ الأعمال بين ذكر الصلاة مرتين ، ثم عاب الله عز وجل الناس كلهم ودمهم ، ونسبهم إلى اللؤم والهلع والجزع ، والمنع للخير ، إلا أهل الصلاة . فإنه استثناهم ) منهم، فقال الله عز وجل (٧٠: ١٩\_٥٥ إن الإنسان خلق هلوعاً . إذا مسه الشرُّ جَزُوعًا . وإذا مسه الخير منوعاً ) ثم استثنى المصلين منهم ، فقال : ( إلا المصلين ا الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم ) ثم وصفهم بالأعمال الزاكية الطاهرة المرضية الشريفة ، إلى قوله : ( والذين هم الم بشهاداتهم قائمون ) ثم خم بثنائه عليهم ومدحهم ، بأن ذكرهم بمحافظتهم على ﴿ الصلاة . فقال : ( والذين هم على صلاتهم يحافظون . أولئك في جنات مُكرمون) ﴿

<sup>(</sup>١) في نسخة : فمن ذلك أن ذكر الله تعالى في أمر الطاعات التي أوجب لأهام ا

فأوجب لأهل هذه الأعمال اللكرامة في الجنة ، وافتيح ذكر هذه الأعمال بالصلاة وختِمهِ بالصلام . فجل ذكر هذه الأعمال بين ذكر الصلاة مرتين . ثم ندب ألله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الطاعة كلم! جملة وأفرد الصلاة بللله كرمن بين الطاعة كلها . والصلاة هي من الطاعة . فقال عز وجلي ( ٢٩:٥٤ أَتْلُ ما أوحى إليك من الكتاب. وأقم الصلاق): فني تلاوة الكتاب: فعل جميع الطاعات، واجتناب جميـع المعصية . فحص الصلاة بالذكر . فقال : (! وأقم الصلاة . إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) وإلى الصلاة خاصة ندبه الله عز وجل ، فقال (٣٠٠ : ١٣٨٢. واعْمُر أهلك بالصلاة ، واصطبر عليها ، لا نسألك رزقاد نحن ترزقك): فأمره أن يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها مم أمر الله تعمالي جميع المؤمنين بالإستعانة على طاعته كلها بالصبر، ثم خص الصلاة بالذكر من بين الطاعة كلها فقريمها مع الصبر بقوله (٢: ٣٥٠ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابريني ). فكذلك أمر الله تعمالي بني إسرائيل بالاستعانة بالصبر والصلاة على جميع الطاعة . ثم أفرد الصلاة من بين الطاعة . فقال (٣٠: ٥٥ واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) ومثل ذلك: ماأجبر الله عز وجل به من حكمه ووصيته خليله إبراهيم ولوطا و إسحاق ويعقوب ، فقال (٢٦١، ١٩٠ ــ ٧٣ يانارُ كُونِي بَرْ دأ وسلاما على إبراهيم ــ إلى قولهــ : ونجيناه ولوطا \_ إلى قوله\_ : ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة \_ إلى قوله \_ : وأوحينا إليهم فعل الخيرات و إقام الصلاة ) فذكر الخيرات كلم اجملة ، وهي جميع الطاعات واحتناب جميم المعصية . وأفرد الصلاة بالذكر ، وأوصاهم بها خاصة. ومثل ذلك : ماذكر عن إسماعيل في قوله (١٩٠ : ٥٥ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة . وكان عند ربه مرضياً ) فبدأ بالصلاة . ومثل ذلك عن تجيِّه موسى عليه السلام في قوله ( ٢٠: ٩ ـــ ١٤ هلى أتاك حديث موسى ـــإلى قولهــ إنى أنا الله ، لا إله إلا أنا، فاعبدنى وأقم الصلاة لذكري) فأجمل الطاعة واجتناب المعصية في قوله لموسى (فاعبدني) وأفود الصلاة وأمل بها خاصة . وقال عز وجل ( ٧٠: ١٧٠ والذين يُمسَّكُون بالكتاب وأقاموا الصلاة ) والممسك بالكتاب: يأتى على جميع الطاعة ، واجتناب بجميع للعصية ، ثم خص الصلاة بالذكر . فقال : ( وأقاموا الصلاة ) وإلى تضييع الصلاة نسب الله عز وجل من أوجب له العذاب قبل المعاصى . فقال : ( ١٩ : ٥٥ الصلاة نسب الله عز وجل من أوجب له العذاب قبل المعاصى . فقال : ( ١٩ : ٥٥ فقل من بعدهم حَدْفُ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . فسوف يلقون عَيًا ) فمن اتباع الشهوات . وجل إلى جميع المعصية في تضييع الصلاة .

فهذا منا أخبر الله تعالى به من آى القرآن ، من تعظيم الصلاة ، وتقديمها بين يدى الأعمال كلها ، و إفرادها بالذكر من بين جميع الطاعات ، والوصية بها دُون أعمال البر عامة . فالصلاة : خطرها عظيم ، وأمرها جسيم

و بالصلاة : أمر الله تبارك وتعالى رسوله، أول ماأوحى إليه بالنبوة ، قبل كل عمل ، وقبل كل فريضة . و بالصلاة : أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا فقال «الله الله في الصلاة وفيا ملكت أيمانكم (۱) في آخر وصيته إياهم وجاء الحديث « أنها آخر وصية كل نبي لأمته ، وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا » وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه كان يجود بنفسه ويقول : الصلاة ، الصلاة ، الصلاة ")

فالصلاة: أول فريضة فرضت عليهم ، وهي آخر ما أوصى به أممته . وآخر ما يذهب من الإسلام . وهي أول مايسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة . وهي عود الإسلام . فالله الله في أموركم عامة ، عود الإسلام . فالله الله في أموركم عامة ، وفي صلاتكم خاصة . فتمسكوا بها ، واحذروا تضييعها والاستخفاف بها ، ومسابقة

رافاع ملابلي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد فى المسند والنسائى وابن ماجه وابن حبان من حديث أنس وأحمد وابن ماجه من حديث أم سلمة

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجُهُ ابن جرير من حديث أم سلمة

الإمام فيها، وخداع الشيطان أحدكم عنها، و إخراجه إيا كم منها. فإنها آخر دينكم. ومن ذهب آخر دينكم .

واءمر الله الإمام: أن يهتم بصلاته ، ويُعنى بها ويتمكن اليتمكنوا ، إذا ولا عسجد . فإنى صليت يومئذ . فما استمكنت من ثلاث تسبيحات فى الركوع ولا ثلاث فى السجود . وذلك لعجلته ، لم يمكن ولم يستمكن . وعجل . فأعلمه أن الإمام إذا أحسن الصلاة كان له أجر صلاته ، ومثل أجر من يصلى خلفه . وإذا أساء كان عليه وزر إساءته ، ووزر من يصلى خلفه . وجاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال : « التسبيح التام : سبع ، والوسط من ذلك خمس . وأدناه : ثلاث تسبيحات » . وأدنى ما يسبح الإمام فى الركوع «سبحان ربى العظيم» ثلاث مرات ، وفى السجود «سبحان ربى الأعلى»ثلاث مرات ، وإذا سبح فى الركوع والسجود ثلاثا ثلاثا . فينبغى له أن لا يعجل بالتسبيح ، ولا يسرع فيه ، ولا يبادر ، وليكن بهام من كلامه ولسانه ويُمكن . فإنه إذا عجل بالتسبيح وبادر فو يبادر ، وليكن بهام من كلامه ولسانه ويُمكن . فإنه إذا عجل بالتسبيح وبادر مه لم يدرك من خلفه التسبيح . وصاروا مبادرين إذا بادر ، وسابقوه ، ففسدت صلاتهم . فكان عليه مثل وزرهم جميعا . وإذا لم يبادر الإمام وتمكن ، وأتم صلاته وتسبيحه : أدرك من خلفه ولم يبادروا . فيكون الإمام قد قضى ما عليه . وليس عليه إثم ، ولا وزر .

وانمُره إذا رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده» أن يثبت قائما معتدلا حتى يقول « ربنا ولك الحمد » وهو قائم معتدل ، من غير عجلة فى كلامه ولا مبادرة . و إن زاد على ذلك فقال: « ربنا ولك الحمد ، مل السموات ومل الأرض» كان أحب إلى . لأنهجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه رفع رأسه فقال: ربنا ولك الحمد ، مل السموات ، ومل الأرض ، ومل ماشئت من شى معد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت . ولا ينفع ذا الجدر منك الجد(١)»

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم والنسائى من حديث أنس. و « الجد » بفتح الجيم : الحظ والجاه والغني

وهذا لا يكاد 'يطمع فيه اليوم من الناس. وجاء عن أنس قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فع رأسه من الركوع: يقوم، حتى يقال: قد نسى (١)» ومافى **هذا** مطَّمع من الناس اليوم . ولكن ينبغي للإمام أن لا يبادر إذا رفع رأسه من الركوع ، ولا يعجل بقوله « ربنا ولك الحمد » وليكن ذلك بتمام من كلامه ، وتمكن وتأنِّ من غير عجلة ولا مبادرة ، حتى يدرك الناسُ معه . و إذا سجد ورفع رأسه من السجود فليعتدل جالساً ، وليثبت بين السجدتين شيئاً ، بقدر مايقول : «رب اغفرلي» من غير مجلة ، حتى يدركه الناس قبل أن يسجد الثانية . ولايبادر ، فساعةً يزفع رأسه من السجدة الأولى: يعود ساجداً، فيبادر الناس لمبادرته، ويقعون فَى المُسَابَقَةُ . فتدُّهب صَلاتُهم . ويلزم الإمام وزر ذلك و إنمه . فإن الناس إذا علموا أنه يثبت ثبتوا، ولم يبادروا. وقد جاء الحــديث « أن كل مصل راع ومستول عن رعيته (٢٠) وقد قيل: إن الإمام راع لمن يصلي بهم. فما أولى بالإمام النصيحة لمن يصلي خلفه ، وأن ينهاهم عن المسابقة في الركوع والسجود ، وأن لإيركبوا و يسجدوا مع الإمام، بل يأمرهم بأن يكون ركوعهم وسجودهم ورفعهم وخفضهم بعــده ، وأن يحــن أدبهم وتعليمهم ، إذ كان راعياً لهم . وكان غداً مسئولًا عنهم . وما أولى بالإمام أن يحسن صلاته ، ويتمها و يحكمها . وتشتد عنايته بها، إذ كان له مثل أجر من يصلى خلفه إذا أحسن. وعليه مثلوزرهم إذا أساء . ومن الحق الواجب على المسلمين : أن يقدموا خيارهم ، وأهل الدين والفضل منهم، وأهل العلم بالله تعالى ، الذين يخافون الله عز وجل و يراقبونه . وقد جاء

الحديث «إذا أمّ بالقوم رجن، وخلفه من هو أفضل منه : لم يزالوا في سِفال(١)»

<sup>(</sup>١) متفق عليه

<sup>(</sup>٧) أخرج معناه الطبر أنى في الأوسط والخطيب من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٣) أخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث ابن عمر. ورواه الطبراني في الأوسط. وفيه الهيثم بن عقاب. الأزدى: لايعرف. وقال الهيثمي: ذكره ابن حبان في الثقات

وجاء الجديث «اجعلوا أمر دينكم إلى فقهائكم ، وأثمتكم قراؤكر الله عز وجل معناه : الفقهاء والقراء أهل الدين والفضل والعلم بالله ، والخوف من الله عز وجل الذين يُعنون بصلاتهم وصلاة من خلفهم . ويتقون ما يلزمهم من وزر أفسهم ووزر من خلفهم ، إن أساءوا في صلاتهم . ومعنى القراء : ليس على الحفظ القرآن ، وما فقد يحفظ القرآن من لا يعمل به . ولا يعبأ بدينه ، ولا بإقامة حدود القرآن ، وما فرض الله عز وجل عليه فيه . وقد جاء الحديث « إن أحق الناس بهذا القرآن : فرض الله عز وجل عليه فيه . وقد جاء الحديث « إن أحق الناس بهذا القرآن : من كان يعمل به ، و إن كان لا يقرأ (٢) » فالإمامة بالناس ، المقدم بين أيديهم في الصلاة بهم على الفضل : فليس للناس أن يقدموا بين أيديهم إلا أعلمهم فالله ، وأخوفهم له . ذلك واجب عليهم ، ولازم لم . فتزكو صلاتهم . و إن تركوا ذلك لم يزالوا في سفال و إدبار ، وانتقاص من دينهم ، و بعد من الله ومن رضوانه ومن جنته .

فرحم الله قوماً عُنوا بصلاتهم ، وعنوا بدينهم . فقدموا خيارهم ، واتبعوا في ذلك سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ، وطلبوا بذلك القربة إلى ربهم عزوجل خا

والمشر ياعبد الله الإمام أن لا يكبر \_ أول ما يقوم مقامه للصلاة \_ حتى يلتفت عيناً وشمالا . فإن رأى الصف معوجاً والمناكب مختلفة: أمرهم أن يسووا صفوفهم وأن يحاذوا مناكبهم . فان رأى بين كل رجلين فُرجة : أمرهم أن يدنو بعضهم من بعض ، حتى تتماس مناكبهم

واعلم أن اعوجاج الصفوف واختلاف المناكب: ينقص من الصلاة . وأن الفرجة التى تكون بين كل رجلين: تنقص من الصلاة . فاحذروا ذلك . وقد جاء عن النبى صلى الله عليه وسلمأنه قال «رصوا الصفوف . وحاذوا المناكب ، وسُدُّوا

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني من حديث ابن عباس . وقال شيخ الإسلام في الفتاوي : في إسناده مقال . اه وفي إسناده سلام بن سلمان . قال العقبلي : في حديثه مناكير (۲) لم أحده

المُلك ، المنقوم بينكم مثل الحد ف \_ يمنى أولاد الغنم الصغار \_ من الشياطين (١) وقد جله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه كان إذا قام مقامه المصلاة : للم يكبر حتى يلتفت يميناً وشمالا فيأمرهم بتسوية منا كبهم ، ويقول : لا تختلفوا ، فتختلف قلوبكم (٢) وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم « أنه التفت يوماً . فرأى رجلا قد خرج صدره من الصف . فقال : لَدُسَوُنَ منا كبكم ، أو ليخالفن الله بين قلوبكم (٣) » فتسوية الصفوف ، ودنو الرجال بعضهم من بعض : من تمام بين قلوبكم (١) » فتسوية الصفوف ، ودنو الرجال بعضهم من بعض : من تمام الصلاة . وترك ذلك : نقص في الصلاة . وجاء الحديث عن عمر « أنه كان يقوم مقام الإمام ، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجل قد وكله بإقامة الصفوف ، فيخبره : أنهم مقام الإمام ، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجل قد وكله بإقامة الصفوف ، فيخبره : أنهم قد استووا ، فيكبر (١) » وجاء عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك . وروى « أن بلالا كان يسوى الصفوف ، ويضرب عراقيبهم بالدِّرة ، حتى يستووا »

قال بعض المهاء: وقد يشبه أن يكون هذا من بلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند إقلمته ، قبل أن يدخل في الصلاة . لأن الحديث عن بلال جاء: « أنه لم يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوماً واحداً » إذ أتى مرجعه من الشام (°) . ولم يكن الناس عهد بأذانه حينا ، فطلب إليه أبو بكر وأصحاب

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد فى السند عن أبى أمامة فى حديث طويل. قال النذرى فى الترغيب: باسناد لا بأس به . ورواه البخارى بنحوه فى تسوية الصفوف من حديث أنس . ورواه أبو داود بنحو ماهنا . وكذلك النسائى وابن خزيمة وابن حبان

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود عن أبى القاسم الجدلى قال: سمعت النعان بن بشير يقول « أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه ، فقال: أقيموا الصفوف ـ الحديث » (۳) رواه مسلم والبخارى وأبو داود من حديث النعان بن بشير (٤) انظر تاريخ الطبرى (ج ٥ ص ١٢)

<sup>(</sup>٥) كان ذلك فى سنة سبع عشرة من الهجرة . وفى تاريخ الطبرى (ج٤ص٢٠) ما يدل على أن ذلك كان بالشام فى ذى الحجة بعد خطبة عمر إذ عزم على القفول إلى المدينة . وذكر ابن الأثير فى أسد الغابة فى ترجمة بلال: أنه أذن لأبى بكر حياته. وصحح ابن سعد (ج٣ص ١٦٩) أن بلالا لم يؤذن لأبى بكر

رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأذن . فلما سمع أهل المدينة صوت بلال ذكروا النبى صلى الله عليه وسلم ، بعد طول عهدهم بأذان بلال وصوته : جدد ذلك فى قلوبهم أمر النبى صلى الله عليه وسلم ، وشوقهم أذانه إليه ، حتى قال بعضهم : بعث النبى صلى الله عليه وسلم ، شوقاً منهم إلى رؤيته ، ولما هيجهم بلال عليه بأذانه وصوته . فرقوا عند ذلك و بكوا ، واشتد بكاؤهم عليه صلى الله عليه وسلم ، حين سمعن بأذانه وصوته ، فرقوا عند ذلك و بكوا ، واشتد بكاؤهم عليه وسلم ، حين سمعن حتى خرج العواتق من بيوتهن شوقاً إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، ولما قال بلال « أشهد أن صوت بلال وأذانه ، وذكر النبى صلى الله عليه وسلم . ولما قال بلال « أشهد أن محمداً رسول الله » امتنع بلال من الأذان فلم يقدر عليه . وقال بعضهم : سقط مغشياً عليه ، حباً للنبى صلى الله عليه وسلم وشوقاً إليه . فرحم الله بلالا والمهاجرين عليه ، حباً للنبى صلى الله عليه وسلم وشوقاً إليه . فرحم الله بلالا والمهاجرين والأنصار ، وجعلنا و إيا كم من التابعين لهم بإحسان .

فاتقوا الله يامعشر المسلمين، وأحكموا صلاتكم، والزموا فيها سنة نبيكم وأصحابه صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. فإن ذلك هو الواجب عليكم، واللازم لكم، وقد وعد الله تعالى من اتبعهم رضوانه، والخلود فى جنته، قال الله عز وجل (٩: ١٠٠ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم) فاتباع المهاجرين والأنصار واجب على الناس إلى يوم القيامة.

وجاء عن النبى صلى الله عليه وسلم « أنه كان له سكنتان : سكتة عند افتتاح الصلاة ، وسكتة إذا فرغ من القراءة (١) » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يسكت إذا فرغ من القراءة قبل أن يركع ، حتى يتنفس . وأكثر الأئمة على خلاف ذلك فاءمُر ه ياعبد الله ، إذا فرغ من القراءة : أن يثبت قائماً ، وأن يسكت حتى

يرجع إليه أَفْسه قبل أن يركع ، ولا يُصِلَ قراءته بتكبيرة الركوع

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي من حديث الحسن عن سمرة .

وخصلة ، قد غلب عليه الناس في صلاتهم ، إلا من شاء الله ، من غبرعلة : وقد يفعلها شبابهم وأهل القوة والجلّد منهم : ينحط أحدهم من قيامه للسجود ، ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه . وإذا نهض من سجوده ، أو بعدما يفرغ من الأرض قبل يديه . وهذا خطأ ، وخلاف ماجاء عن الأرض قبل يديه . وهذا خطأ ، وخلاف ماجاء عن الفقهاء . وإنما ينبغي له ، إذا انحط من قيامه للسجود : أن يضع ركبتيه على الأرض ، ثم يديه ، ثم جبهته . وإذا نهض: رفع رأسه ، ثم يديه ، ثم ركبتيه . بذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم (۱) .

فاء مُروا بذلك ، وانهوا عنه من رأيتم يفعل خلاف ذلك ، واء مُروه أن ينهض - إذا نهض - على صدور قدميه ، ولا يقدم إحدى رجليه . فإن ذلك مكروه . وقد جاء عن عبد الله بن عباس وغيره : أن تقديم إحدى الرجلين إذا نهض : يقطع الصلاة .

ويستحب المصلى: أن يكون بصره إلى موضع سجوده . ولا يرفع بصره إلى السماء . ولايلتفت . فاحذروا الالتفات ، فانه مكروه . وقد قيل: يقطع الصلاة . وإذا سجديضع أصابع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه وهو ساجد ، ويضم أصابعه ، ويوجهها نحو القبلة . ويبدى مرفقيه وساعديه . ولا يلزقهما بجنيه . جاء الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم « أنه كان إذا سجد لو مرت بَهْمة تحت ذراعيه لنفذت (٢) » وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وضَبيعه . وجاء عن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى بين ضبعيه (٣) » فأحسنوا السجود ـ رحمنا الله وإيا كم ـ ولا تضيعوا شيئاً . فقد بين ضبعيه (٣) » فأحسنوا السجود ـ رحمنا الله وإيا كم ـ ولا تضيعوا شيئاً . فقد

<sup>(</sup>١) رواه أصحاب السنل من حديث وائل بن حجر

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم وأبو داود من حديث ميمونة أم المؤمنين

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث عبد الله بن بحينة ، وأبوداود من حديث الحسن البصرى حدثنا أحمر بن جزء . قال المنذرى (١: ٤٣٦ ) قيل : لم يرد عنه غير الحسن . ولم يرو أحمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث

جاء في الحديث « إن العبد يسجد على سبعة أعضاء (١) » فأى عضو منها ضيعه لم ينل ذلك العضو يلعنه .

وينبغى له إذا ركع أن يُلقِم راحتيه ركبتيه ، ويفرق بين أصابعه ، ويعتمد على ضَبُعيه وساعديه ، ويسوى ظهره ، ولا يرفع رأسه ولا يُنكسه ، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه كان إذا ركع لوكان قدح من مناء على ظهره ما تحرك من موضعه (۲) » وذلك لاستواء ظهره ، ومبالغته في ركوعه صلى الله عليه وسلم

فأحسنوا صلاتكم رحمكم الله . وأتموا ركوعها وسجودها وحدودها . فإنه جاء الحديث « إن العبد إذا صلى فأحسن الصلاة صعدت ولها نور . فإذا انتهت إلى أبواب السهاء ، وتشفع لصاحبها ، وتقول: حفظك الله كا حفظتنى . و إذا أساء في صلاته ، فلم يتم ركوعها وسجودها وحدودها : صعدت ولها ظلمة . فتقول : صيعك الله كا ضيعتنى . فإذا انتهت إلى أبواب السهاء غلقت أبواب السهاء خلقت أبواب السهاء دونها ، ثم لُفَّت كا يلف الثوب الحلق، فيضرب بها وجه صاحبها (٣) وينبغى للرجل إذا جلس للتشهد : أن يفترش رجله اليسرى ، فيجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ، ويوجه أصابعه نحو القبلة . ويضع يده اليسرى على فخذه وينصب رجله المينى ، ويوجه أصابعه نحو القبلة . ويضع يده اليسرى ، ويوجه أصابعه نحو القبلة . ويضع الم فخذه المينى ، ويوجه أصابعه الحو القبلة . ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويأسبعه التى تلى الإبهام ، ويحلق الإبهام والوسطى ، و يعقد الباقين . فإذا صلى الم سترة فليدن منها ، فإن ذلك مستحب . ولا يمر أحد عليها . فإن ذلك يكره .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وأبو داود من حديث ابن عباس ، وفيه « سبعة آراب »

<sup>(</sup>۲) ذكر الهيشمى في مجمع الزوائد: أن عبد الله بن أحمد قال: وجدته في كتاب أبى: عن على . وفيه رجل لم يسم . وسنان بن هرون اختلف فيه . وذكر أن الطبراني رواه من حديث أنس: وفيه محمد بن ثابت . وهو ضعيف

<sup>(</sup>۳) قال فی مجمع الزوائد: رواه الطبرانی فیالکبیر والبرار بنحوه مد من حدیث عبادة بن الصامت . وذکره المنذری فی الترغیب من حدیث النعان بن قرة ، وقال؛ رواه الطبرانی .

جان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من صلى إلى سترة فليدن منها فإن الشيطان بمر بينه و بينها (۱) وبما يتهاون به الناس في أصر صلاتهم : تركهم المبار بين يدى المصلى . وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ادرأ المار . فان أبي فادرأه . فان أبي فالطمه . فإنما هو شيطان (۲) » فلو كان المعار بين يدى المصلى رخصة الما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلطمه . وإنما ذلك لعظم المعصية من المار بين يدى المصلى رخصة الما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلطمه . وإنما ذلك الحديث قال «لو يعلم أحدكم ماعليه في بمرة بين يدى أخيه في صلاته لا نتظر أر بعين خويفاً (۱) » وجاء الحديث « أن أبا سعيد الحدري كان يصلى . فأراد ابن أخي مروان مروان بن الحركم أن يمر بين بديه . فنعه أبو سعيد ، فذهب ابن أخي مروان . مروان . وهو يومئذ والي المدينة \_ فشكى إليه ماصنع أبو سعيد . وجاء أبو سعيد بعد ذلك . فدخل . فقال له مروان : مايذكر ابن أخي : أنك لطمته ، وكان منك بعد ذلك . فدخل . فقال له مروان : مايذكر ابن أخي : أنك لطمته ، وكان منك أبي درأناه . فإن أبي لطمناه . فإنما هو شيطان . وإنما لطمت شيطاناً (١٠) » درأناه . فإن أبي لطمناه . فإنما هو شيطان . وإنما لطمت شيطاناً (١٠) »

ويستحب للرجل إذا خرج لصلاة الغداة : أن يصلى الركعتين في منزله ، ثم يخرج . ويستحب له ذكر الله فيما بين الركعتين و بين صلاة الغداة . ومن الجفاء: الكلام بينهما ، إلا كلاماً واجباً لازماً : من تعليم الجاهل ، ونصيحته ، وأمره ونهيه . فإن ذلك واجب لازم . والواجب اللازم : أعظم أجراً من ذكر الله تطوعاً والتطوع لايقبل حتى يؤدى الواجب اللازم . وقد جاء الحديث « لايقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة »

ويستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد: أن يقبل بخوف ووجل، وخشوع (١) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد الحدرى

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود من حديث أبى سعيد (۳) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى من حديث أبى الجهيم عبد الله بن الحرث بن الصمة الأنصارى ، بدون لفظ د خريفاً ، (٤) رواه البخارى ومسلم وغيرهما

وخضوع ، وأن يكون عليه السكينة والوقار ، فما أدرك صلى، ومافاته قضى ، بذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم (١) ، وأنه «كان يأمر بإثقال الخطى \_ يعنى قرب الخطى \_ إلى المسجد (٢) » ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى : أن يسرع شيئاً ، مالم يكن عجلة تقبح . جاء الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم «أنهم كانوا يعجلون شيئاً إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى ، وطمعوا في إدراكها » .

فاعلموا رحمكم الله : أن العبد إذا خرج من منزله يريد المسجد : إِمَا يأتَى الله الجبار الواحد القهار ، العزيز الغفار ، و إن كان لايغيب عن الله حيث كان ، ولا يعزب عنه تبارك وتعالى مثقال حبة من خردل ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، في الأرضين السبع، ولا في السماوات السبع، ولا في البحار السبعة. ولا في الجبال الصُّمِّ الصِّلاب الشوامخ البواذخ . و إنما يأتى بيتاً من بيوت الله ، و يريد الله ، ويتوجه إلى الله تعالى ، و إلى بيت من البيوت التي ( ٣٧،٣٦ : ٣٧،٣٦ أذن الله أن ترفع ، ويُذكر فيها اسمه ، يسبح له فيها بالغدو والآصال : رجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله ، و إقام الصلاة ، و إيتاء الزكاة ، يخافون يوماً تَتَقَلَّب فيه القلوب والأبصار ) فإذا خرج أحدكم من منزله فليحدث لنفسه تفكراً وأدباً ، غير ماكان عليه ، وغـير ماكان فيه من حالات الدنيا وأشغالها ، وليخرج بسكينة ووقار . فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك . وليخرج برغبة ورهبة ، و بخوف ووجل ، وخضوع وتواضع لله عز وجل . فإنه كلما تواضع لله عز وجل ، وخشع وخضع ، وذل لله تعالى : كان أزكى لصلاته ، وأحرى لقبولها ، وأشرف للعبد ، وأقرب له من الله، و إذا تكبر قصمه الله، ورد عمله . وليس يقبل من المتكبر عملا جاء الحديث عن إبراهيم خليل الله عز وجل « أنه أحيا ليلة . فلما أصبح ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة بمعناه (۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة

أعجب بقيام ليلته . فقال: نعم الرب رب إبراهيم ، ونعم العبد إبراهيم . فلما كان من الغد: لم يجد أحداً يأكل معه \_ وكان يحب أن يأكل معه غيره \_ فأخرج طعامه إلى الطريق ليمر به مار ، فيأكل معه . فنزل ملكان من السماء ، فأقبلا تحوه . فدعاهما إبراهيم إلى الغداء . فأجاباه . فقال لهما : تقدما بنا إلى هذه الروضة . فإن فيها عيناً ، وفيها ماء . فنتعدى عندها . فتقدموا إلى الروضة . فإذا المين قد غارت. وليس فيها ماء. فاشتد ذلك على إبراهيم عليه السلام، واستحيى مماقال، إذ رأى غير ماقال ، فقالا له : يا إبراهيم ، أَدْعُ ر بك ، واسأله : أن يعيد الماء في العين ، فدعا الله عز وجل . فلم ير شيئًا . فاشتد ذلك عليه . فقال لهما : ادْعُوَا الله أنتما . فدعا أحدهما ، فرجع و إذا هو بالماء في العين ، ثم دعا الآخر، فأقبلت العين. فأخبراه : أنهما ملكان ، وأن إعجابه بقيام ليلته رد دعاءه عليه ، ولم يستجب له » فاحذروا \_ رحمكم الله تعالى ـ من الكبر . فليس يقبل مع الكبرعمل ، وتواضعوا بصلاتكم . فإِذا قام أحدكم في صلاته بين يدى الله عز وجل، فليعرف الله عز وجل في قلبه بكثرة نعمه عليه ، و إحسانه إليه ، فإِن الله عز وجل قد أوقره نِعَماً . وأنه أوقر نفسه ذنو با ، فليبالغ في الخشوع والخضوع لله عز وجل . وقد جاء الحديث « إن الله أوحى إلى عيسى ابن مريم : إذا قمت بين يدى ً

وقد جاء الحديث « إن الله اوحى إلى عيسى ابن مريم : إذا فمت بين يدى فقم مقام الحقير الدليل ، الذامِّ لنفسه ، فإنها أولى بالذم . فإذا دعوتنى فادْعُنِى وأعضاؤك تنتفض » وجاء الحديث « أن الله أوحى إلى موسى نحو هذا » فما

أحقك يا أخى وأولاك بالذم لنفسك ، إذا قمت بين يدى الله عز وجل

وجاء الحديث عن محمد بن سيرين : أنه كان إذا قام في الصلاة ذهب دم وجهد . خوفا من الله عز وجل ، وفرَقا منه . وجاء عن مسلم (١): أنه كان إذا دخل

<sup>(</sup>۱) هو مسلم بن يسار البصرى الأموى المسكى . قال ابن سعد : قالوا : كان أرفع عندهم من الجسن البصرى ، حتى خرج مع ابن الأشعث ، فوضعه ذلك عند الناس . اه تهذيب

في الصلاة لم يسمع حسد من صوت ولاغيره ، تشاغلا بالصلاة وخوفا من الله عزوجل وجاء عن علم العنبرى ـ الذي كان يقال له عامر بن عبد قيس (١) \_ في حديث هذا بعضه \_ أنه قال: « لأن تختلف الخناجر بين كتفي أحب إلى من أن أتفكو في شيء من أمر الدنيا وأنا في الصلاة » وجاء عن سعيد بن معلذ أنه قال تا ماصليت صلاة قط . فحدثت نفسي فيها بشيء من أمر الدنيا حتى أنصرف . وجاء عن أبي الدرداء أنه قال في حديث \_ هذا بعضه \_: « وتعفير وجهي لربي عز وجل في التراب : فإنه مبلغ العبادة من الله تعالى »

فلا يتقين أحدكم التراب، ولا يكرهن السجود عليه ؛ فلا بدلأحدكم منه . ولا يتقى أحدكم المبالغة ، فإنه إنما يطلب بذلك فكاك رقبته وخلاصها من النار التي لا تقوم لها الجبال الصم الشوامخ البواذخ ، التي جعلت للأرض أوتادا ، ولا تقوم لها السموات السبع الطباق الشداد ، التي جعلت سقفا محفوظا . ولا تقوم لها الأرض التي جعلت للخلق دارا . ولا تقوم لها البحار السبع ، التي لايدرك قعرها، ولا يعرف قدرها : إلا الذي خلقها ؛ فكيف بأبدائنا الضعيفة ، وعظامنا الدقيقة ، وجلودنا الرقيقة ؟ نستجير بالله من النار ، نستجير بالله من النار ، نستجير بالله من النار ، نستجير بالله من النار .

فان استطاع أحدكم \_رحمكم الله \_ إذا قام في صلاته :أن يكون كأنه ينظر إلى الله عز وجل ؛ فانه إن لم يكن يراه فان الله يراه . فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه سلم أنه « أوصى رجلا ، فقال له في وصيته : اتق الله كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فهو يراك (٢) » فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للعبد في الله عليه وسلم للهبد في اللهبد في الله

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة . وقال : ذكره أبو موسى في الصحابة . وهو تابعي . قيل : أدرك الجاهلية . وكان أعبد أهلزمانه وأشدهم اجهادا . وسعى به إلى عثمان بن عفان : أنه لا يأكل اللحم ولا ينكح النساء . وأنه يطعن على الأئمة ولا يشهد الجمعة . فأمره أن يسير إلى الشام \_ ثم ذكر قصة فيها تبرئته من ذلك .

<sup>(</sup>٣) جاء هذا في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان . وهذا معنى الإحسان . وقد رواه الشيخان من حديث ابن عمر وغيره

جميع حالاته . فكيف بالعبد في صلاته ، إذا قام بين يدى الله عز وجل في موضع خاص ، ومقام خاص ، يريد الله ويستقبله بوجهه ، ليس موضعه ومقامه وحاله في صلاته كغير ذلك من حالاته ؟

جاء الحديث « إن العبد إذ افتتح الصلاة استقبله الله عز وجل بوجه. فلا يصرفه عنه ، حتى يكون هو الذي ينصرف ، أو يلتفت يمينا وشمالا (١) » وجاء الحديث قال « إن العبد مادام في صلاته فله ثلاث خصال : البِرُّ يتناثر عليه من عَمَان السماء إلى مَفْرِق رأسه ، وملائكة يَحَفَّون به من لَذَنْ قدميه إلى عَنان السماء ، ومناد ينادى : لو يعلم العبد من يناجى : ما انفتل (٢) »

• فرحم الله من أقبل على صلاته خاشعا خاضعا ، ذليلا لله عز وجل، خانفا داعيا راغبا ، وجلا مشفقاً راجياً . وجعل أكبر همّه في صلاته لربه تعالى ، ومناجاته إياه ، وانتصابه قائما وقاعداً ، وركعاً وساجداً ، وفرَّغ لذلك قلبه وثمرة فؤاده . واجتهد في أداء فرائضه . فإنه لا يدرى : هل يصلى صلاة بعد التي هو فيها ، أو يعاجل قبل ذلك ؟ . فقام بين يدى ربه عز وجل محزونا مشفقا ، يرجو قبولها ، ويخاف ردها . فإن قبلها سعد . وإن ردها شقى .

فما أعظم خطرك يا أخى فى هذه الصلاة ، وفى غيرها من عملك ، وما أولاك بالهم والحزن ، والخوف والوجل فيها ، وفيا سواها مما افترض الله عليك . إنك لا تدرى : هل يقبل منك حسنة قط ، أم لا ؟ ولا تدرى : هل يقبل منك حسنة قط ، أم لا ؟ ثم أنت مع هذا منصحك قط ، أم لا ؟ ثم أنت مع هذا منصحك وتغفل ، وينفعك العيش . وقد جاءك اليقين : أنك وارد النار . ولم يأتك اليقين أنك صادر عنها . فمن أحق بطول البكاء وطول الحزن منك ،حتى يتقبل الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه احمد في المسند وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر (۲) ذكره محمد بن نصر المروزي في كتباب الصلاة من حديث الحسن

منك؟ ثم \_ مع هذا \_ لا تدرى ، لعلك لا تصبح إذا أمسيت ، ولا تمسى إذا أصبحت، فمبشَّر بالجنة، أو مُبَشَّر بالنار . و إنما ذَ كُرَّتك يا أحى لهذا الخطرالعظيم إنك لمحقوق أن لا تفرح بأهل ولا مال ولا ولد ، و إن العجب كل العجب من طول غفلتك ، وطول سهوك ولهوك عن هذا الأمر العظيم، وأنت تساق سوقا عنيفًا في كل يوم وليلة ، وفي كل ساعة وطرفة عين . فتوقُّع ياأخي أجلك . ولاتففل عن الخطر العظم الذي قد أظلُّك . فإنك لا بد ذائق الموت ولاقيه ، ولعله يمزل بساحتك في صباحك أو مسائك ، أشهد ما تكون عليها إقبالا ، وكا نك قد أخرجت من ملكك كله ، فإما إلى الجنة و إما إلى النار . انقطعت الصفات، وقصرت الحكايات عن بلوغ صفتهما ومعرفة قدرها . والإحاطة بغاية خبرها . أما سمعت يا أخى قول العبد الصالح: عجبت للناركيف نام هاربها ؟ وعجبت للجنة كيف نام طالبها ؟ فو الله لئن كنت خارجا من الطلب والهرب، لقد هلكت وعظم شقاؤك ، وطال حزنك وبكاؤك غدا ، مع الأشقياء المعــدبين . و إن كنت تزعم أنك هارب طالب، فاغد في ذلك على قدر ما أنت عليه من عظم الخطر . ولا تغرنك الأمانى .

واعلموا - رحمكم الله - أن الإسلام في إدبار وانتقاص ، واضمحلال ودروس ، حاء في الحديث « ترذلون في كل يوم . وقد يسرع بخياركم » وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « بدأ الإسلام غريبا . وسيعود غريبا كما بدأ (١) » وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « خير أمتى : القرن الذين بعثت فيهم ، ثم الذين يلومهم . والآخر شر إلى يوم القيامة (٢) » وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه « أنم خير من أبنائه كم ، وأبناؤكم خير من

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم والترمذي عن عمرو بن عوف

<sup>(</sup>٢) متفق على معناه من حديث عمران بن حصين

أبنائهم ، وأبنا، أبنائكم خير من أبنائهم ، والآخر شر إلى يوم القيامة » وجاء عنه صلى الله عليه وسلم « يأتى زمان لايبقى من الإسلام إلا اسمه ، ولا من القرآن إلا رسمه (۱) » وجاء عنه صلى الله عليه وسلم «أن رجلا قال : كيف نهلك ، ونحن نقرأ القرآن ، ونقرئه أبناءنا ، وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم ؟ قال : شكلتك أمك ، أو ليس اليهود والنصارى يقرؤن التوراة والانجيل ؟ قال : بلى ، يارسول الله ، قال : فما أغنى ذلك عنهم ؟ قال : لا شيء يارسول الله (٢) »

وقد أصبح الناس في نقص عظيم شديد من دينهم عامة ، ومن صلاتهم خاصة. فأصبح الناس في صلاتهم ثلاثة أصناف : صنفان لاصلاة لهم

أحدها: الخوارج والروافض والمشبهة ، وأهل البدع يحقرون الصلاة في الجماعات ، ولا يشهدونها مع المسلمين في مساجدهم ، بشهادتهم علينا بالكفر ، وبالخروج من الإسلام

والصنف الثانى : من أصحاب اللهو واللعب ، والعكوف على هذه المجالس الرديئة على الأشر بة والأعمال السيئة .

والصنف الثالث: هم أهل الجماعة ، الذين لا يَدَعون حضور الصلاة عند النداء بها ، ومشاهدتها مع المسلمين في مساجدهم . فهؤلاء خير الأصناف الثلاثة . وهؤلاء مع خيرهم وفضلهم على غيرهم قدضيعوها . ورفضوها ، إلاماشاء الله ، لمسابقتهم الإمام في الركوع والسجود ، والخفض والرفع ، أو مع فعله ، وإنما ينبغي لهم : أن يكونوا بعد الإمام في جميع حالاتهم . ولقد أخبرنا من صلى في المسجد الحرام أيام الموسم قال : رأيت خلقاً كثيراً فيه يسابقون الإمام . وأهل الموسم من كل أفق : من خراسان ، وأفريقية ، وأرمينية ، وغيرها من البلاد . إلاماشاء الله . وقد رأينا

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهق في شعب الإيمان من حديث على

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد فى السند وابن ماجة من حــديث زياد بن لبيد. ورواه الترمذى بنحوه . ورواه الدارمي من حديث ابي امامة

تصديق ذلك ترى الخراساني : يقدم من خراسان حاجاً. يسبق الإمام إذا صلى معه، وترى الشامى كذلك ، والإفريقي ، والحجازى، وغيرهم كذلك . قد غلبت عليهم المسابقة . وأعجب من ذلك : أقوام يسبقون إلى الفضل ، ويبكرون إلى الجمعة ، طلِباً للفضل في التبكير، ومنافسة فيه، فربما صلى أحدهم الفجر بالمسجد الجامع، حرصاً على الفضل؛ وطلباً له . فلا يزال مصلياً ، وراكماً وساجداً ، وقائماً وقاعداً ، ويدعو إلى المغرب. وهو مع هذا كله: يسابق الإمام ، خِدعاً من الشيطان لهم ، واستيلاء ، يخدعهم عن الفريضة الواجبة عليهم ، اللازمة لهم ، فيركعون ويسجدون معه ، ويرفعون و يخفضون معه ، جهلا منهم ، وخدعاً من الشيطان لهم، فهم يتقر بون بالنوافل التي ليست بواجبة عليهم . ثم يضيعون الفرائض الواجبة عليهم . وقد جاء الحديث « لايقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة » و إنما يطلب الفضل في التبكير إلى الجمعة : غير المضيع للأصل . لأنه قد يستغني بالأصل عن الفَصْلَ ، ولا يستغنى بالفضل عن الأصل . فمن ضيع الأصل فقد ضيع الفضل ، ومن ضيع الفضل وتمسك بالأصل وأحكمه كفي به، وآستغني عن الفضل. و إنما مثلك في طلب الفضل ، وتصييعك الأصل: كمثل تاجر انجر . فجعل ينظر في الربح ويحسبه ، ويفرح به قبل أن يرفع (١) رأس المال . فلم يزل كذلك يفرح بالربح ويغفل عن النظر في رأس المال ، فلما نظر إلى رأس ماله رآه قد ذهب ، وذهب الربح ، فلم ببق رأس مال ولا ربح

فرحم الله رجلا رأى أخاه يسبق الإمام ، فيركع أو يسجد معه ، أو يصلى وحده فيسىء فى صلاته : فينصحه ويأمره ويبهاه . ولا يسكت عنه . فإن نصيحته واجبة عليه . لازمة له . وسكوته عنه إثم ووزر . فإن الشيطان يريد أن تسكتوا

<sup>(</sup>۱) وفى نسخة المنار « يروج » وهى غلط ، صححت فى طبعة الأستاذ محمود شاكر « يؤرج » وشرحها ( التأريج ) هو فى حساب الأموال : أن يثبت تحت كل اسم من دفعات القبض ليسهل عقده بالحساب . وهو مانسميه اليوم « مسك الدفاتر »

عن الكلام بما أمركم الله ، وأن تدعوا التعاون على البر والتقوى ، الذى أوصائم الله به . والنصيحة التى عليكم من بعضكم لبعض ، لتكونوا مأثومين مأزورين ، ولا تكونوا مأجورين ، ويضمحل الدين ويذهب ، وأن لا تحيوا سُنة ، والا تكمتوا بدعة .

فأطيعوا الله فيما أمركم به: من التناصح والتعاون على البر والتقوى ، ولا تطيعوا الله فيما أمركم به : من التناصح والتعاون على البركم الله عز وجل . الشيطان . فإن الشيطان لـ كم عدو فاتخذوه عدواً ) وقال تعالى (٧: ٧٧ يابنى آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة )

واعلموا أنما جاء هذا النقص في الصلاة : من المنسو بين إلى الفضل ، المبكرين إلى الجعات (١) بمن بالمشرق والمغرب من أهل الإسلام ، لسكوت أهل العلم والفقه والبصر عنهم . وتركهم مالزمهم من النصيحة والتعليم والأدب ، والأم والنهى ، والإنكار والتغيير . فجرى أهل الجهالة على المسابقة للامام . وجرى معهم كثير من ينسب إلى العلم والفقه، والبصر والفضل، استخفافًا منهم بالصلاة. والعجب كلُّ العجب من اقتداء أهل العلم بأهل الجهالة ، ولمجراهم معهم في المسابقة للامام والسجود والرفع والخفض، وفعلهم معهم، وتركهم ما حُمَّاوا وسمعوا من الفقهاء والعلماء. و إنما الحق الواجب على العلماء : أن يعلموا الجاهل وينصحوه ، ويأخذواعلى يده ، فهم فيما تركوا آثمون ، عصاة خائنون ، لجريابهم معهم في ذلك . وفي كشير من مساويهم ، من الغش والنميمة ، ومَحْقَرة الفقراء والمستضعفين ، وغير ذلك من المعاصي مما يكثر تعداده . وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :-« ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه » فتعليم الجاهل واجب على العالم ، لازم له . لأنه لا يكون الويل للعالم من تطوع تركه ، لأن الله لا يؤاخذ على ترك التطوع. إنما يؤاخذ على ترك الفرائض. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: والجاعات،

أنه قال « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، قإن لم يستطع فبلسانه . فان لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان (١)» والمضيع لصلاته ، الذي يسابق الإمام فيها، ويركع ويسجد معه ، أو لا يتم ركوعه ولا سجوده ، إذا صلى وحده : فقد أتى منكراً . لأنه سارق . وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأشر الناس سرقة : الذي يسرق من صلاته . قالوا : يارسول الله ، وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : لايتم ركوعها ، ولا سجودها (٢) » فسارق الصلاة : قد وجب الإنكار عليه ممن رآه ، والنصيحه له . أرأيت : لو أن سارقًا سرق درهمًا ، ألم يكن ذلك منكراً يجب الإنكار عليه ممن رآه ؟ فسارق الصلاة : أعظم سرقة من سارق الدرهم. وجاء الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال « من رأى مِن يسيء في صلاته فلم ينهه : شاركه في وزرها وعارها » وجاء في الحديث عن ملال بن سعد أنه قال « الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ، فإذا ظهرت فلم تغير: ضرت العامة (٢<sup>٣)</sup> » و إنما تضر العامة: لتركهم ما يجب عليهم من الإنكار والتغيير على الذي ظهرت منه الخطيئة . فلو أن عبداً صلى حيث لا يراه الناس ، فضيع صلاته ، ولم يتم الركوع ولا السجود : كان وزر ذلك عليه خاصة . و إذا فعل ذَلُكَ حَيثُ يَرَاهُ النَّاسُ ، فلم ينكروه ولم يغيروه :كان وزر ذلك عليه وعليهم .

فاتقوا الله عباد الله في أموركم عامة ، وفي صلاتكم خاصة . وأحكموها في أنفسكم . وانصحوا فيها إخوانكم . فإنها آخر دينكم . فتمسكوا بآخر دينكم . ومما أوصاكم به ربكم من بين الطاعات التي افترضها الله عامة ، وتمسكوا بماعهد إليكم نبيكم صلى الله عليه وسلم خاصة ، من بين عهوده إليكم فيما افترض عليكم ربكم

<sup>(</sup>١) أُخْرَجُه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الحدري.

 <sup>(</sup>۲) رواه احمد في المسند من حديث أبي قتادة . ورواه مالك والدارمي وأحمد من حديث النعان بن مرة . وفي النسخ الأخرى « أسوأ الناس سيرقة »

<sup>(</sup>٣) هذا من كلام بلال بن سعد التابعي العابد . روى الامام أحمد في المسند عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِذَا ظَهْرَتَ المُعَاصَى فَي أُمتَى عمهم الله بعذاب من عنده ،

عامة . وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه كان آخر وصيته لأمته ، وآخر عهده إليهم ، عند خروجه من الدنيا : أن اتقوا الله في الصلاة ، وفيا ملكت أيمانكم (۱) » . وجاء الحديث « أنها آخر وصية كل نبي لأمته، وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا » وهي آخر مايذهب من الإسلام . ليس بعد ذهابها إسلام ولا دين ، وهي أول مايسال عنه العبد يوم القيامة من عمله ، وهي عمود الإسلام ، وإذا مقط : سقط العمود الفسطاط ، فلا ينتفع بالطنب والأوتاد ، وكذلك الصلاة : إذا ذهبت فقد ذهب الإسلام .

وقد خصها الله بالذكر من بين الطاعات كلها ، ونسب أهلها إلى الفضل . وأمر بالاستعانة بها ، و بالصبر على جميع الطاعات ، واجتناب جميع المعصية .

فاء مروا رحمكم الله بالصلاة في المساجد من تخلف عنها ، وعاتبوهم إذا تخلفوا عنها . وأنكروا عليهم بأيديكم ؛ فإن لم تستطيعوا فبالسنتكم . واعلموا أنه لا يسعكم السكوت عنهم ، لأن التخلف عن الصلاة من عظيم المعصية . فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لقد همت أن آمر بالصلاة فتقام . ثم أخالف إلى قوم في منازلهم لا يشهدون الصلاة في جماعة ، فأحرقها عليهم (٢) » فتهددهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق منازلهم . فلولا أن تخلفهم عن الصلاة معصية كبيرة عظيمة : لما تهددهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق منازلهم . وجاء الحديث « لاصلاة لجار المسجد تهددهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق منازلهم . وجاء الحديث « لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد أربعون داراً (١٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد فى المسند وابن ماجة من حديث أم سلمة. وأخرجه أحمد والنسائى وابن ماجة وابن حبان من حديث أنس. وأخرجه الطبرانى من حديث ابن عمر (۲) رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هر رة

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني من حديث جابر وأبي هريرة . وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة (٤) إلى هنا قد انتهت رسالة الصلاة في المخطوطة بن . وقد كملناها من النسخ الأخرى ، لعظم الفائدة فيها . ورحم الله الإمام احمد وجزاه عن المسلمين خيراً . فلقد أوفى في النصيحة للمسلمين في أهم دينهم . وفق الله المسلمين للعمل بسنة رسولهم . وإقامة كل دينهم على هداه .

[فالصلاة أول فريضة فرضت على النبى صلى الله عليه وسلم، وهي آخر ما أوصى به أمته عند خروجه من الدنيا . وهي آخر مايذهب من الإسلام ، ليس بعد ذهابها إسلام ولا دين .

جاء الحديث قال: «مَنْ سَمِع المؤذن فلم يجبه . فلا صلاة له ، إلا من عذر (١٠)» وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنــه « أنه فقد رجلا في الصلاة ــ فأتى منزله ، فصوت به ، فخرج الرجل . فقيال : ماحبسك عن الصلاة ؟ قال ؟ عِلَّةً يَا أُمير المؤمنين ، ولولا أنى سمعت صوتك ماخرجَت ، أو قال : ما استطفت أن أخرج ، فقيال عمر : لقد تركت دعوة من هو أوجب عليك إجابة مني : منادي الله إلى الصلاة » وجاء عن عمر « أنه فقد أقواماً في الصلاة : فقال : ما بال أقوام يتخلفون عن الصلاة . فيتخلف لتخلفهم آخرون ؟ ليحضُرُنَّ المسجدَ ، أو لأبعثن إليهم من يَجَأَ في رقابهم (٢)، ثم يقول: احضروا الصلاة ، احضروا الصلاة » وجاء الحديث عن عبد الله بن أم مكتوم : أنه قال ﴿ يَارْسُولُ اللهِ ، إِنَّى شيخ ضرير البصر، ضعيف البدن، شاسع الدار، بيني وبين المسجد نخل وواد، فهل لى من رخصة إن صليت في منزلي ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أتسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : أجب (٣) » ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ضرير البصر، ضعيف البدن، شاسع الدار، بينه وبين المسجد نخل وواد بين في التخلف عن الصلاة . فلو كان لأحــد عذر في التخلف: لرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيخ صعيف البدن ، ضرير البصر ، شاسع الدار ، بينه وَ بين المسحد نخل وواد .

<sup>(</sup>۱) قال المنذرى فى الترهيب مَن ترك حضور الجماعة ، قال ابو بكر بن المنذر روينا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنهم قالوا : « من سمع النداء ، ثم لم يجب من غير عذر ، فلا صلاة له » منهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعرى ، وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٢) وجأه في عنقه: لكزه بيده ، او بعود ، او بسكين (٣) متفق عليه

فأنكروا على المتخلفين عن الصلاة ، فإن ذنوبهم في تخلفهم عظيمة . وأنتم شركاؤهم في عظيم تلك الذنوب ، إن تركتم نصيحتهم والإنكار عليهم . وأنتم تقدرون على ذلك .

وجاء عن أبى الدرداء عن ابن مسعود « إن الله تبارك وتعالى سَنّ لكل نبى سنة ، وسَنّ لنبيكم ، فمن سنة نبيكم : هذه الصلوات الخس فى جماعة ، وقد علمت : أن لكل رجل منكم مسجدا فى بيته ، ولوصليتم فى بيوتكم لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لصلاتم (١) »

فاتقوا الله والمُروا بالصلاة فى جماعة من تخلف، وإن لم تفعلوا تكونوا آثمين ، ومن أوزارهم غير سالمين. لوجوب النصيحة لإخوانكم عليكم، ولوجوب إنكار المنكر عليكم بأيديكم . فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم .

وقد جاء الحديث « يجيء الرجل يوم القيامة متعلقا بجاره ، فيقول : يارب هذا خانني، فيقول : يارب ، وعزتك ، ماخنته في أهل ولا مال، فيقول : صدق يارب ، ولكنه رآني على معصية فلم ينهني عنها (٢) » والمتخلف عن الصلاة عظيم المعصية . قاحد ر تعلقه بك غدا ، وخصومته إياك بين يدى الجبار . ولا تدع نصيحته اليوم ، إن شتمك وآذاك وعاداك ، فإن معاداته لك اليوم أهون من تعلقه بك غدا ، وخصومته إياك بين يدى الجبار ، ودَحْضه حجتك في ذلك المقام العظيم . فاحتمل الشتمة اليوم لله ، وفي الله . لعلك تَفُوز غدا مع النبيين والتابعين لهم في الدين

<sup>(</sup>١) آخرجه احمد في المسند ومسلم وأبو داود

<sup>(</sup>۲) ذكره المندرى فى الترغيب فى الأمر بالمعروف عن أبى هريرة . قال : «كنا نسمع : أن الرجل ليتعلق بالرجل بوم القيامة ، وهو لا يعرفه ، فيقول له : مالك إلى ؟ وما بينى وبينك معرفة . فيقول : كنت ترانى على الحطأ وعلى المنكر ولا تنهانى »قال المنذرى : أذكره رزين ، ولم أره

فإن رأيتم اليوم من يصلى تطوعا، ولا يقيم صلبه بين الركوع والسجود : فقد وجب عليكم أمره ونهيه ونصيحته ، فإن لم تفعلوا كنتم شركاءه في الإساءة والوزر والإثم والتضييع .

واعلموا أن مما جهل الناس: أن أحدهم يصلى متطوعاً ، ولا يتم الركوع ولا السجود ، ولا يقيم صلبه . لأنه تطوع ، فيظن أن ذلك يجزيه، وليس يجزيه ذلك عن التطوع . لأنه من دخل في التطوع فقد صار واجبا عليه لازما له . يجب عليه إتمامه و إحكامه، كما أن الرجل لو أحرم بحجة تطوعاً : وجب عليه قضاؤها ، وإن أصاب فيها صيدا: وجبت عليه الكفارة ، وكما أن الرجل لو صام يوما تطوعا ، ثُمُ أَفْطَرُ عَنْدُ الْعَصْرُ: وجب عليه قضاء هذا اليوم، وكما أن الرجل لو تصدق بدرهم على فقير، ثم أخذه منه: وجب عليه رد ذلك الدرهم على الفقير. فكل تطوع دخل فيه لزمه ، ووجب عليه أداؤه تامًّا محكمًا، لأنه حين دخل فيه فقد أوجبه على نفسه ، ولو لم يدخل فيه لم يكن عليه شيء . فإذا رأيتم من يصلي تطوعا أو فريضة فاءُمُروه بتمام ذلك و إحكامه ، إن لاتفعلوه تكونو ا آثمين . عصمنا الله و إياكم . وقد قال بعض أهل الجهل : ليس على من سبق الإمام ساهيا شيء ، تأويلا منهم للحديث الذي جاء « ليس على من خلف الإمام سهو » وقد جاء الحديث بذلك ، ولكنهم أخطئوا معناهوتأويله . إنما معناه : من قام ساهيا فيما ينبغي له أن يجلس فيه أو جلس ساهيا فيما ينبغي له أن يقوم فيه ، أو سها فلم يدر : كم صلى ؟ ثلاثًا ، أو أربعا ، أو ترك بعض التكبيرات ساهيا . فليس عليه سهو ، وليس ذلك فيمن سبق الإمام . لم يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن المهاجرين والأنصار بيان لمن سبق الإمام ساهيا أو غير ساه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار» لم يقل: إلا أن يكون ساهيا ، ولم يأمره بسجدتي السهو . وقول ابن مسعود « لا وحــدك صليت ولا بإمامك اقتديت » لم يقل إلا : أن تــكون ساهيا ،

ولم يأمره بسجدتى السهو ، وقول ابن عمر « لا صليت وحدك ، ولا صليت مع الإمام » لم يقل إلا : أن تكون ساهيا ، ولم يأمره بسجدتى السهو ، ولسكن ضربه وأمره بالإعادة . أوقول سلمان «الذي يرفع رأسه قبل الإمام و يخفض قبله : المناصيته بيد الشيطان ، يُخفضه و يرفعه » ولم يقل : إلا أن يكون ساهيا . ولم يأمره بسجدتى السهو .

وقد سها النبي صلى الله عليه وسلم . وسها عمر . وسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمنهم من سها وترك القراءة في الركمتين الأوليين ؛ ثم قرأ في الأخريين ، ومنهم من سها . فقسام فيما ينبغي له أن يجلس فيه . وجلس فيما ينبغي أن يقوم فيه ، فني هذا كله وفيما أشبهه : سجدنا السهو . بذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم ، وذاك هو السنة . فأما سبق الإمام : فإنما جاء عنهم « أنه لاصلاة له » على مافسرت لك من قولهم « من سبق الإمام فلا صلاة له » ساهيا كان أو غير ساه . وليس للسهو ههنا موضع يعذر فيه صاحبه . وكيف يجوز السهو ههنا ؟ وهو إذا رأى الإمام قد هوى من قيامه بادره فسجد قبله ، أو ينظر إلى الإمام ساجدا بعد ، وهو قد رفع رأسه ، أو ينظر إليه يريد أن يسجد فيبادر السجود قبله ؛ أو ساعة يفرغ الإمام من القراءة : يبادر فيركع قبله من قبل أن يكبر الامام فيركع . و إنما ينبغي في هذا كله: أن ينتظر حتى يركع ، أو يسجد ، أو يرفع ، أو يخفض ، وينقطع تركميره في ذلك كله ، ثم يتبعه بعد فعل الإمام ، وبعد انقطاع تكبيره . ليس للسهو ههنا موضع يعذر به صاحبه ، ولم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضى الله عنهم ، ولا أمروه بسجدتي السهو ، ولكن أمروه بالاعادة ، وخوفه النبي صلى الله عليه وسلم « أن يحول الله رأسه رأس حمار » و إنما ذلك لاستخفافه بالصلاة واستهانته بها ، وصغر خطرها في قلبه .

فليحذّر جاهل أن يعذر نفسه فيما لا عذر له فيه ، فيحمل وزر نفسه ووزر من يفتنه بحجة مدحوضة ، لم يحتج بها أحد من الأبرار .

قاعتنوا عباد الله بصلات من فإنها آخر دینکم ، ولیحذر امرؤ أن یظن أنه قد صلی وهو لم یصل . فإنه جاء الحدیث « أن الرجل یصلی ستین سنة وماله صلاة ، قیل : وکیف ذلك ؟ قال : یتم الرکوع ولا یتم السجود . و یتم السجود ولایتم الرکوع» وجاء الحدیث عن حذیفة «أ نه رأی رجلایصلی ولا یتم رکوعه ولا سجوده ، فقال حذیفة : منذ کم تصلی هذه الصلاة ؟ قال : منذ أربعین سنة : قال حدیفة : ما صلیت . ولو مت : لمت علی غیر الفطرة » وجاء الحدیث عن عبد الله بن مسعود « أنه بیما محدث أصحابه . إذ قطع حدیثه . فقالوا له : مالك عبد الله بن مسعود « أنه بیما محدث أصحابه . إذ قطع حدیثه . فقالوا له : مالك أبا عبد الرحن ، قطعت حدیثك ؟ قال : إنی أری عجبا ! أری رجلین ، أما أحدها : فلا ینظر الله إلیه . وأما الآخر : فلا یقبل الله صلاته ، قالوا : من ها ؟ أحدها : فلا ینظر الله إلیه . وأما الآخر : فلا یقبل الله صلاته ، قالوا : من ها ؟ فقال : أما الذی لاینظر الله إلیه : فذلك الذی یمشی مختال فی مشیته، وأما الذی لا یقبل الله صلاته : فذلك الذی یصلی ولا یتم رکوعه ولا سجوده »

وجاء الحديث « أن رجلا دخل المدجد ، فصلى . ثم جلس إلى النبى صلى الله عليه وسلم : صليت يافلان ؟ قال : نعم يارسول الله . قال : ما صليت، قُم فأعِدها . فأعادها . ثم جلس إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : صليت يافلان ؟ قال : نعم ، يارسول الله . قال : ماصليت . قم فأعدها ، فأعادها . فلما كانت الثالثة ، أو الرابعة : علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلى . فصلى كما علمه النبى صلى الله عليه وسلم كيف يصلى . فصلى كما علمه النبى صلى الله عليه وسلم (١) »

فرحم الله امرءا احتسب الأجر والثواب. فبث هذا الكتاب في أقطـار الأرض. فإن أهل الإسلام محتاجون إليه لما قد شملهم من الاستخفاف بصلاتهم والاستهانة بها. والله أعلم بالصواب<sup>(۲)</sup>].

وقال مهنا : قلت لأحمد بن حنبل : ما أفضل الأعمال ؟ قال : طلب العلم "

<sup>(</sup>۱) هو حدیث المسيء صلاته المشهور فی الصحاح والسنن من حدیث آبی هریرة ورفاعة بن رافع وغیرهما

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهت رسالة الصلاة وتـكملتها من النسخ

قال : لمن صحت نيته . قلت : وأى شيء تصحيح النية ؟ قال : ينوى ، يتواضع فيه ، وينفي عنه الجهل .

الإمام أحمد حنبل . ويحيي بن معين ، وغيرها . روى عنه يحيى بن صاعد ، وأبو بكر بن مجاهد ، ويحيي بن معين ، وغيرهم . وقال الدارقطنى : هو ثقة . قال على بن عمر الحافظ: مضر بن محمد الأسدى القاضى : بغدادى . ولى قضاء واسط . وكان راويًا القراءات . حدثنا عنه جماعة من شيوخنا .

قال أبو بكر الشافعي : ومات أبو محمد الأسدى : سنة سبع وسبعين ومائتين . قال أبو بكر الشافعي : ومات أبو محفوظ العابد ، العروف بالكرخي

منسوب إلى كرخ بغداد. وكان أحد المشهورين بالزهد والعزوف عن الدنيا، يغشاه الصالحون. ويتبرك بلقائه العارفون. وكاز يوصف بأنه مجاب الدعوات. وحكى عنه كرامات. وأسند أحاديث يسيرة عن بكر بن حبيش، والربيع بن صبيح وغيرها. روى عنه خلف بن هشام البزاز، وزكريا بن يحيى المروذى، ويحيى بن أبى طالب فى آخرىن. وحكى عن إمامنا أحمد حكاية. وهى:

ما أنبأ الوالد السعيد عن محمد بن فارس المعروف بابن الغورى قال : حدثنا أحمد بن المنادى قال : حدثنا يحيى بن أكثم القاضى قال : سمعت معروفا \_ وذكر عنده أحمد بن حنبل \_ فقال : رأيت أحمد بن حنبل فتى عليه آثار النسك . سمعته يقول كلاما جمع فيه الخير ، سمعته يقول : من علم أنه إذا مات ُنسى : أحسن ولم يسى .

وروى هذا الحكاية عن معروف أيضاً : أبو الفرج عبدالوهاب بن عبدالعزيز التميمي قال : سمعت أبى يقول : قيل لأبى محفوظ معروف الكرخى : هل رأيت أبا عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل ؟ قال: نعم رأيته ، وسمعت منه كلتين أزعجتناني . سمعته يقول : من علم أنه إذا مات أنسى : أحسن ، ولم يسىء

وذكر أبو سعيد بن الأعرابي: أن أحمد بن حنبل كان يقول: معروف الكرخي من الأبدال، وهو مجاب الدعوة. وذُكر في مجلس أحمد معروف الكرخي، فقال بعض من حضره: هو قصير العلم. قال أحمد: أمسك، عافاك الله. وهل يراد من العلم: إلا ما وصل إليه معروف ؟

وقال المعافى بن زكريا الجريرى: حدثت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، أنه قال: قلت لأبى: هلكان مع معروف شىء من العلم؟ فقال لى: يا بنى، كان معه رأس العلم: خشية الله تعالى

وحكى إسماعيل بن شداد قال: قال لنا سفيان بن عيينة : من أين أنتم ؟ قلنا : من هو ؟ قال : من أهل بغداد . قال : ما فعل ذلك الحبر الذى فيكم ؟ قلنا : من هو ؟ قال : أبو محفوظ معروف . قال قلنا : بخير . قال : لا يزال أهل تلك المدينة بخير ما بقى فيهم .

وقال إمامنا أحمد للمروذى : إذا أخـــبرت عن معروف بشىء من أخبــار السهاء فاقبله

ومعروف كان أستاذ سَرِى السَّقَطى . وصحب معروف داود الطائى وقال إبراهيم الحربى : قبر معروف الترياق المجرب (١)

وقال عبد الله بن العباس الطيالسي : قال لي ابن أخي معروف : قال لي عمى معروف : إذا كان لك إلى الله حاجة ، فتوسل إليه بي (٢)

<sup>(</sup>۱) ليس الترياق المجرب في القبور والعكوف عندها ، ودعاء أصحابها ، وإنما الترياف المجرب: إخلاص العبادة لله وحده ، والايمان بان معروفا وأعظم منه من الموتى لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا . ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ، نما كان يعتقده مشركو الجاهلية الاولى والثانية ، وجاء الرسول بكتاب الله وهداه لتطهير القلوب من وثنية تعظيم القبور واعتقاد الترياق فها ، والدعوة إلى عبادتها

<sup>(</sup>٢) هذه دعوة صارخة إلى الشرك: وهي بعينها القىقالها المشركون ( ٣:٣٩ =

وقال عبد الوهـاب الوراق : مارأيت أحــدا أخوف لله عز وجل من معروف المسكرخي

وقال معرف : كلام العبد فيما لا يغنيه خذلان من الله له

وقال محمد بن منصور: مضيت يوما إلى معروف ، ثم عدت إليه من غد، فرأيت في وجهه أثر شَجَّة ، فهمت أن أسأله عنها. وكان عنده رجل آخر أجرأ عليه منى . فقال : ياأ بامحفوظ ، كنا عندك البارحة ، ومعنا محمد بن منصور ، فلم نو في وجهك هذا الأثر ؟ فقال له معروف : خذ فيا نحن فيه . وما تنتفع به . فقال له : أسألك بالله . فانتفض معروف ، وقال له : ويحك ، وما حاجتك إلى هذا ؟ مضيت أسألك بالله . فانتفض معروف ، وقال له : ويحك ، وما حاجتك إلى هذا ؟ مضيت البارحة إلى البيت الحرام ، فصليت ثم عشاء الآخرة . ثم صرت إلى زمزم فشر بت منه . فزلت قدمى ، فنطح وجهى الباب . فهذا الذى تراه من ذلك (١)

وقال رجل لمعروف: أوصنى: فقال: توكل على الله، وأكثر ذكر الموت، حتى لا يكون لك جليس غيره. واعلم أن الشفاء من البلاء إذا نزل بك: كتمانه، وأن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك، ولا يعطونك ولا يمنعونك

وقال معروف: إذا كان يوم القيامة: أنبت الله عز وجل لأقوام من المؤمنين أجنحة في قبورهم. فإذا نفخ في الصور طاروا من قبورهم، فصاروا إلى الجنه، فتلقاهم الملائكة. فيقولون لهم: من أنتم ؟ فيقولون: نحن المؤمنون , نحن من أمة القرآن. فيقولون لهم: هل رأيتم الصراط ؟ فيقولون: لا مفقولون: هل رأيتم المجلع ؟ فيقولون: لا . فيقولون: هل رأيتم الجليل عز وجل ؟ فيقولون: هل رأيتم الجلع ؟ فيقولون: لا . فيقولون عما يشر كون . ولعل هذا عن معروف ، أو أن أحمد بن حنبل لم يكن يعرف هذا عن معروف ، وإلا يصح عن معروف ، أو أن أحمد بن حنبل لم يكن يعرف هذا عن معروف ، وإلا يقد فضلا عن أن خشاه

(۱) هذه دعوى ليس عليها برهان، وأقرب ماتكون: أنها وقعت له من خصومة مع أحد الناس واستحيى أن يذكرها . أو أنها مختلقة كسابقتها

فيقولون: قد رأينا نوره. فيقولون لهم: ما كانت أعمالكم في الدنيا ؟ قالوا: عبدناه، ولم نرد غيره. ولم يعطنا من الدنيا شيئاً نحاسب عليه. فيدخلون الجنة قبل الناس بسبعين عاماً (١).

وكان من دعاء معروف : إلهى ، لا الذى أطاعك استغنى عنك ، ولا عن فضلك . ولا الذى عصاك غلبك ، ولا استبدل بشىء دونك ، سيدى ، كيف لى بالنجاة ، ولا توجد إلا عندك ؟ وكيف لى بالحياة ، ولا توجد إلا عندك ؟ بك عرفتك ، لا إله إلا أنت ، جل ثناؤك ، وتقدست أسماؤك . ولا إله غيرك . اللهم إنى أعوذ بك من طول أمل يمنع خير العمل

وقال خلف بن هشام البزاز: سمعت معروفاً يقول: كان يقال: هذا الدعاء للفقراء وقال: خلف للدين \_ شك خلف \_ يقول العبد فى السحر خمساً وعشرين مرة: لاإله إلا الله. الله أكبر كبيراً. سبحان الله والحمد لله كثيراً. اللهم إنى أسألك من فضلك ورحمتك. فإنهما بيدك، لايملكهما أحد سواك

قال: وسمعت معروفاً يقول: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ياجبريل، علمنى دعاء أدعو به. فقال جبريل: لأعلمنك دعاء لم أعلمه أحداً قبلك، قل: اللهم استرنى بالعافية في الدنيا والآخرة قال: فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فقالوا: يارسول الله، أفلا نقول: اللهم استرنا؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك أفضل (٢)

وقال معروف : إنى لأجد ألم الندم بعد الموت الساعة

وقال معروف : إذا أراد الله بعبد خيراً : فتح له باب العمل . وأغلق عنه باب الجدل . وإذا أراد بعبد شراً : فتح له باب الجدل ، وأغلق عنه باب العمل

<sup>(</sup>١) هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا نبي يوحي إليه ، وهو يخالف الأحاديث

<sup>(</sup>٢) من الذي روى هذا من رجال الحديث ؟

وقال معروف: من أدلم النظر في المصحف متعه الله ببضره ، وخفف عن عن والله يه الله يع اله

وقال خليل الصياد: هرب ابنى، فحكث ثلاثة أيام أو أكثر، فجعلت أمه تبكى عليه، وتقول: اخرج خلفه. فقلت: ليس يدرى أين هو؟ أين أخرج خلفه؟ فجئت إلى معروف، فقلت: ابنى قد فقدته، وأمه تبكى عليه تقول: اخرج في طلبه، وليس أدرى أين هو؟ قال: فبعل يقول: اللهم لك مافى السماء وما في طلبه، وليس أدرى أين هو؟ قال: فبعل يقول: اللهم لك مافى السماء وما في المحرة وما بينهما. لا يزيد على هذا. فانصرفت من عنده. فلما بلغت باب البصرة إذا أنا بابنى قائم. قال: فقلت: محمد ؟ فقال: أبنى ، أين أنا؟ قال: قلت: ببغداد بباب البصرة. فقال: الساعة كنت بالأنبار (٢٠).

وقال معروف: من سر أخاه المؤمن خلق الله من ذلك السرور يوم القيامة علماً فيأخذ بيده حتى يدخله الجنة (٢٠) .

وقال معروف: من قال حين يستيقظ من النوم: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، قال الله عزوجل لجبريل : اقض حاجة عبدى . وجبريل هو المؤكل بحوائج بني آدم (١) .

وقال أبو ثابت: قعدت مرة خلف معروف في مسجد الجامع . فلم يزل يقول وأغَوْثًاه يا الله ، فأطنه قالها عشرة آلاف مرة (٥٠) .

قال: وكان يقول: أوجب الدعاء: الاستغاثة. يقول الله عز وجل ( ٨: ٩ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم )

. \_ ه ۲ طبقات

<sup>﴿</sup> إِنَّ مِنْ أَيْنَ هَذَا ؟ وَلَا يَنْبَغَى أَنْ يَقُولُهُ إِلَّا رَسُولُ .

<sup>(</sup>٢) فلماذا لم يحصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو ميهاجر من مكة

إلى المدينة ؟ (٣) من الذي أعلم معروفًا بهذا من خبر الآخرة ؟

<sup>(</sup>٤) من أبن هذا ؟ والعلوم بالضرورة أن جبريل: هو ملك الوجي .

<sup>(</sup>٥) ليس ذلك من هدى رسول الله . وشير الأمور محدثاتها

وقال عيسى أخو معروف: دخل رجل على معروف فى مرضه الذى مات فيه. فقال يأبا محفوظ ، أخبرنى عن صومك. قال: كان عيسى صلى الله عليه وسلم يصوم كذا. قال: يصوم كذا. قال: أخبرنى عن صومك ؟ قال: كان داود يصوم كذا. قال: أخبرنى عن صومك ؟ قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصوم كذا: قال: أخبرنى عن صومك ؟ قال: أما أنا فكنت أصبح دهرى كله صائماً. فإن دعيت إلى طعام أكلت ، ولم أقل: إنى صائم (١).

وقال معروف: من قال: الحمد لله رب العالمين خس مرات. نظر إليه الله. ومن قال الحمد لله كثيراً: ضحك الله إليه. وإذا قال العبد: الحمد لله أبداً . قال الله عز وجل: اكتبوها أبداً

وقال معروف: ودع رجل البيت ، فقال: اللهم لك الحمد عدد عفوك عن خلقك . ثم حج من قابل ، فقالها . فسمع صوتاً : ما أحصيناها منذ قلتها عام أول (٢) .

وقال معروف : قال بكر بن حبيش من قال : اللهم لك الحمد أضعاف ماسبحك جميع خلقك . فقد سبح الله تسبيح أهل السماوات والأرض

وقال معروف: ثلاث تعدادهن شكر، وتركهن كفر: الحمد لله الذي خلقني، ولم أك شيئًا. والحمد لله الذي علمني، ولم أعلم شيئًا. والحمد لله الذي رزقني ولم أملك شيئًا.

وقال أسود بن سالم : حدثنا معروف قال: بلغنى أنه من لعن إمامًا حرم عدله وقال معروف : من صلى ست ركعات بعد المغرب غفر له ذنوب أر بعين سنة وقال معروف : من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله : قضى الله دينه ومن قرأها خمس مرات إذا دخل بيته أغناه الله

<sup>(</sup>١) لم يعجبه صوم أحد من الأنبياء

<sup>(</sup>٢) فكيف يحصى الله كالام عباده وأعالهم وحركاتهم وسكناتهم وأرزاقهم إذا أعجز ملائكته أن يحصوا هذه الكلمة ؟

وقال أسود بن سالم : حدثنى معروف قال : حدثنى أخى الخصر . قلت له ؛ رأيته ؟ قال : فقال لى : قد أخبرنى أنه أتاك (١) .

وقال أسود بن سالم : قلت لمعروف: طلبت العلم ؟ قال فقال لى معروف: كيف يخاف الله من لم يعلم ؟ يغاف الله من لم يعلم ؟

وقال معروف : من اشترى وباع ولو برأس المال : بورك فيه ، كما يبارك في . الزرع بماء المطر .

وقال عبد الوهاب الوراق: قال لنا معروف مرة : أعظكم ، يوقف عبد بين يدى الله عز وجل يوم القيامة ، فيقول له : عبدى كيف تركت عيالك ؟ قال : أغنياء . قال: أما إلى قد أفقرتهم بعدك ، انطلقوا به إلى النار . ثم قال : أعظكم ، يوقف عبد بين يدى الله عز وجل ، فيقول له : كيف تركت عيالك ؟ قال : فقراء . قال : أما إلى قد أغنيتهم بعدك ، انطلقوا به إلى الجنة (٢) .

وقال بعض السادات: رأيت فيا يرى النائم معروفاً. فقلت: يا أبا محفوظ إيش حالك؟ قال: صرت إلى كل خير، ولكن خرجت منها وأنا أعزب. خرجت منها وأنا أعزب.

وقال معروف: من الإيمان: كتمان المصائب.

وقال صدقة المقابرى : رأيت معروفاً فى النوم ، وكأن أهل القبور جلوس ، وهو يختلف بينهم بالريحان . فقلت : يا أبا محفوظ ، أليس قدمت ؟ فقال

موت التقي حياة لانفاد لها قد مات قوم ، وهم في الناس أحياء

أنبأنا الوالد السعيد قدس الله روحه قال : أخبرنا على العكبرى . قال:قرأت على الحسن بن شهاب قال : أخبرنا يحيى الخصيب ـ إجازة ـ حدثنــا أبو بكر

<sup>(</sup>۱) كل ماذكر عن حياة الخضر ومقابلته : كذب ، لاأصل له . كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر وغيره (۲) من أخبره بهذا عن الموقف . وفي هذا ضد ما دعا إليه رسول الله . إذ قال لسعد بن أبى وقاص « إنك إن تذر ورثتك اغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس »

المسكري أخبرنا الحسن بن خليل بن أحد للصرى حدثنا محد بن على البصرى الصفار عن بعض الصالحين من أهل عبادان \_ وحلفني أن لا أخبر باسمه \_ أنه قدم إلى بغداد سنة أربعين وثلاثمـائة شوقًا منه إلى زيارة قبر أحمـد بن حنبل وقبر معروف ، وأنه زار قبر معروف في يوم السبت . قال : ففرحت فرحا شديدا لما رأيت من كثرة الناس وجمعهم، و إظهار السنة (١). فلما قضيت زيارتي، ومضيت من وقتي إلى قبر أحمد: لم أصادف عند قبره إلا الواحد بعد الواحد . فاغتممت عند عبد ذلك غما شديدا ، ثم إني رأيت إنسانا ، وكأن قلى أنس إليه دون الجاعة ممن حضر، فأطلعته على مافى نفسى من جهمة قبر معروف وقبر أحمد بن محمد بن حنيل . فقال : إن زيارة هذا القبر يوم الإثنين . قال : فرجعت إليه يوم الإثنين فلم أرعند قبره عشر الذي رأيته عند قبر معروف. ولقيت ذلك الرجل بعينه ، فعاودته بسبب الزيارة . فقال: إن قبر أحمد بعيد ، وليس ينشط إليه كل إنسان . فَيَكَأَنْ قَلْبِي سَكُنَ إلى ذلك من كلامه . ورجعت سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة إلى عيادان . فبينها أنا ذات ليلة قائم في وردى لأقضيه ، إذ حملتني عيناى فنمت وأنا جالس . فرأيت رجلا جميلا عليه ثياب بيض ، وحوله جماعة من الشيوخ يعظمونه ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا : هــذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل . فدنوت منه ، فساست عليه ، وأردت أن أسأله عن زيارة قبره وقبر معرف . فقال لى : يافلان ، كأنى بك تريد أن تسألني عن زيارة قبرى وقبر معروف ؟ فقلت : قد كان ذلك يا أبا عبد الله . فقال لى : إن أخي معروفًا رحمه الله كان أشــد الناس بنصاً اللمود عليهم لعنة الله وكان قد ألزم نفسه أن يصلي في كل يوم سبت مائة ركة يقرأ في كل ركعة عشر مرات (قل هو الله أحد ) إلى أن يعلم أن اليهود قد انهيرفوا من كنائسيهم ، غيرة لله عز وجل وتعظيا وتنزيها . قال: فلذلك نشر الله له حذا العلم الندى رأيت كل سبت . ثم قال : يلفلان ، تعرفه ؟ فقلت : لا والله .

<sup>(</sup>١) أى سنة هذه فى شد الرحال وتزاجم الناس على قبر معروف للتبرك يه ؟

قال: فالتفت عن يمينى . فإذا برجل أنضر الناس عليه ثياب بياض . فقال: هذا معروف ، فسلم عليه ، فسلمت عليه ، وخاوت به . فقال: يافلان ، لا أكبر في عينيك ، لما رأيت من كثرة الزيارة عند قبرى، ولا يصغر أبو عبد الله في عينيك لما رأيت من قلة الناس عند قبره . فإنه ما من يوم وليلة إلا ويدخل الله ببركته الجنة مالا يحصى من الناس كثرة ثم سلمت مودعا ، فقال لى أحمد: قم يرحمك الله ، لا يفوتك وردك . فانتبهت والحمد لله (۱).

ومات معروف سنة مائتين . وقيل : سنة أربع ومائتين

## ٤٩٩ \_ مراد بن أحمد ، أبو أحمد . حدث عن إمامنا بأشياء

منها قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الحميدى عندنا إمام . واسحاق ابن راهويه عندناإمام.

• • • • معاوبة بن صالح ، أبو عبير الله . صاحب كتاب التاريخ في معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الضعفاء والثقات . يروى عن يحبى بن معين ، وأقرائه ، قال : سألت أحمد عن المقرى ؟ فقال : ثقة ، صحيح السماع من الن لهيعة .

قلت أنا : والمقرى، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرى، قال : وسئل أحمد عن محمد بن سابق ؟ فقال . قد كتبنا عنه

حدث ابن ثابت قال: حدثنا يوسف ابن رباح البصرى قال: حدثنا أحد بن محمد بن اسماعيل المهندس حدثنا أبو بشر الدولابي حدثنا أبو عبيد الله معاوية ابن صالح بن أبي عبيد الله قال: الهيثم بن بن خارجة: قال أحمد \_ يعنى أحمد بن حنبل \_ أكتب عنه . فقد كتبت عنه .

<sup>(</sup>١) عمثل هذه الرؤى الخرافية تروج عبادة الموتى والقبور عند الجاهلين.

## الأنماطي . نقل عن إمامنا أشياء الأنماطي . نقل عن إمامنا أشياء

منها: قلت لأحمد: صليت على بارية شرب عليها المسكر؟ قال: المسكر حرام، أعد صلاتك. قلت: كنت أقوم وأقعد عليها، وأسجد على الأرض؟ قال: أعد صلاتك.

#### ٢٠٥ - المبارك بن سليمان . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : سئل أحمد بن حنبل عن قوم من المشركين بيننا وبينهم كتاب : أن لا يغزونا ولا نفزوهم ، ولا يقتلوا لنا تاجراً ، ولا نقتل لهم ، ويعطونا على ذلك الرهائن . ثم إنهم نكثوا وقتلوا ، فما تقول في الرهائن ؟ قال : ليس عليهم شيء

# ٥٠٣ - ميمود بن الأصبغ النصيبي . حدث عن إمامنا بأشياء

منها قال: حضرت أحمد بن حنبل فى دار المعتصم فى يوم المحنة. فضرب ستة أسواط، فمن شدة الضرب انقطعت تكته وانحلت سراويله، فرأيت أحمد قد لحظ السماء بطرفه، وحرك شفتيه بشىء لا أدرى ماهو. فعاد سراويله إلى ما كان . فبكى الحاجب حتى بل دمعه الأرض. وكان رجلا من أهل طوس

#### ٤ • ٥ - مجاهد بن موسى . سأل إمامنا عن أشياء

منها: مارواه أبو بكر الخلال: أخبرنا المروذى أن مجاهد بن موسى دخل على أحمد يعوده ، فقال له: أوصنى ياأبا عبد الله . فأشار أبو عبد الله إلى لسانه

## باب النوت

## 7 · ٥ - نصر بن عمر الله . ذكره أبو محد الخلال فيمن روى عن أحد

## ٥٠٧ - نعيم بن ماعم أبو ماتم نقل عن إمامنا أشياء

منها: ماقرأته بخط عمر البرمكي بإسناده قال أبو نعيم: سألت أحمد بن حنبل قلت النفير يجيء: أيخرج الرجل من غير أن يأذن له أبواه؟ قال: إذا صح عنده أنهم قد جاءوا يخرج، فيغيث المسلمين. قال: وسألت أحمد عن أسير في أيدى العدو، فجاء العدو عدو لهم، يقاتل معهم؟ قال: إن خاف على نفسه، أو قالوا له: إن قاتلت معنا نخلي سبيلك؟ يقاتل معهم. قلت: لم يخف، ولم يقولوا له: نخلي سبيلك؟ قال: في نفسي منه شيء. قال: وسألت أحمد: كم يتزوج العبد: اثنتين. قال: وسألت أحمد: كم يتزوج العبد: اثنتين. قال: ثنال: وسألت أحمد: أيضع الرجل الكتب تحت رأسه؟ قال: أي كتب؟ قال: كتب الحديث؟ قال: إذا خاف أن تسرق فلا بأس. وأما أن يتخذها وسادة فلا.

## ٨٠٥ - نعيم بن طريف. نقل عن إمامنا أشياء

منها: ما أنبأنا رزق الله عن أبى الفتح بن أبى الفوارس قال كتب إلينايحيى بن رشيق حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس حدثنا أحمد بن عبد الرحمن القطان عن نعيم بن طريف عن أحمد بن حنبل في تفسير حديث النبى صلى الله عليه وسلم « لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا » ؟ قال: هم أصحاب الحديث .

# باب الواو

9.9 - وكيع بن الجرام بن مليح. سمع اسماعيل بن أبي خالد ، وهشام بن عروة ، وسليان الأعمش في آخرين . روى عنه عبد الله بن المبارك ، ويحيي بن آدم ، وقتيبة بن سعيد ، وإمامنا أحمد . وقد روى وكيع عن إمامنا أحمد \_ فيا ذكره الثقات \_ منهم أبو محمد الخلال .

أنبأنا محمد بن الأبنوسي عن الدارقطني حدثنا محمد بن مجلد حدثنا أبو بكر المروذي حدثني أبو بكر الأعين سمعت ابراهيم بن شماس يقول: سألنا وكيعًا عن خارجة بن مصعب يحدثنا عنه ؟ قال: لست أحدث عنه ، نهاني أحمد بن حنبل أن أحدث عنه .

قالِ الدارقطني : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا ألم و مدينا عبد الله بن أحمد حدثنا أبو بكر الأعين حدثنا إبراهيم بن شماس قال : سئل وكيع عن حديث الحارجة ؟ فقال : دعوه ، إن أحمد بن حنبل نهاني عنه .

وقد حدث عن وكيع : يحيي بن معين ، وعلى بن المديني .

مولده: سنة تسع وعشرين ومائة. وأراد الرشيد أن يوليه القضاء، قامتنع وجاء إليه رجل، فقال له: إنى أمتُ إليك بحرمة. قال: وما حرمتك ؟ قال : كنت تكتب من محبرتى في مجلس الأعش. فوثب وكيع. فدخل منزله. فأخرج له صرة فيها دنانير. وقال: اعذرني فإني لا أملك غيرها

وقيل لأمامنا أحمد: إن أبا قتادة كان يتكلم في وكيع، وعيسى بن يونس وابن المبارك. فقال: من كذب على أهل الصدق فهو الكذاب

وقال يحيي بن أكثم: صحبت وكيما في السفر والحضر. فكان يصوم الدهر. ويختم القرآن كل ليلة.

وقال يحيى بن معين: والله مارأيت أحدا يحدث لله تعالى غير وكيع بن الجراح . ومارأيت أحدا قط أحفظ من وكيم . ووكيم في زمانه كالأوزاعي في زمانه .

وقال يحيى بن معين \_ وذكر وكيعا \_ فقال : ثقات النــاس ، أو أصحاب الحديث : أربعة : وكيع ، ويعلى بن عبيد ، والقَمْنَبي ، وأحمد بن حنبل

ومات بوم عاشوراء . ودفن بفيد ، راجعا من الحج سنة سبع وتسعين ومائة وقيل : بل سنة ثمان وتسعين ومائة بالبطن

#### م ا ك وريزة بن محمد الحمصى . سأل إمامنا عن أشياء .

منها: ما أنبأنا أبو بكر محمد بن على الخياط قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن عثبان بن بكران العطار قال أخبرنا أبو يعلى عثمان بن الحسن بن على بن محمد بن عروة بن ديلم الطوسى قال حدثنا محمد بن داود بن سليان قال : حدثنا وريزة بن محمد الحصى قال : دخلت على أبى عبد الله أحمد بن حنبل حين أظهر التربيع يعلى دضى الله عنه ، فقلت له : يا أبا عبد الله ، إن هذا لطعن على طلحة والزبير . فقال : بئسما قلت . ومانحن وحرب القوم وذكرها ؟ فقلت : أصلحك الله ، إنما ذكر ناها حين ربيعت بعلى ، وأوجبت له الخلافة، وما يجب للأئمة قبله . فقال لى: وما يمنى من ذلك ؟ قال : قلت: حديث ابن عمر ، فقال لى: عمر خير من ابنه ، قد رضى علياً للخلافة على المسلمين ، وأدخله فى الشورى ، وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه قد سمى نفسه أمير المؤمنين فأقول أنا : ليس للمؤمنين بأمير؟ قانصرفت عنه .

## باب الهاء

۱۱ ۵ - هشام من عبد الملك ، أبو الوليد الطيالسي ، مولى بأهلة ، من أهل البصرة .

مولده: سنة ثلاثوثلاثينومائة .سمع الحمادين: ابن زيد، وابن سلمة . وحدث عنه جماعة ، منهم : إمامنا أخمد . وذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عن أحمد .

أنبأنا محمد عن الدارقطني حدثنا محمد بن محلد حدثنا المرودي حدثني شجاع بن محلد سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول: ما بالمصرين رجل أكرم على من أحمد بن حنبل. ومات بالبصرة يوم الجمعة في صفر، ويقال: غرة شهر ربيع سنة سبع وعشرين ومائتين. وهو ابن أربع وتسعين، وقد قيل: سنة تسعوعشرين كانت وفاته. وليس محفوظ.

١٢٥ - الهيثم بن خارجة ، أبوأحمد . خراساني الأصل . سمع الليث بنسعد،

و يعقوب القمى ، والجراح بن مليح النهروانى ، واساعيل بن عياش . روى عنه إمامنا أحمد ، ومحمد بن إسحاق الصاغانى وغيرها . وكان صاعقة يكنى الهيثم : أبا أحمد . وقال هشام بن عمار وذكر الهيثم بن خارجة فقال : كنا نسميه شعبة الصغير . وقال صالح بن محمد : كان أحمد بن حنبل يثنى على الهيثم بن خارجة . وكان يتزهد . وكان سىء الخلق مع أصحاب الحديث وأصله من مروالروذ . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : كان أبى إذا رضى عن إنسان ، وهو كان عنده ثقة : حدث عنه ، وهو حى . فحد ثنا عن الحكم بن موسى ، وهو حى . وعن هيثم بن خارجة وأبى الأحوص وشجاع ، وهم أحياء

قلت أنا : وقد سأل الهيثم بن خارجة إمامنا أحمد عن أشياء .

منها قال الحسن بن ثواب: قال الهيثم بن خارجة لأحمد: يا أبا عبد الله ، أهل الثغر يقولون: إذا سبى وهو بين أبو يه ، فهو على الإسلام. وإذا سبى وليس معه أبواه فمات: كفن وصلى عليه ودفن، فإذا كان معه أبواه لم يصل عليه . فضحك أحمد . ثم ذكر قول الأوزاعى : إن كان من القسم الذى ذكره الله عز وجل فهو حيث هو .

وقال الهيثم بن خارجة لأحمد : أنا رأيت رجلا مسكيناً ، كانت له فى غنم شاتان . فجاء المصدق فأخذ إحداها . فقال أبو عبد الله : فما تصنع ؟ هـذا عمل صاحبك الأوزاعى .

ومات ببغداد فى المحرم سنة ثمان وعشرين ومائتين . وقيل : فى ذى الحجة سنة سبع وعشرين ومائتين .

ما م مشام بن منصور أبوسعير . ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عنه أحمد .

أخبرنا أحمد بن عبيد الله قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد عبد العزيز العكبرى أخبربا أبو سهل محمود بن عمر العكبرى حدثنا أبو حفص عمر بن محمد العكبرى الخطيب قال حدثنا أبو عمر هلال بن العلاء بن هلال الباهلى قال حدثنى أحمد بن محمد حنبل قال حدثنا عبد الرزاق بن هام الصنعانى عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى عن عبد الله بن محيريز \_ قال الأوزاعى وكان ميد أهل الشام من الصالحين المبرزين \_ قال حدثنا عطاء بن أبى رياح عن عبد الله بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا فشا الزنا وظهر الربا وتمرد القضاة على ربهم ، واتخذوا إلههم هواهم يأخذون المال من غير حقه ، وحكموا بغير حكم الله : رماهم الله عز وجل بالغلاء والوباء . ووصل ذلك لهم بعذاب النار » .

وى عن أحمد . سمع سليان بن حرب ، وعاصم بن عدى ، وأبا بلال الأشعرى فى روى عن أحمد . سمع سليان بن حرب ، وعاصم بن عدى ، وأبا بلال الأشعرى فى آخرين روى عنه عبد الله بن محمد بن أبى سعيد البزار ، وعبد الله بن محمد بن إسحاق المروزى وأبو بكر النجاد فى آخرين . وكان ثقة عابداً . ومات سنة أر بع وسبعين ومائتين

الخلال \_ وقد ذكره في كتابه \_ فقال : رجل قديم مشهور معروف ، عنده عن

أبى عبد الله مسائل كثيرة . ومات لم يحدث بهـا . وأخرج ابنه سفيان بخط أبيه عن أبي عبد الله مسائل صالحة . وذكر أنه يخرج الباقى أيضاً .

قال هارون المستملى: قال أبو عبد الله فى الرجل يدفن فى بيت من داره ؛ لأبأس أن يبيعه الورثة ، أو يدخلوه فى الدار إن شاء الله مالم يبيحوا للمسلمين ، فيدفنون فيه إذا أباحوه : فليس لهم أن يرجعوا فيه. وأما إذا كان هكذا : فلا بأس أن يبيعوه أو يدخلوه فى الدار .

وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : حدثنا يوسف بن إسحاق بن الحجاج قال هارون المستملى : من قال القرآن فهو محلوق فهو والله كافر .

ومات ببغداد سنة سبع وأر بعين ومائتين

هارورد بن سفيان بن بشر ، أبو سفيان . مستملى يزيد بن هارون ، يعرف بالديك . حدث عن يزيد بن هارون ، ومعاذ بن فضالة . نقل عن إمامنا أحمد أشياء

منها قال: سألت عن أحمد عن الرجل يصلى فى قميص واحد؟ قال: إذا كان صفيقاً فلا بأس به

## ١٨ ٥ - هارودبن يعفوب الهاشمي . سمع من إمامنا أشياء

منها قال: سمعت أبى سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن القراءة بالألحان؟ قال هو بدعة ومحدثة . قلت تكرهه يا أبا عبد الله؟ قال: نعم ، إلا ما كان من طبع ، كما كان أبو موسى الأشعرى . فأما من تعلمه : فألحان مكروهة .

۱۹ - هارون بن عبد الله بن مروان بن موسى البزاز . يعرف بالحمال أبو موسى .

ذكر عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتاب المؤتلف قال . كان بزازاً : فلما

تزهد خُمل ، وكان له ولد يقال له : أبو عمران موسى بن هارون الحافظ . حدث عن دغلج وغيره .

حدث عن هارون الحمال: البخارى ، والبغوى ، وعبد الله بن أحمد ، وابن بدينا ، وأبو بكر الأثرم ، فقال: ولقد حدثنى عن أحمد: الثقة ، هارون بن عبدالله البزاز رحمه . الله فقد كان من الإسلام بمنزل رفيع \_ أنه قال له : أليس القرآن غير مخلوق في كل حال ؟ فقال: بلى . وحكى عنه الإنكار الشديد على من قال: إن لفظه بالقرآن كذا وكذا ، كا قال الشراك الضال المضل .

قلت أنا: وقرأت في كتاب أبي بكر الخلال فقال في حقه: رجل كبير السن، قديم السماع: وكان أبو عبد الله يكرمه و يعرف حقه، وقدمه، وجلالته. وله أخبار كثيرة يطول شرحها. وهي متفرقة في الكتب. وكان عنده عن أبي عبد الله جزء كبير مسائل حسان جدا. وأخبرنا المروذي أنه قال: سألت أبا عبدالله عن هارون الحال، فقلت: أكتب عنه ؟ فقال: إي والله.

قال هارون الحمال: قلت لأبى عبد الله: من له قرابة بالقرب من بغداد على خمس فراسخ، وأقل وأكثر، قال: يبعث إلى قرابته بزكة ماله، لا بأس أن يعطمهم مالم يكن سفرًا تقصر فيه الصلاة.

وقال أيضاً : قيل لأبي عبد الله : تجارة في المصيصة ، يجهز إليها وهو مقيم ببغداد ، فترى أن يعطي زكاة ماله ببغداد ؟ قال : لا أرى بأساأن يعطيها ببغداد .

أخبرنا الخطيب \_ قراءة \_أخبرنا على بن عبد العزيز الظاهرى أخبرنا عيسى بن طفد خدشنا مجمد بن على بن العباس النسائى حدثنا هارون بن عبد الله الحال حدثنا أبى عن شعبة عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريزة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة : في الدماء »

أَ أَحْدِرُنَا اللَّهِ اللَّهِ بِي أَحْبُرُ مَا الرَّاهِيمِ حَدَثُنَا أَبُوعِبِدِ اللَّهُ بِنَ حَامِدَ حَدَثُنا أَبُو بِكُرِ النَّجَادِ حَدَثُنَا عَبِدِ اللَّهِ بِنَ أَحَمَدُ بِنَ حَنْبُلُ حَدَثُنَا هَارُونَ بِنَ عَبِدَ اللهِ ، الحمال حدثنى محمد بن أبى كبشة قال: سمعت هاتفا هتف فى البحر ليلا، فقال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، على ثمامة والمريسى لعنة الله، وكان معنا فى المركب رجل من أصحاب بشر للريسى، فخر ميتا.

أخبرنا عبد الله حدثنا أبو القاسم الأزجى حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن صبيح الصَّريفيني حدثنا محمد بن بكرينا الموصلي قال : سمعت أبا موسى هارون عبد الله السمسار يقول: مرض شاب، فوصف له الترفق دواء يصب عليه من هذا المسكر \_ فامتنع الشاب أن يشرب وكانت له معرفة . فحلف عليه أبوه وقال: أمه طالق ثلاثا إن لم يشر به . قال أبو موسى : فجاءوني ، فأتيت أبا أبا عبد الله أسأله عن هذه المسألة . فسألته ؟ فالتفت إلى مغضبا . ثم قال : تريد منى أن أرخص له في شرب الحرام ؟ لا يشر به

وقال هارون الحمال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق على كل حال ، وعلى كل جهة . ومن زعم أنأسماء الله مخلوقة: فهو عندى كافر. ثم قرأ ( قل هو الله أحد ) إلى آخر السورة

ومات هارون الحمال سنة ثلاث وأربعين ومائتين

• ٥ ٦ - هارود بن عبد الرحمن أبو موسى العكبرى . نقل عن إمامنا المسياء .

منها: ما أخبرنا سعود اليوسفى أخبرنا أبو محمد الخلال حدثنا على بن العباس بن عثمان البردانى حدثنا يحيى بن محمد بن سهل الخطيب العكبرى حدثنا هارون بن عبد الرحمن العكبرى قال: سألت أحمد له قدم عكبرا فى خان مليح لل عبد الله ، القرآن كلام الله غير مخلوق. منه بدأ و إليه يعود ؟ قال: منه بدأ علمه ، و إليه يعود حكمه

### ٥٢١ ـ هارور. بن عيسى ، أبو مامر الخياط . ذكره ابن ثابت ، فقال :

سمع أحمد بن حنبل . روى عنه ابن مخلد . قال : وأخبرنى محمد بن طلحة الكتانى حدثنا محمد بن العباس الحراز أخبرنا محمد بن مخلد ، حدثنا هارون بن عيسى أبو حامد الخياط ، قال : سئل أحمد \_ وأنا شاهد \_ عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا : أن لا يتزوج ، ما دامت أمه فى الأحياء ؟ قال : إن كان قد تزوج : آمره أن يطلق، و إن كان لم يتزوج لم آمره أن يتزوج، مادامت أمه فى الأحياء . وسأله ماتقول فى المسكر ؟ قال : لا آمره أن يشرب مسكراً . قال ابن مخلد : قال لى هارون ابن عيسى الذى سأل أبا عبد الله : من عمتك ؟ ومات سنة ست وتسمين ومائتين .

الكرم الرفط كي قال : كان أحمد بن حنبل ربما أخرج إلى من أحاديث السلطان . قال : فيقول لى : يا أبا جعفر ، هذه خيط رقبتى . فانظر كيف ؟ يعنى : لا تشهرها

### باب الياء

الصلح، في النصف من شهر ربيع الآخر . ويقال: في النصف من شهر ربيع الآخر . ويقال : مات سنة عشر سنة ثلاث وماثنين .

حدث عنه جماعة أحدهم إمامنا أحمد . وذكره الدار قطني ، وأبو محمد الخلال: أنه بمن روي عن أحمد

أخبرنا محمد بن الأبنوسي عن الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت من حضر بطرسوس يقول: سمعت اسحاق بن رهوايه يقول: سمعت يحيى بن آدم يقول: أحمد بن حنبل إمامنا

وبه قال المروذي : حدثني أبو عبد الله النيسابورى قال : سمعت إسحاق بن راهو يه يقول : كلمت يحيى بن آدم في « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » قال : من قال به ؟ فقلت : قال به سفيان بن عيينة . وقال به ابن المبارك . و قال به أحمد بن حنبل . قال اسحاق : ما قلت له أحمد بن حنبل إلا لأ كسره . فقال لى : قاله أحمد ؟ قلت : نعم

### ٥٣٤ - يحيى بن أبوب، أبوزكريا العابد ، المعروف بالمقارى ، البغدادى

سمع شريكا . واسماعيل بن جعفر ، وسعيد بن عبد الرحمن الحجمى ، وأبا إسماعيل المؤدب ، وغيرهم . وذكره أبو الجسين بن المنادى فيمن نقل عن إمامنا أحمد . وقد روى عنه إمامنا أحمد ، وابنه عبد الله ، ومسلم بن الحجاج ، وغيرهم .

مولده: سنة سبع وخمسين ومائة . وقال عبد الرحمن الأشهلي: مررت يوماً بالمقابر ، فسمعت همهمة ، فاتبعت الأثر . فإذا يحيى بن أيوب في حفرة من تلك الحفر ، وإذا هو يدعو ويبكي ، ويقول : ياقرة عين المطيعين ، وياقرة عين العاصين ولم لاتكون قرة ولم لاتكون قرة عين العاصين ، وأنت مننت عليهم بالطاعة ؟ ولم لاتكون قرة عين العاصين ، وأنت سترت عليهم الذنوب ؟ قال : ويعاود البكاء . قال : فغلبني البكاء ، ففطن في ، فقال لي : تعال ، لعل الله إلما بعث بك لخير .

أيباً نا الجوهري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب حدثها الحسين بن قهم قال : يحيى بن أيوب ، يكنى أبا زكريا . وكان يبزل عسكر المهدى وكان ثقة ، ورعاً مسلماً . يقول بالسنة ، و يعيب على من يقول بقول جهم و مخلاف السنة . وتوفى يوم الأحد لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وماتين .

أخبرنا الوالد السعيد ـ قراءة ـ قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسين بن أخبى ميمى ـ قراءة ـ قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى ـ قراءة ـ قال حدثنا يحبى بن أبوب العابد المعروف بالمقابري ، أبو زكريا

قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنى محمد يعنى ابن عمرو - عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى نصف الليل الآخر \_ أوثلث الليل الآخر \_ فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ حتى الفجر. وينصرف القارىء من صلاة الصبح» ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ حتى الفجر. وينصرف القارىء من صلاة الصبح» فافاره . كان ينفذه المتوكل على الله إلى إمامنا كثيراً .

و بسأله عن أشياء . قال المروزى : قال لى أبوعبد الله : قد جاءنى يحيى بن خاقان، ومعه شُوى ، فجعل يقله أبو عبد الله . قلت له قالوا : إنه ألف دينار . وقال : هكذا قال : فرددتها عليه ، فبلغ الباب ، ثم رجع . فقال : إن جاءك أحدمن أصحابك بشيء تقبله ؟ قلت : لا . قال : إنما أريد أن أخبر الخليفة بهذا . قلت لأبى عبد الله : أى شيء كان عليك لو أخذتها فقسمتها ؟ فككح وجهه ، وقال : إذا أنا قسمتها ، أى شيء كنت أكون له قهرمانا ؟

## ٥٢٦ - يحبي بن زكريا المروزي ، صاحب إسحاق بن راهويم

قال أبو بكر الحلال: عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان. أخبرنا بها الحسن بن الحسين - بطرسوس - عنه عن أحمد . وحدث عنه عبدالرحمن بن أبي حاتم فقال: حدثنا يحيى بن زكر يا بن عيسى ، قال: سألت أحمد بن حنبل ، فقلت: يا أبا عبد الله ، ما تقول فيمن يقول القرآن مخلوق ؟ فقال كافر ، ولم يتعتع في الجواب يا أبا عبد الله ، ما تعول عيم بن حميد . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل الذي لايحسن العربية ، يدعو في الصلاة بالفارسية ؟ قال : لا

مركا مريمين عبر الحمير بن عبد الرحن بن ميمون بن عبد الرحن بن ميمون بن عبد الرحن بن ميمون ، أبو وكريا الجماني الكوفي .

قدم بغداد . وحدث بها عن سليان بن بلال ، وابراهيم بن سعد ، وسفيان بن عيينة ، وأبى بكر بن عياش ، وغيرهم . روى عنه حمدان بن على الوراق ، وأحمد بن يحيى الحلواني ، وأبو بكر بن أبى الدنيا ، وعبد الله البغوى ، في آخر ين حدث عنه إمامنا . ذكره الخطيب في « المسابق واللاحق » فقال : حدث يحيى الحماني عن أحمد بن حنبل . وبين وفاته ووفاة البغوى : تسع وثمانون سنة

ومات یحیی بن الحمانی بسُر من رأی ، فی شهر رمضان سنة نمان وعشرین وما تتین قال أبو حاتم الرازی: سألت یحیی بن معین عن الحمانی ؟ فأجمل القول فیه . وقال عثمان الدارمی : سمعت یحیی بن معین یقول : ابن الجعابی صدوق مشهور بال کوفة مثل ابن الحمانی .

علينا أحمد بن حنبل ههنا . \_ يعنى حمص \_ فكتب عن إمامنا أحمد . فقال : قدم علينا أحمد بن حنبل ههنا . \_ يعنى حمص \_ فكتب عن الصبيان ، وترك المشايخ . وذلك أنه لما قدم حمص وجه إلى يحيى : إن تركت الرأى أتيتك . وذلك: أن يحيى كان يسمع كتب أهل الرأى وكان يذهب مذهبهم . فلم يأته أحمد . وكنت عند يحيى يوماً ، فسمعته تكلم بشى عمن الإرجاء ، فتركت الاختلاف إليه . فلذلك لم أكتب عنه .

وهذا یحیی : هو أبو سلیان الجوزجانی الذی امتنع إمامنا من إتیانه وقال الوَحاظی : کنت عند أبی سلیان ، فجاءه کتاب أحمد بن حنبل ، یذکر فیه : لو ترکت روایه کتب أبی حنیفه أتیناك ، فسمعنا کتب عبد الله بن المبارك

 وأبا معاوية ، وإمامنا أحمد ، فيما ذكره أبو الحسين بن المنادى . روى عنه أبو خيثمة زهير بن حرب ، ويعقوب ، وأحمد الدورقيان ، والبخارى ، وأبو داود ، وعبدالله بن أحمد ، وغيرهم . وكان إماماً عالماً حافظاً .

أنبأنا محمد بن داود وعبد الله بن أحمد الأبنوسي عن الدارقطني حدثنا على بن محمد بن عبيد الحافظ حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال: قيل ليحيى بن معين: إن أحمد بن حنبل قال: من قال أبو بكر وعمر وعمان: لم أعنفه ما يعنى في التفضيل فقال يحيى: خاوت بأحمد على باب عفان، فقلت: ما تقول ؟ فقال: أقول أبو بكر وعمر وعمان رضى الله عنهم أجمعين

أَنبأنا محمد بن الأبنوسي عن الدارقطني أخبرنا محمد بن مخلد قال : سمعت العباس الدوري يقول :سمعت يحيى بن معين يقول : أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل . لا والله ، لا نقدر على أحمد ، ولا على طريق أحمد

قرأت فى تاريخ الخطيب: أخبرنا أبو نعيم حدثنا سليمان الطبرانى حدثنا مجمد بن الحسين الأنماطى قال: كنا فى مجلس فيه يحيى بن معين، وأبو خثيمة زهير بن حرب، وجماعة من كبار العلماء، فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل، ويذكرون فضائله. فقال رجل: لا تكثروا، بعض هذا القول. فقال يحيى بن معين: وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل تستكثر ؟ لو جلسنا مجلسنا بالثناء عليه، ماذكرنا فضائله بكالها.

و بإسناده: قال أبو حاتم الرازى: إذا رأيت البغدادى يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة . و إذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب

و بإسناده : قال يحيى بن معين : كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور . وأخرجنا به خبزاً نضيجاً .

و بإسناده عن إدريس بن عبــد الـكريم قال : رأيت علماءنا ــ مثل الهيم بن خارجة ، ومصعب بن الزبير ، ويحيي بن معين ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وغثان بن أبى شيبة ، وعبد الأعلى بن حاد النوسى ، ومحمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب ، وعلى بن المدينى ، وعبد الله بن عمر القواريرى ، وأبى خيشة زهير بن حرب ، وأبى معمر القطيعى ، ومحمد بن جعفر الوركانى ، وأحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازلى ، ومحمد بن بكار ، وعمرو بن يحيى الناقد ، و يحيى بن أيوب المقابرى ، وشريح بن يونس ، وخلف بن هشام البزار ، وأبى الربيع الزهرانى ، فيما لا أحصيهم من أهل العلم والفقه \_ يعظمون أحمد بن حنبل ، ويوقرونه ، ويبحلونه ، ويقصدونه السلام عليه

أخبرنا الوالد السعيد \_ قراءة \_ أخبرنا على السكرى حدثنا الحسن بن على بن عبد الجبارالصوفى الكبيرحدثنا يحيى بن معين حدثنا محمدبن جعفر \_ غَنْدَر \_ حدثنا شعبة عن زيدبن محمد قال : سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين »

أنبأنا الوالد السعيد أخبرنا إبراهيم ، وجدت بخط أبي أخبرنا عبدالعزيز الحربي قال : سمعت أبا الفرج الهندباني سمعت أبابكر المروذي يقول : جاءيحي بن معين فدخل على أحمد بن حنبل ، وهو مريض ، فسلم ، فلم يرد عليه السلام ، وكان أحمد قد حلف بالعهد أن لا يكلم أحدا بمن أجاب ، حتى يلتى الله . فما زال يعتذر ويقول : حديث عمار ، وقال الله تعالى ( ١٠٦ : ١٠٦ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر ، فقال يحيى : لا تقبل عذرا ؟ فحرجت بعده ، وهو جالس على الباب ، فقال : إيش قال أحمد بعدى ؟ قلت : قال : يحتج بعده ، وهو جالس على الباب ، فقال : إيش قال أحمد بعدى ؟ قلت : قال : يحتج بعديث عمار . وحديث عمار «مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضر بوني» وأنتم بحديث عمار . وحديث عمار هسمعت يحيى بن معين يقول : مُرَّ ، يا أحمد غفرالله قيل لكم : تريد أن نضر بكم . فسمعت يحيى بن معين يقول : مُرَّ ، يا أحمد غفرالله قبل نها رأيت والله تحت أديم مهاء أفقه في دين الله منك .

قال يحيى: ولدت في خلافة أبي جعفر سنة ثمان وخمسين في آخرها .

وكان يحيى من قرية نحو الأنباريقال لها نقيا \_ ويقال: إن فرعون كان من أهل نقيا \_ وكان أبوه كاتبا لعبد الله بن مالك ، ثم صار على خراج الرى . فمات ، فلف لابنه يحيى ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم . فأنفقه كله على الحديث ، حتى لم يبق له نعل يلبسه .

وقال على بن المديني : انتهى علم الناس إلى يحيي بن معين .

وقال أبو عمرو: سممت أحمد بن حنبل يقول: السماع مع يحيى بن معين شفاء لما في الصدور

وقد قال أحمد بن عقبة: سألت يحيى بن معين : كم كتبت من الحديث يا أبا زكريا ؟ قال : كتبت بيدى هذه ستمائة ألف حديث

وقال أحمد بن عقبة : وإنى أظن أن المحدثين قــد كتبوا له ستمائة ألف وستمائة ألف .

وخلف بحيى بن معين من الكتب: مائة قمطر، وأربعة عشر قمطراً، وأربعة سرائية مملوءة كتباً.

وقال يحيى: أخطأ عفان فى نيف وعشرين حديثاً ، ما أعلمت بها أحداً ، وأعلمته فيا بينى و بينه . ولقد طلب إلى خلف بن سالم . فقال : قل لى : أى شىء هى ؟ فما قلت له . وما رأيت على رجل قط خطأ إلا سترته ، وأحببت أن أزين أمره . وما استقبلت رجلا فى وجهه بأمريكرهه . ولكن أبين له خطأه فيا بينى و بينه .

وقال أبو داود السجستانى : سمعت يحيى بن معين يقول : أكلت عجينة خبز ، وأنا ناقه من علة .

أنبأنا عبد الصمد بن المأمون أخبرنا على بن عمر السكرى حدثنا أبو القاسم عيسى بن سليان القرشى ، قال : أنشدنى داود بنرشيد . قال أنشدنى يحيى بن معين المال يذهب حله وحرامه طراً وتبقى فى غد آثامه

ليس التق بمتق لإله حتى يطيب شرابه وطعامه ويطيب مايحوى ويكسب كفه ويكون فى حسن الحديث كلامه نطق النبى لنابه عن ربه فعلى النبى صلاته وسلامه ذكر أبو نصر بن أبى بكر النيسابورى أخبرنا أبو على بن أبى سعيد الغزال أخبرنا عبد الله بن يوسف أحدثنا أبو الطيب المظفر بن سهل حدثنا أبو أيوب الطيالسي قال : سمعت يحيى بن معين يقول : كان فى أحمد بن حنبل ستخصال ، الطيالسي قال : سمعت يحيى بن معين يقول : كان فى أحمد بن حنبل ستخصال ، مارأيتها فى عالم قط : كان محدثاً . وكان حافظاً . وكان عالماً . وكان عاقلا

وقال یحیی الأحول: تلقینا یحیی بن معین عند قدومه من مکة ، فسألناه عن الحسین بن حیان ؟ فقال: أحدثكم أنه لما كان بآخر رمق قال لى: یا أبا زكریا ، أتری ماهومكتوب على الحیمة ؟ قلت: ما أری شیئاً. قال: بلی ، أری مكتو باً: یحیی بن معین یقضی \_ أو یفصل \_ بین الظالمین . ثم خرجت نفسه .

وقال عباس الدورى: مات يحيى بن معين بالمدينة أيام الحج، قبل أن يحج. وهو يريد مكة ، سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . وصلى عليه والى المدينة . فكلم الخزامى الوالى ، فأخرج له سريرالنبى صلى الله عليه وسلم ، فحمل عليه ، وصلى عليه الوالى ، ثم صلى عليه مراراً . ومات يحيى وسنه سبع وسبعون سنة إلا أياماً . وقيل : مات وقد استوفى خما وسبعين سنة ، ودخل فى الست . وهو الصحيح . ودفن بالبقيع .

وقال الخطيب: أخبرنى الأزهرى حدثنا محمد بن الحسن الصيرفى حدثنا أبو أحمد بن المهتدى بالله حدثنى الحسين بن الخصيب حدثنى حبيش بن مبشر قال: رأيت يحيى بن معين فى النوم ، فقلت: مافعل الله بك ؟ قال: أدخلنى عليه فى داره ، وزوجنى ثلاثمائة حوراء . ثم قال للملائكة: انظروا إلى عبدى ، كيف تطرّى وحسن ؟ .

وروى أبو بكر الخلال: أخبرنى محمد بن بشر قال سمعت يحيى بن معين يقول حدثنى حفار مقابرنا قال: أعجب مارأيت فى هذه المقابر: أنى سمعت أنيناً من قبر كأنين المريض ، وسمعت مؤذناً يؤذن ، وهو يجاب من قبر ، كما يقول المؤذن، أو كما قال يحيى

قال أبو بكر الحلال: وأخبرنى محمد بن مبشر قال حدثنى سلمة بن شبيب قال حدثنى حماد الحفار قال: دخلت المقابريوم الجمعة، فما انتهيت إلى قبر إلا سمعت فيه قراءة القرآن

#### ۱۳۵ - يحيى بن محمر بن يحيى ، وهو الذهلي النيسابورى .

سمع إمامنا فيا ذكر أبو سعيد أحمد بن ابراهيم بن موسى بن أبى شمس النيسابورى فى كتاب الأر بعين

أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد الشيبانى أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا محفوظ بن أبى ثو بة فى آخرين قالوا : حدثنا على بن عياش قال أبو سعد هذا : وأخبرنى أبو بكر محمد بن عبد الله الشيبانى أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف حدثنا يحيى بن محمد بن يحي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا على بن عياش \_ واللفظ لمحفوظ \_ حدثنا شعيب بن أبى حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته ، إلا وجبت له شفاعتى يوم القيامة » رواه البخارى عن على بن عياش

### ٥٣٢ - بحبي المختار بن منصور بن اسماعيل النيسابوري ، أبو زكريا

ذكره أبو بكر الخلال ، فقال : شيخ ثقة ، كبير السن سمع معنا الجديث . وكان عنده عن أبى عبد الله مسائل كلها غرائب . سمعتها منه . سكن بغداد وحدث بها عن سليان بن سلمة الحمصى ، والحسن بن محمد بن عمرالشامى ، وعيسى

الرملی ، والقاسم بن محمد ، ومحمد بن مکی المروزیین . روی عنه محمد بن مخلد ، وأبو الحسین بن المنادی ، وأبو بكر الشافعی ، وغیرهم . وكان صدوقاً

وتوفی یحیی بن المختار بن منصور بن اسماعیل أبو زکر یا النیسابوری : سنة ثلاث وثمانین ومائتین فی صفر . هکذا ذکره محمد برز مخلد فی تاریخه . وروایته بخطه .

وقال يحيى بن المختار: سمعت أحمد يقول فى غلام سُبى وهو صغير، فلما أدرك عرض عليه الإسلام، فأبى . فقال أبو عبد الله: يقهر عليه . قال : كيف يقهر ؟ قال : يضرب . فحكى مهنا عن الأوزاعى قال يغط فى الماء حتى يرجع إلى الإسلام فرأيت أبا عبد الله يستعيذ منها . قال : كيف قال الأوزاعى ؟ وجعل يتبسم

م و بن من المختار البغدادي . سمع إمامنا أحمد ، وبشر بن الحـــارث . روى عنه أحمد بن مروان المالــكي . هكذا ذكره ابن ثابت في تاريخه

### ٥٣٤ - بحبي بن نعيم . روى عن إمامنا أشياء

منها: ما أنبأنا محمد بن المهتدى بالله عن ابن شاهين قال: حدثنا شعيب بن محمد الله أحد بن حنبل المدراع قال: حدثنا يحيى بن نعيم قال: لما أخرج أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضى الله عنه إلى المعتصم، يوم ضرب، قال له العون الموكل به: ادع على ظالمة قال: ليس بصابر من دعا على ظالم

قلت: تأول فى ذلك: مأأنبأنا الوالد السعيد قال: أخبرنا محمد بن أخى ميمى قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوى قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدى قال حدثنا أبو الأحوص عن ميمون عن أبى منصور كذا قال محمد عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من دعا على من ظلمه فقد انتصر »

وبه إلى البغوى قال : حدثنا محلد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيي بن يمان

عن سفيان عن عمار الدُّهْني عن سالم بن أبي الجعد: أن سلطانا ضر به ، فجعلت المرأَّته تدعو عليه ، فقال: لاتدعى عليه ، فإن الدعاء قصاص

هذا جميع ما أملك

النيسابورى: حدثنا على بن سميد بن عبدالله العسكرى حدثنا يحيى بن يزداد أبو الصقر، وراق أحمد بن حنبل

وذكره أبو بكر الخلال: فقال: كان مع أبى عبد الله بالعسكر. وعنده جزء مسائل حسان، في الحِمْيَى والمساقاة، والمزارعة، والصيد؛ واللقطة وغير ذلك

وأخبرنى محمد بن أبى هارون أن أبا الصقر سأل أبا عبد الله عن حديث النبى صلى الله عليه وسلم . وذكر الفتن ، ثم قال : «خير الناس مؤمن معتزل فى شعب من الشعاب» هل على الرجل بأس أن يلحق بجبل ، مع أهله وولده فى غُنيمة له ، ينتقل من ماء إلى ماء ، يقيم صلاته ويؤدى زكاته ، ويعتزل الناس ، يعبد الله حتى يأتيه الموت وهو على ذلك ؟ هذا عندك أفضل ، أو يقيم بمصر من الأمصار ، وفى الناس ماقد علمت ، وفى العزلة من السلامة ما قد علمت ؟ فقال : إذا كانت الفتنة : فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء . وأما إذا لم تكن فتنة فالأمصار خير .

وقال أبو الصقر قال أحمد: إذا ساح رجل عينا تحت أرض. فانتهى حفره إلى أرض لرجل، أو بستان أو دار، فمنعه صاحب البستان أو الدار أن يحفر فى داره، أو فى أرضه، فليس له أن يمنعه من ظهر الأرض ولا بطنها، إذا لم يكن عليه مضرة. وفيه حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره » فهذا الجار القريب لا يمنع

وقال أبو الصقر: قال أحمد: إذا أحيى رجل أرضا ميتة وأحيى آخر إلى جنبه أرضاً ، وبقيت بين القطعتين رقعة ، فجاء رجل فدخل بينهما ليحيى هـذه الرقعة فليس لهما أن يمنعاه ، إلا أن يكونا أحيياها . وإذا كانت أرض بين قريتين ، ليس فيها مزارع ولا عيون ، ولاأنهار لأهل القريتين ، ويزعم أهل كل قرية أنها لهم في حرمهم . فإنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء حتى يعلم أنهم أحيوها . فمن أحياها فهى له .

ابن الحسن بن منصور . سمع حبان بن موسى ، وسوید بن نصر ، واسحاق بن الحسن بن منصور . سمع حبان بن موسى ، وسوید بن نصر ، واسحاق بن راهویه ، وعلی بن حُجْر ، و إمامنا أحمد ، وعلی بن المدینی فی آخرین . وذكره ابن ثابت . روی عنه من أهل بلده . وقدم بغداد فحدث بها . فروی عنه من أهلها : أبو عمرو بن السماك ، وعبد الصمد الطستى ، واسماعیل الحطبی ، وأبو بكر الشافعی وكان ثقة ، حافظاً صالحاً

وتوفى بهراة فى شعبان سنة سبع وثمانين ومائتين .

٣٨ - بحبي بن زكريا بن يحيى ، أبو زكريا الأحول . حدث عن إمامنا بأشياء .

منها قال : جئت يوما وأحمد بن حنبل يملى ، فجلست أكتب ، فاستمددت من محبرة إنسان . فنظر إلى أحمد . فقال : يا يحبى استأمرته ؟

وسمع من الفضل بن دكين ، وعفان بن مسلم ، وغيرها . روى عنه محمد بن مخلد ، وقال : مات سنة خمس وستين وما ثنين .

و و و الله الله و الل

منها قال : ذاكرت أحمد بن حنبل يوما بعض إخواننا وتغيره علينا . فأنشاء أبو عبد الله يقول :

وليس ُخليلي بالملول ، ولا الذى إذا غبت عنه باعنى بخليل وليس ُخليلي : من يدوم وصاله ويحفظ سرى عند كل دخيل

روی عن یحی بن أ. كثم : محمد بن إسماعیل البخاری ، وأبو حاتم الرازی و إسمعیل بن إسحاق القاضی ، وأخوه حماد بن اسحاق . وغیرهم . وكان عالما بالفقه ، بصیرا بالأحكام . وولاه المأمون قضاء القضاة ببغداد . وقال علی بن المدینی : خرج سفیان بن عیینة إلی أصحاب الحدیث ، وهو ضجر . فقال : ألیس من الشقاء أن أكون جالست ضمرة بن سعید ، وجالس أبا سعید الخدری ، وجالست عمرو ابن دینار ، وجالس جابر بن عبد الله ، وجالست عبد الله بن دینار ، وجالس ابن عمر ، وجالست الزهری ، وجالس أنس بن مالك \_ حتی عدد جماعة \_ ثم أنا أجالسكم ؟ فقال له حَدَث فی المجلس : أنتصف یاأبا محمد ؟ قال : إن شاء الله . قال له : والله لشقاء من جالس أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بك أشد من شقائك بنا . فأطرق ، وتمثل بشعر أبی نواس :

خـــل جنبيك لرام وامض عنه بســــلام مت بداء الحكلام

فسأل: من الفتي ؟ فقالوا: يحيى بن أكثم . فقال سفيان: هذا الغلام يصلح

لصحبة هؤلاء ، يعنى السلطان . وكتب يحيى بن أكثم إلى صديق له : جفوت ، وما فيا مضى كنت تفعل وأغفلت من لم تُلفه عنك يَغفُل وعجلت قطع الوصل فى ذات بيننا بلا حدث ، أو كدت فى ذاك تعجل وأصبحت ، لولا أننى ذو تعطف عليك بودى صابر متجمل أرى جفوة أو قسوة من أخى ندى إلى الله فيها المشتكى والمعوّل فأقسم لولا أن حقك واجب على ، وأنى بالوفاء موكل لكنت عزوف النفس عن كل مدبر و بعض عزوف النفس عن ذاك أجمل ولكننى أرعى الحقوق ، وأستحى وأحمل من ذى الود ماليس يحمل فإن مصاب المرء فى أهل وده بلاء عظيم عند من كان يعقل وقال الفضل بن محمد الشعرانى : سمعت يحيى بن أكثم يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق . فمن قال مخلوق يستتاب ، فإن تاب و إلا ضر بت عنقه

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ذُكر يحيى بن أكثم عند أبى ، فقال: ماعرفت فيه بدعة . فبلغت يحيى ، فقال: صدق أبو عبد الله ، ماعرفنى ببدعة قط قال: وذُكر له مايرميه الناس به . فقال: سبحان الله! سبحان الله . ومن يقول هذا ؟ وأنكر ذلك أحمد إنكاراً شديداً

وولى قضاء البصرة ، وسنه عشرون أو نحوها . فاستصغره أهل البصرة ، فقال له أحدهم : كم سن القاضى ؟ فعلم أنه قد استصغره . فقال : أنا أكبر من عَتَّاب بن أسيد ، الذى وجه به النبى صلى الله عليه وسلم قاضياً على أهل مكة يوم الفتح ، وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذى وجه به النبى صلى الله عليه وسلم قاضياً على أهل الهين . وأنا أكبر من كعب بن ثور الذى وجه به عمر بن الخطاب قاضياً على أهل البصرة . و بتى سنة لايقبل بها شاهداً . فتقدم إليه والد أبى حازم القاص . أهل البصرة . و بتى الله فقال له : أيها القاضى ، قد وقفت الأمور وتريثت ؟ قال : وما السبب ؟ فقال : في ترك القاضى قبول الشهود . قال : فأجاز في ذلك اليوم شهادة سبعين شاهداً .

ولقى رجل يحيى بن أكثم \_ وهو على قضاء القضاة \_ فقال له : أصلح الله القاضى ، كم آكل؟ قال : فوق الجوع ، ودون الشبع . قال: فكم أضحك ؟ قال: حتى يُسفِر وجهك ، ولا يعلو صوتك . قال : فكم أبكى ؟ قال : لاتمل البكاء من خشية الله . قال : فكم أخفى من على ؟ قال : مااستطعت . قال : فكم أظهر منه ؟ قال : مايقتدى بك البر الخيِّر، ويؤمن عليك قول الناس

ومات بالرّبَدَة منصرفه من الحج يوم الجمعة لخمس عشرة خلت من ذى الحجة سنة اثنتين وأر بعين ومائتين ، وسنه ثلاث وثمانون سنة

قال أبو العيناء: حدثنا أحمد بن أبي دؤاد قال : كنا مع المأمون في طريق الشام. فأمر فنودى بتحليل المتعة. فقال: يحبى بن أكثم لى ولمحمد بن منصور: بَكُرًا غداً إليه . فإِن رأيتما للقول وجهاً فقولاً، و إلا فاسكتا إلى أن أدخل . قال: فَدَخَلْنَا إِلَيْهُ وَهُو يَسْتَاكُ ، ويقول ، وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى عهد أبي بكر ، وأنا أنهى عنهما ؟ ومن أنت يا أحول حتى تنهى عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ؟ فأومأت إلى محمد بن منصور: رَجُل يقول في عمر بن الخطاب مايقول ، نكلمه نحن؟ فأمسكنا . وجاء يحيى فجلس وجلسنا . فقال المأمون ليحيي : مالى أراك متغيراً ؟ فقــال : هو غم يا أمير المؤمنين، لما حدث في الإسلام . قال: وما حدث فيه؟ قال : النداء بتحليل الزنا . قال: الزنا ؟ قال: نعم ، المتعة زبي . قال: ومن أين قلت هذا ؟ قال: من كتاب الله ، وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم . قال: الله تعالى (٢٣ : ١ ـ ٧ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون \_ إلى قوله \_ والذين هم لفروجهم حافظون إِلاَّ عَلَى أَزُواجِهِم أَو مَامَلَكُت أَيمَانِهِم . فإنهم غير مَلُومين . فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ) يا أمير المؤمنين ، زوجة المتعة ملك يمين ؟ قال : لا . قال : فهي الزوجة التي عنى الله عز وجل: ترث وتورث، و يلحق بها الولد، ولها شرائطها؟ قال: لا . قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين . وهذا الزهري ياأميرالمؤمنين روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمــد عن على بن أبي طالب قال « أمرني رسول الله صلى الله عليه وســلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها ، بعد أن كان أمر بها » فالتفت إلينا المأمون . فقال : أمحفوظ هذا من حديث الزهرى ؟ فقلنا : نعم ، يا أمير المؤمنين . رواه جماعة ، منهم مالك . فقال أستغفر الله ، نادوا بتحريم المتعة . فنادوا بها

# ن كرمن اسمه يعقوب

• 3 ٥ - يعفوب بن ابراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم، أبو يوسف العبدى ، المعروف بالدورق . وهو أخو أحمــد بن ابراهيم . وكان الأكبر. رأى الليث بن سعد، وسمع إبراهيم بن سعد الزهرى، وعبد العزيز الدراوردي، وسفيان بن عيينة ، وغيرهم. وجالس إمامنا . وسأله عن أشياء رواها عنه من ذلك : ماقرأته في كتاب أبي بكر الخلال قال : أخبرني على بن الحسن بن هارون قال حدثني محمد بن أبي هارون الوراق قال سمعت يعقوب بن ابراهيم الدورق قال : سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور ، وحسين الكرابيسي ؟ فقال : متى كان هؤلاء من أهل العلم ؟ متى كان هؤلاء من أهل الحديث ؟ متى كان هؤلاء يضعون للناس الكتب؟ وقال يعقوب الدوراق : سألت أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق ؟ فقال: كنت لا أكفرهم ، حتى قرأت آيات من القرآن (٢ : ١٤٥ ولئن اتبعت أهواءهم من بعدك ماجاءك من العلم) وقوله ( ٢ : ١٢٠ بعد الذي جاءك من العلم ) . وقوله ( ٤: ١٦٦ أنزله بعلمه) فالقرآن من علم الله . ومن زعم أن علم الله محلوق . فهو كافر . ومن زعم أنه لايدرى علم الله مخلوق ، أو ليس بمخلوق ؟ فهو كافر ، أشر بمن يقول القرآن محلوق .

وقال يعقوب الدورق : سأات أبا عبد الله عن الرجل يحضر في المسجد يوم عرفة . قال : لا بأس أن يحضر المسجد ، فيحضر دعاء المسلمين ، قد عُرّف ابن عباس بالبصرة ، فلا بأس أن يأتى الرجل المسجد فيحضر دعاء المسلمين ، لعل الله أن يرحمه . إنما هو دعاء (1)

وقال يعقوب: رأيت يحيى بن معين عشية عرفة فى مسجد الجامع قد حضر مع الناس ، ورأيته يشرب ماء ، ولم يكن بصائم

<sup>(</sup>١) ولكن لابد أن يكون على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهوخير الهدى

وقال يعقوب الدورق: قلت لأبى عبد الله : معك اليوم أحد على هذا الأمر الذي أنت عليه ؟ يعني من الحجانبة والإنكار . فقال : معى عبد الوهاب

روى عن يعقوب الدورق أخوه أحمد ، ومحمدبن إسحاق الصغابى ، والبخارى ومسلم ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم الرازيان ، وغيرهم . وآخر من حدث عنه : محمــد بن مخلد .

صنف المسند . ومولده : سنة ست وستين ومائة . وموته : سنة اثنتين وخسين ومائتين .

#### ١ ٤٥ - يعفوب من إسحاق بن بختان ، أبو يوسف. .

سمع مسلم بن ابراهيم ، وإمامنا أحمد . روى عنه أبو بكر بن أبى الدنيا ، وجعفر الصندلى ، وأحمد بن محمد بن أبى شيبة . وكان أحد الصالحين الثقات

أنبأنا القاضى أبو الحسين بن المهتدى بالله عن أبى حفص بن شاهين حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يعقوب بن بختان حدثنا مسلم بن إبراهيم حاثنا أبو خالد عن أبى العالية قال: إذا اشتريت شيئاً فاشتر أجوده

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: أبو يوسف بن نُختان : كان من خيار المسلمين وذكره أبو محمد الخلال فقال : كان جار أبى عبد الله وصديقه . وروى عن أبى عبد الله مسائل صالحة كبيرة ، لم يروها غبره فى الورع ، ومسائل صالحة فى السلطان .

وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن رجل نسى التشهد حتى قام؟ قال: يعود فيقعد، ثم يتشهد ثم يسلم و يسجد. قيل له: فإن خرج ؟ قال: يرجع ما كان في المسجد. فإن خرج فتكلم: أعاد

أخبرنا ابن المبارك عن ابراهيم البرمكي عن عبد العزيز قال أخبرنا أبو بكر الخلال حدثنا محمد بن على قال حدثنا يعقوب بن بختان قال : سئل أبو عبد الله عن زعم أن الله عز وجل لم يتكلم بصوت ؟ قل : بلي يتكلم سبحانه بصوت وقال أيضا : سمعت أحمد ، وسئل عن التوكل ؟ فقال: هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق . فقيل له : ما الحجة ؟ فقال : ابراهيم لما وضع فى المنجنيق ، ثم طرح إلى النار . فاعترضه جبريل ، فقال : يا ابراهيم ألك حاجة ؟ فقال: أما إليك فلا . قال فقال له : سل من لك إليه حاجة . فقال: أحب الأمرين إليه : أحبهما إلى وقال أيضاً : سألت أحمد عن مسألة ؟ فقال يقال : إن العلم خزائن والمسئلة تفتحه . دعنى حتى أنظر فيها

وقال أيضاً: سئل أحمد عن رجل له فناء دار إلى زقاق ، فيه أبواب لجماعة ، له أن يفتح في حائطه باباً ؟ قال : نعم ، يفتح . ليس لهم أن يمنعوه من فتحه . ولكن ليس له أن يستطرقه إلا برضاهم . وإن كان له باب معهم وأراد سده ، وفتح باب غيره دون ذلك : كان له . وإن أراد فتحه فوق ذلك : لم يجز له إلا برضاهم لأنه طريق لهم

٢ ٤٥ - يعقوب بن سفيان، أبو بوسف . سمع من إمامنا أشياء

روى ابن ثابت عن عبد الله بن اسحاق النهاؤندى قال : سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كتبت عن ألف شيخ، حجتى فيا بينى وبين الله رجلان . قيل له : يا أبا يوسف من حجتك ، وقد كتبت عن الأنصارى ، وحيان بن هلال ، والأجلة ؟ فقال : حجتى أحمد بن حنبل ، وأحمد بن صالح المصرى

### ٣٤٥ - يعقوب بن شيبة الحافظ

ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عن إمامنا أحمد رضي الله عنه

عبد الله مسائل صالحة ، حسان مشبعة . سأل عنها أبا عبد الله . وقد كنت عبد الله مسائل صالحة ، حسان مشبعة . سأل عنها أبا عبد الله . وقد كنت سألت ابن هارون غير مرة ، وكان يعدنى، ثم خرجت إلى طرسوس، فسمعتها من الحسن بن صالح العطار عنه عن أبيه . وقدمت وقد مات هارون

و المحد من جيل المروزى ، و محمد بن بكار الريان ، ومنصور بن أبى مزاحم ، وعلى المدينى ، وغيرهم . روى عنه أبو بكر النجاد وغيره

وذكره الدارقطني فقال: ثقة فاضل

أنبأنا الوالد السعيد عن عبد العزيز الوراق قال: سمعت على بن عبد الله بن الحسن الهمداني \_ بمكة \_ يقول: سمعت جعفر الخلدى يقول: سمعت أبا بكر المطوعى يقول: كان وردى في شبيبتى في كل يوم وليلة أقرأ فيه (قل هو الله أحد) إحدى وثلاثين ألف مرة، أو إحدى وأربعين ألف مرة ألف محفر. وقال جعفر \_ غلام أبي بكر المطوعى \_ جاءوا إلى أستاذى بثو بين، فقالوا له: أعطنا خير هذين الثوبين . فذرعهما وقلبهما . فلما فرغ منهما قال: هذا شر من هذا

وذكره أبو بكر الخلال فى جملة أصحاب إمامنا البغداديين ، فقال : كانت له مسائل صالحة حسان . مولده سنة ثمان ومائتين .

ومات في رجب سنة سبع وثمانين ومائتين . ودفن بباب البردان

٥٤٦ - يعفوب من يوسف ، أبوالسرى الحربي . نقل عن إمامنا أشياء

منها: قال أبو عبد الله: وأى شيء أحسن من أن يجتمع الناس، فيصلوا ويذكروا ما أنعم الله عليهم، كما قالت الأنصار ؟(٢)

٥٤٧ - يعقوب بن أخي معروف الكرخي . سأل إمامنا عن أشياء

منها: ما أنبأنا أبو الحسين بن المهتدى بالله عن أبى الحسين بن أخى ميمى قال: أخبرنا على بن محمد الموصلى قال حدثنى المروذى قال: قال لى يعقوب بن أخى معروف الكرخى: قلت لأبى عبد الله:

<sup>(</sup>١) ليس هذا من هدى النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدى أصحابه

<sup>(</sup>٢) يعنى على ماكان عليه الأنصار المهتدون بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم م ٢٧ ــ طبقات.

عندنا رجل يهودى قد أسلم ، وله ابنة قد زوجها من يهودى ، وقد اجتمع اليهود واجتمع الميهود واجتمع المسلمون على أن يتحاكموا . وقد اجتمعوا ورضوا بأن يسألوك : هل يجوز أن يزوجها يهودى أم لا ؟ قال أبو عبد الله : يفرق بينهما ، هى مسلمة .

## ن کرمن اسمه يوسف

الصوفية . كان كثير الأسفار . وصحب ذا النون المصرى ، وأبا تراب النَّخْشَبى ، وأبا سعيد الخراز ، وحكى عن ذى النون . وسمع إمامنا أحمد . ورد بغداد . وسمع منه بها : أبو بكر النجاد

أنبأنا الوالد السعيد عن أبى محمد الخلال حدثنى عبد الواحد بن على حدثنا أحمد بن سليان قال: سمعت ذا النون المصرى قال: سمعت ذا النون المصرى قال: من جهل قدره هتك ستره

وذكر أبو صالح المؤذن النيسابورى: حدثنا أحمد بن عبد الله الرازى المحقق حدثنا أبو عبد الله أحمد بدمشق حدثنى يوسف بن الحسين الرازى الصوفى حدثنا أبو عبد الله أحمد ابن حنبل حدثنا مروان بن معاوية حدثنى هلال بن سُويد أبو المعلى (۱) عن أنس ابن مالك قال «أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوائر ثلاث. فأكل طيرا واستخبأ خادمه طيرين. فرده عليه من الغد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أنهك أن ترفع شيئا لغد ؟ إن الله يأتى برزق كل غد » قال يوسف: كنت أحمد بن حنبل في أول أيام المتوكل. فسألنى عن بلدى ، فقال لى : أتبت أحمد بن حنبل في أول أيام المتوكل. فسألنى عن بلدى ، فقال لى قد ما حاجتك ؟ وفي أى شيء جئت إلى ؟ فقلت: لتحدثنى. فقال : أما بلغك أنى قد أمسكت عن التحديث ؟ فقلت: بلى ، ولكن حدثنى بشيء أذكرك به ، وأترحم عليك به . فحدثنى بهذا الحديث . ثم قال : هذا من بابتك ياصوفى . حدث به عليك به . فحدثنى بهذا الحديث . ثم قال : هذا من بابتك ياصوفى . حدث به

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في التهذيب : ذكره ابن حبان في الضعفاء . فقال : شيخ مغفل لايجوز الاحتجاج به بحال . يروى عن أنس ماليس من حديثه .

أبو أحمد العسال الأصبهاني عن يوسف عن أحمد بن حنبل. ولم يذكر الكلام قرأت في كتاب ابن ثابت : حدثنا أبو سعد الماليني أخبرنا أبو على محمد بن الحسين بن حمزة الصوفي حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد القرشي حدثنا يوسف ابن الحسين الرازي قال: قلت لأحمد بن حنبل: حدثني. فقال: ماتصنع بالحديث ياصوفي ؟ فقلت : لابد حدثني. فقال : حدثنا مروان الفزاري عن هلال أبي العلاء ــكذا قال الماليني ، وإنما هو أبو المعلى ــ عن أنس قال : «أهـــدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم طائران. فقدم إليه أحدها. فلما أصبح قال: هل عندكم من غَدَاء ؟ فقدم إليه الآخر، فقال : من أين ذا ؟ فقال بلال: خبأته لك يارسول الله . فقال : يابلال ، لا تخف من ذي العرش إقلالا . إن الله يأتي برزق كل غد » وبإسناده : قال يوسف بن الحسين : كنت في أيام السياحة في أرض الشام

أمسك بيدى عكازة مكتوب علمها:

سر في بلاد الله سَــيَّاحاً وابك على نفسك نواحاً وامش بنور الله في أرضه كني بنــور الله مصباحاً وبإسناده قال : كان ليوسف بن الحسين مخلاة مكتوب عليها : لايومك ينساك ولا رزقك يعدوكا

ومن يطمع في الناس ملوكا فليكن سعيك لله فإن الله يكفيكا

و بإسناده : قال يوسف بن الحسين : قيل لي : إن ذا النون المصري يعرف أسم الله الأعظم. فدخلت مصر. فذهبت إليه فبصربي، وأنا طويل اللحية، ومعى ركوة طويلة . فاستشنع منظرى ، ولم يلتفت إلى . فلماكان بعد أيام جاء إلى ذي النون رجل صاحب كلام . فناظر ذا النون . فلم يقم ذو النون بالحجج عليه . قال: فاجتذبته إلى، وناظرته فقطعته . فعرف ذو النون مكانى . فقام إلى وعانقني، وجلس بین یدی ، وهو شیخ وأنا شاب. وقال : اعذرنی ، فلم أعرفك ، فعذرته ٠ وخدمته سنة واحدة . فلما كان على رأس السنة، قلت له : ياأستاذ إني قد خدمتك،

وقد وجب حتى عليك . وقيل لى : إنك تعرف اسم الله الأعظم . وقد عرفتني ، ولا تجد له موضعاً مثلي . فأحب أن تعلمني إياه . قال: فسكت عني ذو النون ، ولم يجبني . وكأنه أومأ إلى أنه يخبرني . قال فتركني بعد ذلك ستة أشهر ، ثم أخرج إلى من بيته طبقاً ومَـكَنَّة مشدودة في منديل . وكان ذو النون يسكن في الجيزة . فقال: تعرف فلاناً صديقنا من الفسطاط ؟ إقلت: نعم. فقال: أحب أن تؤدى إليه هذاً . قال : وأخذت الطبق ، وأنا متفكر فيه ، مثل ذى النون يوجه إلى فلان بهدية ، ترى إيش مي ؟ فلم أصبر إلى أن بلغت الجسر ، فحللت المنديل وشلت المكبة . فإذا فأرة نفرت من الطبق ، ومرت . قال : فاغتظت غيظاً شديداً . وقلت : ذو النون يسخر بي ، ويوجه مع مثلي فأرة إلى فلان ؟ فرجعت على ذلك الغيظ . فلما رآني عرف مافي وجهي وقال : يا أحمق ، إنما جر بناك ، اثتمنتك على فأرة فحنتني، أفأ تتمنك على اسم الله الأعظم (١) ؟ وقال: مُرَّ عني، فلا أراك شيئًا آخر ومات سنة أربع وثلاثمائة . ورؤى في المنام بعد موته فقيل له : ماذا فعل الله بك ؟ قال : غفر لى ورحمني . فقيل : بماذًا ؟ فقال : بكلمة أو بكلمات قلتها عند الموت . قلت : اللهم إنى نصحت قولا . وخنت نفسي فعلا . فهب خيانة فعلى لنصيحة قولي

### ٥٤٩ ـ بوسف بن بحر . نقلي عن إمامنا أشياء

منها قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: جلس شعبة ببغداد، وليس في مجلسه أحد يكتب إلا آدم بن أبي إياس، وهو يستملي و يكتب. وهو قائم

• ٥٥ - يوسف بن موسى العطار الحربي . كان ينزل في مربعة الخرسي •

روى عن إمامنا أشياء . حــدث عنه أبو بكر الخلال . وأثنى عليه ثناءا حسنا .

<sup>(</sup>١) ألم يكن في كتاب الله ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : مايعرف منه الله الأعظم ؟ وذو النون نشأ في كنائس النصارى وأديرتهم ، وفي معابد قدماء المصريين ، وكان مشهوراً بمعرفة دقائق سحر قدماء المصريين ، كما هو في تاريخه

وكان يوسف هذا يهوديا، أسلم على يدى أبى عبد الله أحمد بن حنبل. وهو حدّث في سلامه. ولزم العلم، وأكثر من الكتاب، ورحل في طلب العلم، وسمع من قوم أجلة. ولزم أبا عبد الله، حتى كان ربما يتبرم به من كثرة لزومه له حدثنا يوسف بن موسى قال قيل لأبى عبد الله: عذاب القبر حق؟ قال نعم، حدثنا يوسف بن موسى بن راشد، أبو يعقوب القطان الكوفى. أصله من الأهواز، ومتجره بالرّى. ثم سكن بغداد. وحدث بها عن جرير بن عبد الحميد وسفيان بن عينة، وغيرها. روى عنه البخارى، و ابراهيم الحربي، وسئل يحيى بن معين عنه ؟ فقال: صدوق. وكذب يحيى بن معين عنه. ونقل عن إمامنا أشياء بن معين عنه . ونقل عن إمامنا أشياء

بن معين عنه ؟ فقال: صدوق . و لاتب يحيى بن معين عنه . ونقل عن إمامنا اشياء منها قال : قال أحمد : اذا أراد الرجل أن يحج عن أبويه فليبدأ بالأم ، إلا أن يكون الأب قد وجب عليه

وقال يوسف بن موسى أيضاً : سمعت أحمد بن حنبل بقول : صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ، ماداموا يقيمونها .

وقال أيضاً: قيل لأبي عبد الله : والله تعالى فوق السهاء السابعة على عرشه. بائن من خلقه . وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال : نعم، على عرشه، لايخلو شيء من علمه ومات في صفر سنة ثلاث وخمسين ومائتين

٥٥٢ - الممان بن عبار . أحد من روى عن إمامنا أشياء

منها: قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو طالب عبد العزيز بن أحمد بن بكار حدثنا اليمان بن عباد البصري \_ بصنعاء \_ قال: دخلت على أحمد بن حنبل، وقد أذن المؤذن. فقلت: يا أبا عبد الله، صليتم ؟ فقال: لا

## ف كر من اسمه يزيل

 ٤٥٥ - يزير بن خالر بن طهمان ، أبو خالد البادا ، ذكره أبو محمد الخلال
 ف الأصحاب .

#### ٥٥٥ – يزير بن هارود ، أبوخالد

سمع يحيى بن سعيد الأنصارى ، وحميداً الطويل ، والحمادين . مولده سنة ثمان عشرة ومائة . أحد شيوخ إمامنا أحمد . وكان سأل إمامنا عن أشياء

منها: ما أنبأنا القاضى أبو الحسين بن المهتدى بالله عن أبى الحسين بن أخى ميمى قال أخبرنا على بن محمد الموصلى قال حدثنا موسى بن محمد الغسانى قال حدثنا أبو بكر المروذى قال: قال لى ابن زنجويه: رأيت يزيد بن هارون يسأل أبا عبد الله: إيش تقول فى العارية ؟ فقال أبو عبد الله: مؤداة: فقال له يزيد: حدثنا حجاج عن الحكم أن عليًا لم يضمن العارية. فقال أبو عبد الله: أليس النبى صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعاً ، فقال «أغصب يامحمد؟ فقال: بل عارية مؤداة » ؟ فسكت يزيد

وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبدالله أحمد ، وقيل له: يزيد بن هارون له فقه ؟ فقيال : نعم ، ما كان أفطنه . وأذ كاه وأفهمه . فقيل له: فابن علية ؟ فقال : كان له فقه ، إلا أنى لم أخبره خبرى يزيد بن هارون . ما كان أجمع من يزيد بن هارون . ما كان أجمع من يزيد بن هارون . ما كان أجمع من يزيد بن هارون . صاحب صلاة ، حافظ متقن للحديث ، في صرامة وحسن مذهب وقال عاصم بن على : كنت أنا ويزيد بن هارون عند قيس \_ يعنى ابن الربيع \_ سنة إحدى وستين . فأما يزيد : فكان إذا صلى العتمة لايزال قائماً حتى يصلى الغداة بذلك الوضوء ، نيفاً وأر بعين سنة . وأما قيس : فكان يقوم ويصلى وينام . وأما أنا : فكنت أصلى أر بع ركعات وأقعد أسبح

ومات ضريراً سنة ست ومائتين ، وقيل : مولده سنة سبع عشرة ومائة . وقيل : سنة ثمان عشرة ومائة

في جملة الأصحاب

أنبأنا القاضى أبو الحسين بن المهتدى بالله عن أبى الحسين بن أخى ميمى قال: أخبرنا على بن محمد الموصلى قال حدثنا موسى بن محمد الغسانى حدثنا ياسين ابن سهل أبو القاسم القلاس قال حدثنا أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال « ثلاث من أخلاق النبوة . وهو نافع من البلغم : الصيام ، والسواك ، والصلاة من آخر الليل » وبه : حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة قال : سمعت الشعبى يقول : كان الحارث الأعور من أكذب الكذابين .

و به : حدثنا ياسين قال حدثنا أحمد بن حنبل عن أبى نعيم قال : ذكر الحسن بن صالح عند الثورى ، فقال : ذاك رجل يرى السيف على هذه الأمة . قال: فحدث ذلك الحسن . فقال : فأين الورع ؟ فأين الورع ؟

## باب الكني

ذكر من عرف بكنيته ولم يذكر لنا اسمه ، أو ذكر على الحتلاف، ولم يتضح الصواب. فمن ذلك :

العباس موسى بن أبى الدور الفقيمى قال: سمعت أبا داود الكاذى يقول: حدثنا أبو موسى بن أبى الدور الفقيمى قال: سمعت أبا داود الكاذى يقول: كنت عند أبى عبد الله، فإءه رجل، فقال له: يا أبا عبد الله، أغسل ثوبى؟ فقال له: أما للناس فلا. وقال أيضاً: كنت عند أبى عبد الله، وجاءه رجل، فقال له: الرجل يكون عطشاناً، وهو بين الناس فلا يستسقى؟ فأظنه قال: في الورع ما يكون أحمق.

### ٥٥٨ ـ أبو بكر الأمول . نقل عن إمامنا أشياء .

منها قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يترك الوتر ؟ فقال: لا يكون عدلاً

٥٥٩ \_ أبو بكر الطبراني . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الإسناد من الدين

٥٦٠ ـ أبو داود الخفاف . نقل عن إمامناً أشياء

منها قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يعبر الجسر مثل إسحاق

071 - أبومحمر بن أخى بن عبيد بن شريك البرار . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: سألت أحمد ، وذكرت له شيئًا من أمر العدول؟ فقال أحمد بن حنبل: ينبغى للعدل أن يكون فيه ست خصال: فقيها ، عالمًا ، زاهداً ، ورعاً ، عفيفًا ، بصيراً بما يأتى ، بصيراً بما يذر

#### ٥٦٢ - أبو ثابت الحطاب

قلت لأحمد: رجل أجازه إسحاق بن إبراهيم بألف درهم ؟ قال: لا تسمين أحدا. قال فقلت: رجل أجازه السلطان بألف درهم ؟ وآخر عامَلَ السلطان بألف درهم ، فربح عليه ألف درهم : أيهما أحب إليك؟ قال : كلاهما أكرهه ، إلا أن الذي أجازه أحب إلى من الذي عامله . ذكره الخلال في السر

٥٦٣ - أبو بكر بن عنبر الخراساني . سكن بغداد . وحدث عن إمامنا بأشياء

منها قال: تبعت أحمد بن حنبل يوم الجمعة إلى مسجد الجامع. فقام عند قبة الشعراء يركع، والأبواب مفتحة. فكان يتطوع ركعتين ركعتين. فمر بين يديه سائل، فمنعه منعا شديدا. وأراد السائل أن عمر بين يديه، فقمنا إليه فنحيناه

٥٦٤ - أنو عبر الله بن أبي هشام فقل عن إمامنا أشياء

منها قال : كنت يوما عند أحمد . فذكروا الـكمتاب ودقة ذهنهم . فقال : إنما هو التوفيق

الطيالسي، و إبراهيم بن عيينة، و إمامنا أحمد . روى عنه عبد الله بن أحمد

أنبأنا المبارك عن محمد بن محمد بن غيلان حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبو عبد الله السلمي حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن زائدة عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة قال: كنت بالمدينة فشهد رجل « أنه رأى الهلال ، فأمر ابن عمر أن يجميزوا شهادته » قلت لأحمد: من روى عن زائدة ؟ قال: معاوية بن عمرو

٥٦٦ ـ أنو السرى ، المقلب . سمع إمامنا أحمد ، ويحيى بن معين

وروى عن إمامنا أحمد فيا روى الخطيب: حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ سمعت أبا زكريا محمد بن يوسف القطان النبسابورى حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ سمعت أبا العباس أحمد بن محمد السجزى يقول: سمعت النوفلى ــ يعنى أبا عبد الله ــ يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد. وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال ومالا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.

## ٥٦٨ ـ أبو محمر السُعراني . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان إبراهيم بن أدهم يبيع ثيبابه وينفقها على أصحابه. وكانت الدنيا أهون عليه من ذاك العود

٥٦٩ ـ أبو عمران الصوفى . نقل عن إمامنا أشياء

منها قال: رأى أحمد بن حنبل أصحاب الحديث، وقد خرجوا من عند محدث، والحجابر بأيديهم. فقال أحمد: إن لم يكن هؤلاء الناس، فلا أدرى من الناس ؟

ابو ثابت المشرف قال : سألت أحمد بن حنبل عن هذه الأحاديث - يعنى أحاديث الآيات ، وأحاديث أم أيمن «إن دُلِّي دَلُو من السماء دلى إليه » - وما كان من نحو هذه الأحاديث : صحاح ، أو كما قال

١٧٥ - أنو تابت الخطاب . سأل إمامنا عن أشياء

منها قال : تزوجت امرأة . فكنت إذا أردت أن أدنو منها أنزلت . فوصفت ذلك لإنسان . فقال لى: احتقن . فأتيت أحمد بن حنبل فسألته، قلت : إيش ترى ؟ قال : احتقن

### ذكر النساء المذكورات بالسؤال لإمامنا أحمد

فيا أنبأنا على بن عبيد الله حدثنا أبو بكر الآجرى أخبرنا المروذى قال: \_ وذكر فيا أنبأنا على بن عبيد الله حدثنا أبو بكر الآجرى أخبرنا المروذى قال: \_ وذكر لأبى عبد الله ميمونة بنت الأقرع المتعبدة \_ فقلت له: إنها أرادت أن تبيع غزلها فقالت للغزال: إذا بعت هذا الغزل فقل: إنى ربما كنت صائمة ، فأرخى يدى فيه . ثم ذهبت ورجعت . فقالت: رد على الغزل ، أخاف أن لا يبين الغزال هذا . فترحم أبو عبد الله عليها . وقال: قد جاءتنى وكتبت لها شيئا في غسل الميت

وتسمع منه . وحدثت عن يزيد بن هارون . و إسحاق بن يوسف الأزرق ، وأبي النضر هاشم بن القاسم ، روى عنها عبد الله بن أحمد بن حنبل

أنبأنا المبارك عن الحسن بن على التميمي أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان

قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثتنى خديجة أم محمد سنة ست وعشرين ومائتين. وكانت تجىء إلى أبى وتسمع منه ويحدثها، قالت: حدثنا اسحاق الأزرق قال: حدثنا المسعودى عنعون بن عبد الله قال: كنا نجلس إلى أم الدرداء فنذكر الله عندها. فقالوا: لعلنا قد أمللناك؟ قالت: تزعمون أنكم قد أمللتمونى. فقد طلبت العبادة فى كل شىء. فما وجدت شيئا أشفى لصدرى، ولا أحرى أن أصيب به الذى أريد: من مجالس الذكر

٥٧٤ ـ مُخ أَخْتَ بشر بن الحارث وكان له أختان غيرها. إحداها: مُضْغة .

والأخرى: زُ بدة . وكان الثلاث أخوات مذكورات بالعبادة والورع ، وأكبرهن مضغة . وهي أكبر من بشر . وكانت زبدة : تكنى بأم على . وقيل : لما ماتت مضغة : توجع عليها بشر توجعا شديداً . وبكى بكاءاً شديداً . فقيل له في ذلك . فقال : قرأت في بعض الكتب : أن العبد إذا قَصَّر في خدمة ربه سلبه أنيسه . وهذه كانت أنيستي من الدنيا

وقال إبراهيم الحربي: إن بشرا قال هذا يوم ماتت أخته مُعَّة

وقال عبد الله بن أحمد: جاءت مخة أخت بشر بن الحارث إلى أبى ، فقالت له: إلى إمرأة رأس مالى دانقين : أشترى القطن ، فأردِّنه ، فأبيعه بنصف درهم ، فأتقوت بدانق من الجمعة إلى الجمعة . فمر ابن طاهر الطائف ، ومعه مشعل . فوقف يكلم أصحاب المصالح . فاستغنمت ضوء المشعل . فغزلت طاقات . ثم غاب عنى المشعل . فعامت أن لله في مطالبة ، فخلصنى خلصك الله . فقال لها: تخرجين المدانقين . وتبقين بلا رأس مال ، حتى يعوضك الله خيراً

قال عبد الله : فقلت لأبى : يا أبت ، لو قلت لها : لو أخرجت الذى أدركت فيه الطاقات ؟ فقال : من هذه ؟ قلت : مخة أخت بشر بن الحارث . فقال : من همنا أُثيت من الحارث . فقال : من همنا أُثيت المارث .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل أيضاً : كنت مع أبي يوما من الأيام

في المنزل أ، فدَق داق الباب. قال لى: أخرج، فانظر من بالباب. قال: فحرجت فإذا امرأة ، قالت لى: استأذن لى على أبي عبد الله \_ يعنى أباه \_ قال: فاستأذنته . فقال: أدخلها . فدخلت فجلست ، فسلمت عليه ، وقالت له : يا أبا عبد الله أنا امرأة أغزل بالليل في السراج ، فربما طفىء السراج فأغزل في القمر ، فعلى أن أبين غزل القمر من غزل السراج؟ قال: فقال لها : إن كان عندك بينهما فرق فعليك أن تبيني ذلك. قال قالت له : ياأبا عبد الله ، أنين المريض شكوى ؟ قال: فعليك أن تبيني ذلك. قال قالت له : ياأبا عبد الله ، قال : فودعه وخرجت . أرجو أن لا يكون شكوى ، ولكنه اشتكاء إلى الله ، قال : فودعه وخرجت . قال فقال لى : يا بني ما سمعت قط إنسانا يسأل عن مثل هذا . اتبع هذه المرأة ، فانظر أين تدخل ؟ قال: فاتبعتها . فإذا هي قد دخلت إلى بيت بشر بن الحارث ، فانظر أين تدخل ؟ قال : فوجعت ، فقلت له . فقال : محال أن تكون مثل هذه وإذا هي أخته . قال : قرجعت ، فقلت له . فقال : محال أن تكون مثل هذه الإ

وقال أبو عبد الله القحطبي : كانت لبشر أخت صوامة قوامة . وقال بشر : تعلمت الورع من أختى . فإنهاكانت تجتهد أن لا تأكل ماللمخلوق فيه صنع

وقالت زبدة أخت شر: دخل بشر على ليلة من الليالى. فوضع إحدى رجليه داخل الدار والأخرى خارج. و بقى كذلك يتفكر حتى أصبح. فلما أصبح قلت له: فياذا تفكر طول ليلتك ؟ فقال: تفكرت في بشر النصراني، وبشر اليهودى، و بشر الجوسى، ونفسى واسمى بشر. فقلت: ماالذى سبق منك إليه، حتى خصك ؟ فتفكرت في تفضله على أن جعلى من خاصته. وألبسني لباس أحبابه (۱).

م ۵۷۵ - عباسة بفت الفضل. زوجة إمامنا أحمد ، وأم ابنه صالح . كان أحمد . يثنى عليها . وسمعت منه أشياء . وماتت في حياته .

<sup>(</sup>١) قال الله سبحانه ( ٣٥ : ٣٣ فلا تزكوا أنفسكم . هو أعلم بمن اتقى ) وصح أن الصحابة كانوا يخافون علىأنفسهم النفاق . ويقول قائلهم : من أمن النفاق فهو منافق

قال زهير بن صالح بن أحمد: تزوج جدى أم أبي عباسة بنت الفضل. وهي من العرب من الربض. ولم يولد له منها غير أبي. ثم توفيت. وقال أحمد: أقامت أم صالح معى عشرين سنة ، فما اختلفت أنا وهي في كلمة

الله عبد البرائي قال عبد الله منها غيره . قال أبو بكر الخلال : أخبرنا أحمد بن محمد البرائي قال عدائي أحمد بن عنبر قال : لما ماتت أم صالح بن أحمد بن حنبل قال أحمد لامرأة تكون عندهم : اذهبي إلى فلانة بنت عمها ، فاخطبيها لى من نفسها . فأتنها ، فأجابته . فلما رجعت إليه قال : أختها كانت تسمع كلامك . قال : وكانت بعين واحدة ، فقالت له : نعم . قال : فاذهبي فاخطبي تيك التي بفرد عين . فأتنها فأجابته ، وهي أم عبد الله ابنه . فأقام معها سبعاً . ثم قالت له : كيف رأيت يا ابن عمى ؟ أنكرت شيئاً ؟ قال : لا ، إلا نعاك هذه تصر أ

وقال خطاب بن بشر: قالت امرأة أحمد بن حنبل لأحمد، بعد مادخلت عليه بأيام: هل تنكر منى شيئًا ؟ فقال: لا، إلا هذا النعل الذى تلبسينه. لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فباعته واشترت مقطوعًا. فكانت تلبسه وقال أبو بكر الخلال: وهي هذه المرأة.

سمعت ريحانة أم عبد الله من إمامنا أشياء .

ولدت منه أم على. واسمها زينب، ثم ولدت الحسن والحسين تَوْماً. وماتا بالقرب ولدت منه أم على. واسمها زينب، ثم ولدت الحسن والحسين تَوْماً. وماتا بالقرب من ولادتهما. ثم ولدت أيضاً الحسن ومحمداً ، فعاشا حتى صارا من السن إلى نحو الأربعين سنة . ثم ولدت بعدها سعيدا . قال حنبل : ولد سعيد قبل موت أحمد بنحو من خسين يوماً

نقلت حُسْن عن إمامنا أشياء .

منها : مارواه أبو بكر الخلال ، أخبرنا محمد بن على قال: سمعت حسن أم ولد

أبى عبد الله تقول: جاءتنى امرأة من جيراننا، فقالت: قد جمعت مالا من القلف، وأريد أن أحج ؟ فقال أبو عبد الله : لاتحج به .وليس همنا أحل من الغزل وقالت حسن : خبزت يوماً لمولاى ، وهو وَجع في مرضه الذي توفي فيه ،

فقال: أين خبزتيه ؟ قلت : في بيت عبد الله . قال : ارفعيه ، ولم يأكل منه وقالت أيضا : لما ولدتُ حسنًا: أعطى مولاى كرامته امرأة ، تخدم حسن درها ، وقال لها : اذهبى إلى ابن شجاع \_ جار لنا قصاب \_ يشترى لك بهذا رأساً . قالت : فاشترى لنا رأسا . وجاءت به . فأكلنا . فقال لى : ياحسنُ ، ما أملك

وقالت أيضا : كان إذا لم يكن عند مولاي أبي عبد الله شيء فرح

غير هذا الدرهم

تم طبع الجزء الأول من طبقات الفقهاء الحنابلة للقاضى أبى الحسين محمد بن القاضى أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء المتوفى سنة ٥٢٧ .

وكان طبعها وتصحيحها بمطبعة السنة المحمدية: إحياء لذكرى الأمير الشاب الصالح « منصور بن عبد العزيز آل سعود » رحمه الله وغفر له . وأمطر على قبره سحائب رضوانه . وأسكنه بصالح أعماله فسيح جناته .

وقد قمت بتصحيحها وضبطها جهد الطاقة على نسختين خطيتين . إحداهما : أعطانيها متفضلا السلفي الصالح الشيخ محمد بن حسين نصيف . عمدة السلفيين في جدة جزاه الله خير الجزاء ، وهي نسخة رديئة جدا تدل على منتهى جهل ناسخها . والأخرى : نقلت صورتها الفوطغرافية من الإدارة الثقافية التابعة لجامعة الدول العربية . وهي مجودة صحيحة كتبها أمام باب الكعبة المشرفة الشيخ عبد القادر بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن القرشي الحنفي . فرغ من كتابتها في السابع من شهر شعبان سنة أر بع وسبعين وثمانمائة . وقد ساعدني على تصويرها الأستاذ محمد رشاد عبد المطلب الموظف بالإدارة الثقافية .

وقد استعنت كذلك على الضبط والتصحيح بتاريخ بغداد للخطيب ، الذي يسميه المؤلف: تارة بابن ثابت ، وتارة بالمؤرخ ، وتارة بالخطيب وبمختصر الطبقات الذي طبعه الأخ أحمد أفندي عبيد . وبتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني ، و بغيره من كتب التاريخ والرجال .

والله المستعان والموفق لإتمام الجزء الثاني منها وأوله: ذكر الطبقة الثانية

وأسأل الله سبحانه أن يطيل في حياة خادم السنة ، وناشر علم السلف ، ابتغاء وجه الله : إمام الموحدين جلالة الملك عبد العزيز آل سعود ، وأن يديم توفيقه لصالح الأعمال ، وأن يديم قرة عينه وعيون الموحدين : بأصحاب السمو أنجاله الأمراء الكرام وعلى رأسهم : حضرة صاحب السمو الملكى الأمير الجليل الحجي - كأبيه - آثار السلف ، والباذل النفيس في نشر العلم والدين : الأمير سعود ولى العهد المعظم . حفظه الله ورعاه وأطال في خير المسلمين والعرب بقاه .

فلقد تفضل جلالته : وأمر بإتمام كل المشاريع الخيرية التي كان ولده وقرة عينه الأمير « منصور » بدأ بها قبل وفاته رحمه الله وغفر له . ومن أجل هذه المشاريع النافعة : طبع ونشر الكتب السلفية القيمة

وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله أجمعين

#### فهرس الجزء الأول من كتاب طبقات الحنابلة

٤١ أحمد بن حفص ٤٢ حرف الخاء « أحمد من خالد الخلال « « خايل القومسي « « الخصيب ٤٣ حرف الدال « أحمد بن داود الواسطى . « حرف الراء « أحمد بن الربيع بن دينار ٤٤ حرف الزاي « أحمد بن أبي خيثمة « « ٔ « زهير ٥٤ « زرارة القرى « حرف السين « أحمد من سعيد اللحياني « « « الرباطي « « « الدارمي ۲۶ « « سعد الزهري ۷۷ « « الجوهري « « « سهل « حرف الشين « أحمد بن شاذان الهمداني « « « العجلي

٣ مقدمة الكتاب ٤ الإمام أحمد بن حنبل ٢١ الطبقة الأولى ممن روى عن الإمام أحمد ٢١ باب الألف « أحمد بن إبراهيم الدورق ۲۲ « « إبراهيم الكوفي « « أصرم أ « حرف الباء « أحمد من بشر الطيالسي . ۳۳ « بشر الکندی « « بکر « حرف الجيم « أحمد بن جعفر الوكيعي ۲۶ « « الاصطخري ٣٦ حرف الحاء « أحمد من الحسن الصوفي ۳۷ « « الترمذي ۳۹ « الحسين » » هم « « حميد ۶۰ « « حر*ب* ٤١ أحمد من حبان « « أبي بكر

ع المدين محمد بن عبد الله الرب ه « « الأسدى » « « « الكونى ۳۷ « « بن عیسی « « « « هانیء ۷۲ « « البرني » ۲۲ « « « الصائغ » » ۰۷ « « المروزي .. « « س مطر « « « نصر « « « الكال « « « الوراق « « « منيع ۷۷ « « المستنبر « « « منصور « « « محمود الساوى « « أبي بدر ۷۸ « « الحواري « أحمد بن المسكين الأنطاكي ۷۹ « ملاعب ۸۰ « « المصفى الحمصى « « « محمد المقرى « حرف النون « ﴿ أَحَمَدُ بِنَ نَصِرُ الْخُزَاعِيُ م \_ ۲۸ \_ طبقات

٤٧ أحمد بن شبوية « « « شاک « « الشهيد » » « حرفالصاد « « صالح المصرى ٠٥ « « بن أحمد بن حنبل « « الصباح الكندى ٥١ حرف العين « أحمد من عبد الله « « عبد الرحمن « « « عمر ۷۰ « عثمان « « على بن سعيد « « « « « « « ».... « « العباس » » ٥٣ حرف الفاء « أحمد بن الفرات ٥٥ حرف القاف « أحمد بن القاسم ۲0 « « الطوسي « حرف الميم « أحمد من محمد المروذي ۳۲ « « النوراني ع « « البراثي » ع

| ٩٥ إبراهيم بن زياد         | ٨٢ أحمد بن نصر الخفاق         |
|----------------------------|-------------------------------|
| « « " « عبد الله الكوفي    | « حرف الهاء                   |
| « « « « الدينوري           | « أحمد بن هاشم الأنطاكي       |
| ۹۲ « « « الختلي            | ۸۳ « هشام                     |
| « « محمد بن الحارث         | « حرف الياء                   |
| « « « « الحسن              | « أحمد بن يحيى الحلواني       |
| د « موسی                   | « « « ( ثعلب )                |
| ۷۷ « نصر الحذاء            | ۸٤ « « الرق                   |
| « « هانیء النیسابوری       | « « « يزيد الوراق             |
| ۹۸ « « هاشی                | « « أبي عبدة                  |
| ۲<br>« « « يعقوب           | ۸۰ « « عبید الله              |
| ٩٩ باب ذكر من اسمه إسماعيل | ٨٦ باب إبراهيم                |
| « إسماعيل بن إبراهيم       | « إبراهيم بن إسحاق النيسابوري |
| ۱۰۲ « «بکر السکری          | « « « الحربي                  |
| ۱۰۳ « (إسحاق النيسابوري    | ۹۳ « أبان الموصلي             |
| « « « الرقى                | « « جابر المروزي              |
| ۱۰۶ « الحارث               | « « جعفر                      |
| » » » » » » » » » »        | « « الجنيد » »                |
| ۱۰۰ « عبد الله العجلي      | « « الحكم القصار              |
| « « « بن ميمون             | ۹٤ « « الحارث                 |
| ۱۰۶ « عمر السجزى           | « « « سعید الجوهری            |
| « « العلاء                 | ۹۰ « « سعيد الأطروش           |
| « « أخت ابن المبارك        | « « « سوید » » »              |
| « « قتيبة                  | « « شداد                      |

۱۲۰ بقي بن مخلد « بدیل « محمد » ۱۲۱ بشر «موسی ١٢٢ باب التاء « تميم بن محمد الطوسي باب الجيم )) « جعفر بن أحمد ۱۲۳ « محمد « « أحمد بن شاكر « « « محمد بن هاشم « « « الطيالسي « « النسائي D 145 « « بن شاکر ۱۲٦ « « « عبيد الله « « على » ) ) ) « « « **« هذ**يل ۱۲۷ « الأنماطي « بن غمد بن معبد « الجنيد « « ١٢٩ جهم العكبرى باب الحاء « الحسن بن أحمد ۱۳۰ « إسماعيل ۱۳۱ « « أيوب

١٠٧ إسماعيل بن يوسف ۱۰۸ د کر من اسمه اِسحاق « إسحاق بن إبراهيم النيسابوري « « بن راهویه 1.9 « « البغوى )) )) « « الفارسي 14. « « الجبلي )) « « بیان )) )) « « بهلول . 111 « « حنبل D « « الجراح الأذني 114 « « ﴿ الحسن بن ميمون )) « «حية الأعمش 115 « « حسان الكوفي )) « « منصور ١١٦ مفاريد حرف الألف « إدريس بن جعفر « « عبد الكريم ۱۱۷ أيوب « إسحاق ۱۱۸ أسود « عامر ۱۱۹ أعين «زيد الشوبي « الباء الباء الباء « بيان بن أحمد « بکر « محمد

١٤٢ الحسين بن بشار المخرمي « « على » ۱۶۳ « مهران « ذكر مفاريد حرف الحاء ومثانىها ١٤٣ حنبل بن إسحاق بن حنبل ١٤٥ حرب « إسماعيل ۱٤٦ حبيش « سندي ۱٤۷ « شر « الحارث« شريح « حريث « عبد الرحمن ۱٤۸ ( ( عمار « حاتم « الليث « حجاج« يوسف ١٤٩ الحسكم« نافع « حميد « الربيع ۱۵۰ « زنجويه « « الصباح ۱۵۱ حمدویه « شداد 🐭 « حرمي « يونس -« حمدان « ذي النون . ١٥٢ باب الخاء « خطاب بن بشر بن مطر « خشنام « سـعد »

۱۳۱ الحسن بن الحسين « « ثواب « «زیاد 144 « الصباح » « 144 « «عبد العزيز 140 « على الاسكافي 147 « « القطان 147 « « الأشناني )) )) « القاسم D )) « « الليث 147 « محمد بن الصباح )) « « محمد الأنماطي )) « « السجستاني 149 « موسى الأشيب « « منصور الجصاص 12. « « مخلد « الهيثم البزار « « الوضاح « « ع, فه « « الوضاح أبومحمد 131 « ذكر من اسمه الحسين « الحسين بن إسماعيل ۱٤٢ « (إسحاق الخرق « إسحاق التستري

١٧٠ سليمان بن عبد الله أبو مكاتل « سفیان « وکیع « سیعدان « بزید « سندی أبو بكر الخواتیمی ١٧١ الشين « شجاع بن مخلد « شاهين « السميذع ۱۷۳ بابالصاد « صالح بن إمامنا أحمد ١٧٦ « أحمد الحلبي « « إسماعيل » » « « زياد السوسي ۱۷۷ « على النوفلي « « « الهاشمي » « « « الحلي » » « « عمران « « « موصی » ۱۷۸ صدقة بن موسى « صفدي بن المرفق ١٧٩ باب الطاء « طيب بن إسماعيل « طاهر بن محمد « طالب بن حرة الأذنى طلحة س عبيد الله

١٥٢ خالد بن خداش ۱۵۳ خلف « هشام ١٥٥ باب الدال « داود س عمرو « دلان أبو الفضل « باب الراء « رجاء بن أبىرجاء ۱**۰**۲ الربيع « نافع « باب الزاي « زیاد س أنوب ۱۵۸ زکریا « یحیی ۱۵۹ زهير « أبي رهير ムを » » » « اب السين « سلمان بن الأشعث ۱۶۲ « المعافى ۱۶۳ « « داود الشاذ کونی « عبد الله السحرى ١٦٧ ( (القصير « « سافری الواسطی ۱۶۸ سعید س أبی سعید « « محمد الرفا « « پعقوب « سمامة «شبيب النيسانوري

١٩٧ ذكر من اسمه عبيد الله « عبيد الله بن أحمد » « « ﴿ إبراهيم ۱۹۸ « « « سعد الزهري « « « سعید « « عبيد الله « « عبد الكريم 199 « « « محمد الفقيه 7.4 ۷۰۶ « « یحیی « ذكر من اسمه عبد الرحمن عبد الرحمن بن إبراهيم « « زازان » » ۲۰۵ « « عرو ۲۰۶ ( ( مهدی ۷۰۷ ( ( کیمی ۲۰۸ « « أبو الفضل » ٧٠٩ ذكر مقاريد العبادلة « عبد الرزاق بن همام ٢٠٢ عبد الوهاب بن الحكم ٢١٢ ه الملك بن عبد الحميد ١٦٦ ( ( ﴿ ﴿ كَالَّا « « الكريم بن الهيثم ۲۱۷ « السلام « الصمد بن أبي سليان ))

١٧٩ طاهر بن محمد الحلبي ١٨٠ باب الطاء « ظليم بن حطيط باب العين « عبد الله بن إمامنا أحمد ۱۸۸ « « بشر الطالقاني « « « جمفر « « « شبویه « « « عبـد الرحمر · السمرقندي ١٨٩ عبد الله بن عمر « « « حاضر الرازى « « « عباس الطيالسي « « « محمد العنبري ۱۹۰ « « بن صالح « « « « عبد العزيز ۱۹۲ ( ( ( « عبيد ۱۹۰ « « « « المهاجر ۱۹۳ « « « الفضل « « « « الرومى ۱۹۷ « « يزيد العكبرى « ذكر من اسمه عبد الله ولم يعرف اسم أبيه « عبد الله بن أبي عواله

٢١٨ عبد الصمد بن يحيي ٢٢٣ على بن الحسن المصرى « « « محمد العباداني « « الجهم « « « الفضل « « الحسن » » « « الخالق بن منصور « « حرب الطائي ۲۱۹ ذکر من اسمه عمر » ۲۲٤ « سعيد » » ۲۲۰ « عمر بن حفص السدوسي « « شوکر « « صالح البغدادي « « عبد الله ۲۲۰ « سلمان ۸۲۸ « « الطيالسي « « عبد العزيز « « عبد الصمد الطيالسي « « مدرك S » » » × ۲۲۹ « « بكار الباقلابي « « الفرات « « الناقد « « عثمان ۲۲۱ ذکر من اسمه عثمان « « « محمد المصري « عثمان بن سعید « « القرشي « « صالح ۲۲۰ « موفق « « أحمد الموصلي ۲۳۲ « « المسكري ۲۲۲ « « الحارث ۳۳۳ « أبي خالد « ذکر من اسمه علی ۱۳۶ « « صبح « على بن أحد الأعاطي « « الخواص « « « البغدادي « ذکر من اسمه عباس « « « الأزدى « عباس بن أحمد التماني « **(** ( حجر ٢٣٥ العباس بن عبد الله « « ذكريا التمار « عبد العظيم » » « عباس « على ۲۲۳ « « الحسن الهسيحاني

٢٥١ الفضل بن زياد ٢٥٣ فضل « سهل الأعرج ۲۵۶ الفضل « عبد الله الحميري « « عبد الصمد ۳۵۵ « « مضر « « مهران « « نوح الفرج « الصباح « القتح « أبي الفتح ٢٥٧ باب القاف « قتيبة س سعيد » ۲۰۸ القاسم « محمد « قاسم « « « القاسم « نصر المخرمى « « « بصری « « عبد الله » » ۲۰۹ قاسم « الفرغانی « القاسم « سلام أبو عبيد ۲۶۲ باب الميم « محد بن أحمد الجوزجاني ۲۲۳ « « بن علی « « « « المثنى « « « « واصل ۲۶۶ « « المروروذي

٢٣٦ العباس بن غالب « « محمد » » ۲۳۹ عباس بن محمد « « « مشکویه ۰ ۲۶۰ « « محمد الجوهري « ذکر من اسمه عبدوس « عبدوس بن عبد الواحد ٢٤١ عبدوس بن مالك ٢٤٦ ذكرمفار يدحرفالعينومثانيها « عصمة بن أبي عصمة « « عصام « عقب**ة** « مكرم ۲٤٧ عمرو « الأشعث « « « تم « « معمر « عمار « رجاء « علان « عبد الصمد « عیسی « جعفر ۲٤۸ ( ( فيروز « عسكر « الحصين ٢٤٩ عارم أبو النعمان « باب حرف الفاء « الفضل بن أحمد « « الحباب

| ۲۹۱ محمد بن حماد                 | محد بن إبراهيم             | 377         |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| ۳۹۲ « حدان                       | « « « <sup>'</sup> بن مسلم |             |
| « « حسنوية                       | « « « يعقوب                | 777         |
| ۳۹۳ « حبیب                       | « « الأعاطى                | <b>)</b>    |
| ۲۹۶ « « الأندراني                | « « ﴿ أَبُو الفَصْل        | 777         |
| » ۲۹۰ « الحسكم                   | « « « القيسى               | D           |
| ۱۳۹۳ « خالد » » ۲۹۲              | « « « المستوى              | 778         |
| « « داود                         | « « « الصوفي               | ))          |
| ۲۹۷ « رافع                       | « « إسحاق بن راهويه        | 779         |
| « « روح                          | « « « الصاغاني             | ))          |
| ۲۹۸ « رجاء                       | ) ) )                      | ۲۷٠         |
| « « ( زهير                       | « « المؤدب                 | <b>TY</b> 1 |
| « « « سېل                        | « « إسماعيل                | <b>)</b>    |
| ۲۹۹ « سلیان                      | « « « بن يوسف              | 779         |
| « « شداد                         | « « إدريس                  | ۲۸۰         |
| ( ( سعید                         | « « بن المنذر              | 347         |
| « « طارق                         | « « أبان                   | 7.7.7       |
| « « قدامة                        | ۷ سر                       | <b>D</b>    |
| « « طریف                         | « « بندار                  | YAY         |
| ۳۰۰ « عبد الله                   | « « جعفر                   |             |
| ۳۰۱ « « ابن ثابت<br>« « « « عتاب | « « « القطيعي              | 7           |
| « « « « عتاب                     | « « الحسن                  | )           |
| ( ( « جعفر ( ( « ابوجعفر         | « « الحسين                 | 44.         |
| « « « « أبو جعفر                 | « « حدان                   | 791         |
|                                  |                            |             |

- ۳۰۴ محمد بن عبید الله 💎
  - ۳۰۰ « عبد العزيز
  - « « عبد الرحن
- « « « « الشامي
- « « « « الدينوري
  - « « عبد الرحيم
    - ٣٠٦ ٥ ٥ عبد الملك
  - « « « الدقيتي
    - « « على ،
  - ۳۰۷ « « الجوزجاني
  - « « « بن داود
    - ۳۰۸ ( ( شعیب
    - « « « عبد الله
    - ۳۱۰ « عوف 🐭 🕥
    - ۳۱۳ ( عیسی
    - ۳۱۶ ( ( عبدوس
      - « « عمران » »
        - ا « عبدك » » ١١٥
      - « « « العباس
  - « « غسان
    - « « « المباس
    - « « « الفضل » »
      - « « قدامة
  - « « « محد بن إدريس

- ٣١٧ عمد بن محد بن أبي الورد
- **۳۱۸ (... ( مِنصور** ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۱۲ ۱۳
  - ۳۲۰ ( مصعب
    - ۳۲۱ « « ماهان
    - ۳۲۳ « المسيب
      - « « « موسى
    - « « مقاتل
  - « « « موسى البغدادي
    - ۳۲۶ « مسلم ۳۲۶
    - » ۳۲۰ « الموني
    - « « « هبيره
    - « « « الميثم
    - ۳۲۹ ( ( نصر
    - « « ه هارون
  - « « « يوسف
    - « « يونس
  - ۳۲۷ « « يحيي الذهلي
    - « « « يوسف
  - « « بحبي بن أبي سمينة
    - ۸۲۸ « « الكحال
  - « « النيسابوري
    - « « الأصبهاني
  - « « « يزيد الطرسوسي

٣٣٩ مملا بن يونس السرخسي ٣٣١ ذكرمن عرف باسمه محدوكنية أبيه « محمد بن النقيب « « ( أبي عتاب ۳۲۲ ( ( عداق « « « السرى « « « صالح « ذکر من اسمه موسی « موسى بن سعيد ۳۳۳ « « عبيد الله « « عيسى » » « « « الجصاص ۳۳۶ ( هارون » ( معمر ٣٣٠ ذكر مفاريد حرفالميم ومثانيها « ميمون بن الأصبغ ۳۳۶ منصور بن محمد « « إبراهيم « مبارك بن سلمان ا « مثنی « جامع ٣٣٧ مسلم « الحجاج ۳۳۹ معاذ « المثنى « محمود « خداش

۰ ۲٤۰ « خالد

۳٤٠ محمود بن غيلان ٣٤١ المفضل بن غسان ١٣٤٠ « مسدد « مسترهد • ۳٤ المنذر ﴿ شاذان « مهنا « بحبی ۳۸۱ مضر «محمل « معروف« الفيرزان ٣٨٩ مراد بن أحمد ج « معاوية« صالح ۳۹۰ مقاتل « « الأنماطي « « المبارك « سلمان « ميمون « الأصبغ « مجاهد « موسی « باب النون « نوح بن حبيب القومسي ٣٩١ نصر بن عموان 🕝 🔅 « نعيم بن ناعم ، « » « « طریف » » باب الواو « وكيع بن الجراح ، ۳۹۳ وریزه بن محمد الحمصی « باب الهاء « هشام بن عبد الملك ٣٩٤ الهيثم بن خارجة

٤٠٩ يحيي بن يزداد ٤١٠ ه ۱ أبي نصر « « « زکریا « « « أكثم ٤١٤ ذكر من اسمه يعقوب « يعقوب بن إبراهيم ۵۱۵ « إسحاق ۴۱۶ « « سفیان <sup>۳</sup> « « شيبة « « العباس ٤١٧ « « يوسف بن أيوب « « « الحربي « « أخى معروف الكرخي ٤١٨ ذكر من اسمه يوسف ه يوسف بن الحسين ۲۰ ( ۵ کور « « « موسى الحربي « « « الكوفي « الىمان من عباد « ذکر من اسمه یزید « بزید بن جمهور ۷۲۶ « « خالد « « هارون

۳۹۶ هشام بن منصور ٣٩٥ علال ن الملاء هیدام بن قتیبة « هارون بن سفيان الستملي ۳۹۹ ( ۱ س بن بشر « « يعقوب ۵ ۵ عبدالله ۳۹۸ « عبدالرحن ۳۹۹ ۵ ۵ عیسی « « الأنطاكي ه باب الياء « مجيى بن آدم « « ايوب ۵۰۱ « خاقان ه د د زکریا ۵ ۵ سعید ه ه ه عبد الحميد » » » ٤٠٢ « صالح ۵ ۵ مین ۷۰۷ « محد الذهلي « « المختار النيسابورى « « المختار البغدادي « « « نميم ۹۰۶ « « هلال

علم ياسين بن سهل

« باب الكنى

« أبو داود الكاذى

٤٢٤ أبو بكر الأحول

« « الطبراني

« أبو داودالخفاف

« أبو محمد بن أخي

« أبو ثابت الحطاب

« أبو بكربن عنبر الخراساني

« أبو عبد الله بن أبى هشام ٢٠٥ أبو عبد الله السلمي

« أبو السرى المقلب

« أبو عبد النوفلي

٤٢٥ أبو محمد الشعراني

« أبو عمران الصوفي

٤٢٦ أبو ثابت المشرف

« « د الحطاب

« ذكر النساء المذكورات بالسؤال لإمامنا أحمد

« ميمونة بنت الأقرع

« خديجة أم محد

٤٢٧ مخة أخت بشر بن الحارث

٤٣٨ عباسة بنت المفضل

٤٣٩ ريحانة بنت عمر

« حسنٰ